UNIVERSAL LIBRARY OU\_232357
AWYSINN

كتان العواعق المحوقة فى الردّعلى أهل البدع والزندقة تأليف الامام العالم العلامة الفقيه المحدث شهاب الدين أحدين حجرا الهيمي تزيل مكة المشرفة نفع الله به

و بليه كذاب الاعلام بقواطع الاحلام له أيضا رحم الله آمين

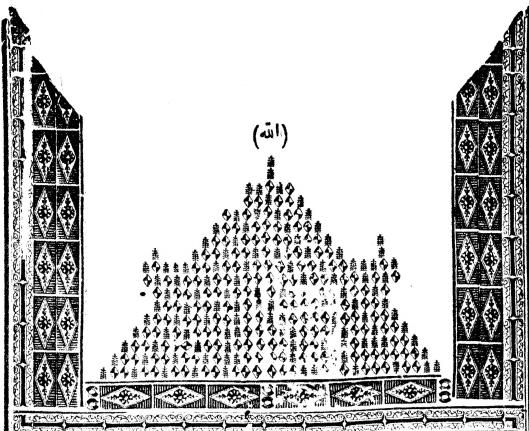

(الجدلاله) الذي اختص نبيه مجدا على الله عليه وسدا باصحاب كالنحوم وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حقيدة ما كانواعليه المه محوده من حقائق المهارف والمعلوم (وأشهد) أن الااله الاالله وحده لاشر بالله شهادة المدرج ما في سلم المنظوم (وأشهد) أن سحيدنا مجدا عبده و رسوله الذي حبياه السره الممكنوم سلم الله عليه وعلى آله وأصحابه ملا قوسلاما دائم من بدوام الحي القيوم (أما بعد) فاني سئلت قديما في تأليف كتاب بين حقية خدلا فقا الصديق وامارة ابن الحطاب فأجبت الى ذلك مسارعة في خدمة هذا الجناد في الحجمد الله أنموز جالطيفا ومنها جالس نفا ومسلما منفا شمسمات في أورائه في رمضان في المتحمد الله أنموز جالطيفا ومنها جالس نفا ومسلما منفا شمسمات في أورائه في رمضان من تخسين وتسمح الله المسجد الحرام لك ثرة الشيعة والرافضة ونحوه ما الآن بمكة المشرفة أشرف ثلاد الاسلام فأجبت الى ذلك رجائله داية بعض من زليه قدمه عن أوضح المسالك في أن أزيد عليه أضعاف مافيه وأبين حقية خلافة الانمة الانتقاد وفضائلهم وما يقبع ومهند اقام عالجه المنابق والمنابق والمنابق

بآيات الله يجعدون نعوذ بالله من أحوالهم ونسأله السلامة من قبائي أقوالهم وأفعالهم إنه الجواد الكريم الرؤف الرحيم (ورتبته) على مقدّمات وعشرة أبواب وغاتمة ﴿ المُقدِّمة الأولى ﴾ اعدا أن الحامل الداعي لي على التأليف في ذلك وان كنت قاصراعن حقائق ماهناك ماأخرجه الخطيب البغدادى في الحامع وغسره أنه سلى الله عليه وسلم الإذاطهرت الفتن أوقال البدع وسب أصحابي فليظهر العالم عله فن لم يفعل ذلك فعليه عنة الله والملائكة والما رأجعن لايقبل الله منه صرفا ولاعدلا (وما أخرجه) الحاكم عن اب عباس رضى الله عنه ما أن آلني مسلى الله عليه وسلم قال ماطهر أهل بدعة الا أطهرالله فهم جمته عملى لسان من شاءمن خلقه (وأخرج) أبواه فيم أهل المدع شر الخلق والخليفة قبل هـما، ترادفان وقيل المرادبالا ول الهاعم والثاني الناس (وأبوماع) الخراعى ف جرثه أصحاب الدع كالب النار (والرافعي) عمل قليل في سنة خيرمن عمل كثير في بدعة (و) الطبراني من وقرصا حب بدعة الدأعان على هدم الاسلام (والبيرق) وابن أبي عامم فى السنة أبي الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يقوب من بدعته (والخطبب) والديلي اذامات ما حب بدعة فقد فتح في الاسلام فتح والطبراني والبهقي والضيّا ان الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة (والطبراني) ان الاسلام يشيع تم يكون له فترة فن كانت فترته الى غلو وبدعة فأوامل أهل النار (والبهق) لاجبل الله اساحب بدعة صلاة ولام وماولا صدقة ولالحما ولاعمرة ولاجهادا ولاصرفا ولاعدلا يخرجمن الاسلام كايخرج الشعرة من العجين (وسنتلى) عليك مَا معلم منه على قط هيا أن الرافضة والشـ يعة ونحوه ما من أكابر أهدل البرعة فيتنا واهم هدنا الوعيد الذى في هدده الأحاديث على أنه و ردفع م أحاديث بخصوصهم (وأخرج) المحالي والطبراني والحاكم عن عو عربن ساعدة انه سلى الله عليه وسلم قال ان الله اختار في واختار لي أصحابا فعل لي منهم و زراء وأنسارا وأمهارا فنسهم فعليه اعنة الله والملائكة والناس أجعين لايقبل الله منه موم القيامة مرفا ولاعدلا (والخطيب) عن أنس الله اختاري واختمار لي أصحاما واختار لي منهم أصهارا وأنصارا فَن حفظتى فَم ــم حفظه الله ومن آذاني فهم آدا دالله (والعقيلي) في الضعفاء عن أنس ان الله اختبار في واختار لي أصابا وأصهارا وسيأتي قوم يسبونهم و ينتقصونهم فلانجال وهم ولاتشاربوهـم ولاتآ كلوهم ولاتنا كحوهم (والبغوى) والطبراني وأبونعـم فى المعرفة وابنءساكرءن عياض الانصارى احفظوني في أصابي واصهاري وأنصاري فن حفظني فهم حفظه الله في الدنيا والآخرة ومن لم يحفظني في م تحلى الله منه ومن تخلى الله منه بوشك أَنْ أَخِذُهُ ﴿ وَأَخْرُ جَ ﴾ أَيُوذُرا الهروى نحوه عن جابر والحسن بن على وابن عمرر في الله عنهم وأخرج الذهب من ابن عباس مرافوعا يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام فاقتلهم فاغم مشركون وأخرجه ايضاعن ابراهيم نحسن نحسين فعلىعن

مه عن حدة ورضى الله عنهم قال قال عدلي بن أبي لما اب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في أمتى في آخرالزمان قوم يسمون الرافضة برفضون الاسلام (وأخرج) الدارقطني عن على عن الني صلى الله عليه وسلم قال سيأتي من معدى قوم لهم نمز يقهال الهم الرافضة فان آدركتهم فاقتاهم فانهم مشركون فالقلت بارسول الله ماالعد المقفهم وقال هر طونك عاليس فيك و يطعنون عسلى السلف واخرجه عنسه من طريق أخرى نحوه وكذلك من طريق أخرى و زاد وينتحلون حبناأهدل البيت وليسوا كذلك وآبةذلك اغم يسمبون أبابكر وعمر رضى الله عنهما (وأخرج) ايضاءن لمرقءن فاطمة الزهراءوعن أمسلة رضي الله عنهما نحومقال ولهذا الحدث عند مناطرق كثيرة والطيراني عن ان عياس من سي اصحابي فعليه لعندة الله والملائكة والناس أجمعين (والطيراني) عن على من سب الأنبياء قتل ومن سب اصحابي جلد (والديلي) عن انس اذا أراد الله برحل من أمتى خميرا ألق حب اصابى في قلبه والترمذي عن عسد الله ابن معقل الله الله في اصابي لا تخدد هم غرضا دهدى فن أحيم فعي أحيم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم ومن آذاهم فقدا ذانى وسن آذانى فقدآ ذى اللهومن آذى الله يوشك أن يأخذه (والخطيب) عن ان عراد ارأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا اهنة الله على شركم وابن عدى عن عائشة الشرارأ متى أجرؤهم على اصحابي وابن ماجه عن ابن عمراحفظوني في أصابي عمالذين يلوغهم عم الدّين يلوغهم الحديث (والشيرازي) في الألقاب عن الى سمعيد احفظونى في اصحابي فن حفظنى فهم كان علمه من الله عافظ ومن لم يحفظنى فهم منخلي الله منه ومن يخلي الله منه بوشك أن يأخذه (واللطيب) عن جابر والدار قطني فى الافراد عن أبي هر برة ان الناس كثرون وأمحالي بقلون فلا تسبوا اصحابي فن سمهم فعليه لعنةالله والحاكم عن الى سعيد اما أنه لايدرك قوم دهـ د كم صاعكم ولامد كم وابن عسا كرعن الحسن مرسد لاماشأنكم وشأن أصابي ذر والي اصحابي در والي أصحابي فوالذي نفسى -ده لوأنفق احدكم مشال أحدده بالمأدرك مشال عمل أحدهم لوما واحدا وأحمد والشينان وأبودا ودوا الرمذيءن أبى سعيدومسلم وابن ماجه عن ابي هريرة لاتسبوا أصحابي فوالذى نفسى بده لوأن احد كم انفق مدل أحدد هم المابلغ مداحد هم ولانصيفه (وأحد) وأبوداودوالترمذيءن ابن مسعود لايبلغني أحدعن احدمن اصحابي شيأفاني احب أن اخرج البحث موأنا المم الصدر (وأحد) عن أنس دعوالي أصحابي فوالذي نفسي سده لوأنفقتم مشل أحدذهبا مابلغتمأ عمالهم والدارقطني من حفظي في أصحابي و ردعيل الحوض ومن لم يجفظني في اسماني لم يردع الحوض ولم يرني (والطسيراني) والحاكم عن عبد الله بن إسر الموبىلن رآنى وآمن بي وطو بى لن رأى من رآنى ولن رأى من رأى من رآنى وآمن بى طو بى لهموحسن مآب \* وعبد بن حيد عن أى سعيدوان عسا كرعن واثلة طوى لن رآنى ولن رأى من رآنى ولمن رأى من رأى من رآنى (والطبراني) عن ابن عمراهـن الله من سب

أمحمايي والترمذي والضماعن بريدة مامن أحدمن اصحابي عوت أرض الارعث فاتداونورا الهميوم القيامة وأيو يعلى عن أنس متسل اصحابي مثل اللح في الطعام لا يصلح الطعام الا الملح وأحمد ومسلمعن أبي موسى النجوم أمنة للسماع فاذاذه بت النجوم أتي السماء ماتوعسد وأنا أمنة لأصابى فاذاذه بتانى أصحاب مانوع مدون وأصحابي المنة لأميني فاذاذه بت اصحابي أني أميتي مايوعدون والترمذى والضياءن جابرلاغس النارسلمار آنى أورأى من رآنى والترمذى وألحاكم خيرالقر ون قرنى شالذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث (والطبراني) والحاكم عن جعدة بن هبيرة خبر الناس قرفي الذي أنافهم عم الذين بلوغ مع الذين بلوغ مم والآخر وا أراذل (ومسلم) عن أبي هر برة خيراً متى القرن الذي تعمُّت فيه ثم الذَّن بلونهم ثم الذين بلونه ا الحديث والحكم والترمذيء أبى الدردا محسرأمني اقياها وآخرها وفي وسطه أالكد وأبونعتم فى الحلية مرسد لاخيره نه الأه قاولها وآخرها أوّلها فهم رسول الله وآخرها فهم عيسى بن مريم وربن دلك نهيج أعوج ليسوامي واستمهم (والطبراني) عن ابن مسعود خيراأناس قرنى ثمالثاني ثمالثات ثم يحياقوم لاخيرفهم وابن ماجه عن أنس أمتى على خمس طبقات فأر يعون سمنة اهل بروتقوى غمالذى بلوغ مالى عشر بن وماثة أهدل تواسل وتراحم عمالذين يلويهم الى سنين ومائة أهل تدابر وتقاطع عمالهرج والمرج النياء النجاء ولاعتها يضاكل لمبقة أر يعون عاما فأعالم يقتى وطبقة أصابي فأهل علم واعيان وأما الطبقة المانية ماس الأر بعن الى المانين فأهل مروتقوى عُرد كرنحوه والحسن مقيان وابن منده وأبواهم في المعرفة عن دارم التحمي الطبقة الاولى أناومن معي اهدل علم ويقد بن الى الاراعين والطبقة الثانية أهدل وتقوى الى الثمانين والطبقة الثالثة أهدل تراحم وتواسل الى العشرين ومائة والطبقة الرابعية أهل تقالم عوتظالم الى السينين ومائة والطبقة الخامسة أهلهر جومر جالى المائنين ولابن اساكرمثله الاأنه قال فطبقتي وطبقة اصعابي أهل العلم والاعمان وقال بدل المرج الحروب وكفي فحرالهم أن الله تمارك وتعمالي تهداهم بأغهم خيرالناس حيثقال تعالى كنتم خيرأه فأخرجت للماس فاغم أول داخل ف هددا الخطاب وكذلك شهداهم رسول الله ملى الله عليه وسلم ، قوله في الحديث المدفق على صحة مخس القرون قرني ولامقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله عز وجل العدبة نبيه ملى الله عليه وسلمونصرته قال تعمالي محدرسول الله والذين معه أشداء على المحاء الرحاء منهم الآلة وقال تعمالي والسابة ون الاقلون من الهاجر بن والأنسار والذين الموهم باحسان رضي اللهعنهم رضواعك فتأمل ذلك فالماتنجومن قبيح مااختلفته الرافضة علهم بماهم بريثون منه كاسيأني وسط ذلك وايضاحه فالحذر الحذر من اعتفادأ دنى شائبة من شوائب النقص فهم معاذ الله م عدرالله لا كرا البيائه الا أكرل من عداهم من بقية الأمم كا أعلنا دلك بقوله كنتم خدر امه أخرج تالناس وعمار شدك آلى أنماند بوه الهم كذب مختلف علهم انم

لم بنقلوا شيأ منه باسنا دعرفت رجاله ولاعدات نقلته واغله وشيمن افكهم وحقهم وجهلهم وافترائهم على الله سبحانه فايال أن تدع الصير وتتبع المقم ملاالى الهوى والعصبية وسيتلى عليه عن على كرم الله و جهه وعن أكاراً هل بينه من تعظيم الصابة سما الشيان وعمان وبقية العشرة البشرين بالجنه قمافيه مفنعلن ألهم رشده وكيف يسوغ لن هومن العسترة النبوية أومن الممسكين عبلهم أن يعرل عما والرعن المامهم عدلى رضى الله عنه من قوله أن خبره فده الأمة وعدنهما أبو وكرغم وزعم الرافضة لعنهم الله أن ذلك تفيدة سيتكر رعليك رقو سان طلانه وأن ذلك أدى معض الرافضة الى أن كفر علما قال لانه أعان الكفارعلى كفرهم نفاتلهم الله ماأحقهم وأجهلهم وروى الطبراني وغيره عن على رضى الله عنه الله الله في أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم فاله أوصى بهم ﴿ القدُّمة الدَّانية ﴾ اعلم ايضا أن العماية رضوان الله على م أجمعوا على أن نصب الامام العُدانةراض زمن النبوة وأجب بلجع أوه أهم الواجبات حبث اشتغلوايه عن دفن رسول اللهصلي الله عليه وسلم وأختم لأفهم في التعيين لأيقدح في الأجماع المدند كور ولنلك الاسمية لما توفى رسول الله ملى الله عليه وسلم قام أبو بكرخطيها كاسسيأتي فقال أيما الناس من كان يعبد مجدافان مجداف مات ومن كان يعبد الله عان الله حي الاعوت لا مدّاهذا الأمرى يقومه فانظرواوها تواآراء كم فقالوا صدقت فنظرف مغذلك الوجوب عندنا معشرأهل السنة والحماعة وعنددأ كثرالمعتزلة بالسمع أى من خهدة التواتر والاحماع الذكور وقال كثير بالعقل وحدذلك الوحوب أنه صلى الله عليه وسلم أمريا قامة الحدود وسدا النغور وتحهيزا لجيوش للعهاد وحفظ بيضة الاسلام ومالايتم الواجب المطلق الامه وكانمقد ورافهو واحبولان فالمسبه حلب منافع لا تحصى ودفع مضار لا تستقصى وكل ما كانكذلك يكونوا جما (أما الصغرى) على مافى شرح القاصد فتسكاد تلحق ما اضرور مات مل بالشاهدات شهادة ماتراه من القرق والفساد وانفسام أمو رالعباد عجمردموت الامام وان لم يكن على ماينه بني من العد لاحوا اسداد (وأما المكبري) فيالا حاع عند نا و بالضرورة عند من قال الوجو بعقد لامن المعتزلة كأبى الحسد فوالحاحظ والخياط والكمى وأمامخالفة الحوارج ونحوهم فى الوجو بفلا يعتدبها لان مخالفتهم كسائر المبتدعة لاتقدد حفى الاجماع ولاتخدل لمايفيده من القطع بالحدكم المجمع عليه ودعوى أن في نضيبه ضررامن حيث انالزام من هومشله باستثال أوامره فيهدا ضرارته فيؤدّى الى الفتنة ومن حيث اله غسير معصوم من نحوالكفر والفسوق فان لم يعزل أضربالناس وان عز ل أدى الى محاربته وفهافر رأى ضرربا لحلالا يظرالها لان الاضرار اللازم من ترك تصديه أعظم وأقيم بللانسية بينهم اودفع الضرر الاعظم عندانه عارض واجب وفرض انتظام مال الناس يدون امام محال عادة كاهومشاهد

﴿ المقدِّمة النَّالْسَة ﴾ الامامة تلبت امامض من الامام على استخلاف واحدمن أهلها واماهقدهامن أهدل الحلوالعقدلن عقددتله من أهلها كاسمأتي سان ذلك في الانواب وامانغ يرذلك كاهومبين في محله من كتب الفقها عوغ يرهم واعلم أنه يحو زنص المفضول معو جودمن هوأفضل منه لاجاع العلماء رهدا الحلفاء الراشدين على امامة بعض من قريش معو حود أفضل منه مهم ولأن عمر رضى الله عنه جعل الخلافة بين ستة من العشرة مهم عمان وعلى رضى الله عنهم وهما أفضل أهل زمانه ما يعد عمر فلوز عين الأفضل لعين عم عثمان فدل عدم تعيينه أنه يحوز زصب غيرعمان وعلى معوجودهما والعدني في ذلك أن غسر الافضل قدتكون أفدرمنه عملي القيام عمالح الدين واعرف بتدريرا الملك وأوفق لانتظام حال الرعية وأوثق في الدفاع الفينة واشتراط العصمة في الامام وكونه ها عما وطهو ومعزة على مديه والمرب المدقه من خراهات نحوا الميعة وجهالاتهما السيأتي مانه وايضاحه من حقمة خــ لافة أبي بكر وحمروعهماك مانتفا و ذلك فهـم ومن جهالاتهـم أيضا قولهم ان غــ سر المعصوم يسمى كالمافية اوله قوله تعالى لا خال عهدى الظالمن وايس كاز عموا اذالظالم لغة من يضع الشي في غـ مرمحله وشرعا العامى وغير المعموم قد الصحور محفوظ افلاد مدرعته ذنب أو يصدر عنده ويتو بمنه حالاتو لة تصوحافالاً ية لا تتناوله واعا تتناول العامي عملي أن العهد في الآمة كالمحمّ لأن المرادية الامامة العظمى يحمّ ل أيضا أن المرادية النبوّة أوالامام في الدين أو نحوه مامن مراتب الكال وهدد والجهالة مهم اغما اخترعوهالمدوا علما اطلان خلافة غيرعلى وسيأتي مايرة علهم وبين عنادهم وجهلهم وضالالهم تعوذ الله من الفتن والمحن آمن

﴿ الْبِيابِ الأولى بِيانَ كَيفِيةَ خلافة الصديق والاستدلال ﴾ ﴿ على حقيمًا بالأدلة النقلية والعقلية ومايقيم دلات وفيه فصول ﴾

والنصر الاول في سان كيفيها من وى الشيان النارى ومسلمى صحيه ما اللذي هما المناسم معه والمسالة المناسم معه المناسم المناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمنافلان والمناسم والمن

لم مقلوا شيامنه باسداد عرف رجاله ولا عدات نفلته والماهوشي من اف كهم و حقهم و جهلهم و افترائهم على الله سيحاله فا بالدائلة الله على الله سيحاله فا بالدائلة و سيل على المدائلة من الله و على الله و ا

﴿ الْقَدُّمَةُ النَّانِيةِ ﴾ اعلم ايضا أن الحمامة رضوان الله على معواعلى أن نصب الامام العُدانةراض رمن النبوّة وأحب الحعد لوه أهم الواحيات حيث اشتغلواله عن دفن رسول اللهصلي الله عليه وسلم واختلافهم في النعيين لا يقدح في الاجماع المدر كور ولنلك الاسمية الماتوفي رسول الله صالى الله عليه وسالم قام أنو يكرخطيها كاسيأتي فقال أيها الساس من كان يعبد د مجدا فان مجدا قد مات ومن كان يعبد دالله عان الله حي الاعوت لا مدّاهذا الأمرين مقومه فانظرواوها تواآرا عكم فقالواسد قت ننظر فيه م غذلك الوجوب عندانا معشر أهل السنة والحماعة وعندد اكثرالعتزلة بالسمع أي من خهدة التواتر والاجماع المذكور وقال كثير بالعقل وحدذاك الوحوب أنهصلى الله عليه وسلم أمر باقامة الحدود وسدالنغور وتجهيرا لحيوش للعهاد وحفظ بيضة الاسلام ومالايتم الواجب المطلق الامه وكان مقدو رافهو واحب ولان في نصب مجلب منافع لا تحصى ودفع مضار لا تستقصى وكل ما كان كذلك يكون واحما (أما الصغرى) على مافى شرح المقاصر فتسكاد المحق بالضرور بات بل المشاهدات شهادة ماتراه من الفرق الفساد وانفسام أمو رالعباد تجمير دموت الاماموان لم يكن عدلى ماينبغي من العد لاحوالد داد (وأما الدكمبري) فبالاحماع عند نا و مالضرورة عند من قال الوحو بعقد لامن المعترلة كأبي الحسين والحاحظ والخياط والكعبى وأمامخالفة الحرارج ونحوهم في الوحوب فلا يعتدبها لان مخالفتهم كماثر المبتدعة لاتقدر فالاجاع ولاتخدل المايفيد أدمن القطع بالحدكم المجمع عليه ودعوى أن في نصيبه ضررامن حيث انالزام من هومشله بامتثال أوامره فيها ضرارته فيؤدّى الى الفتنة ومن لحيث انه غيرمعصوم من نحوالكفر والفسوق فان لم يعزل أضربا انباس وان عز ل أدى الى أمحاريته وفهاخر رأى ضررنا لحلة لاينظرالها لان الاضرار اللازم من ترك نصب به أعظم إقع دل لانسبة ينهماود فع الضرر الاعظم عند المعارض واجب وفرض انتظام حال الناس بدون امام محال عادة كاهومشاهد

﴿المقدِّمة النَّالسَّة ﴾ الامامة تثبت امانص من الامام على استخلاف واحدمن أهلها وأماده قدهامن أهدل الحلوالعد قدان عقدت الهمن أهلها كاسمأني سان ذلك في الابواب وامانغسبرذلك كاهومبين في محله من كتب الفقه اعوغيرهم واعلم أنه يحو زنص الفضول معو جودمن هوأ فضل منه لاجاع العلاء وعدا الحلفاء الراشدين على امامة بعض من قريش معو جود أفضل منه منهم ولأن عمر رضى الله عنه جعل الخلافة بين ستة من العشرة منهم عثمان وعلى رضى الله عنهم وهما أفضل أهل زمانهما بعد عمر فلوتعين الأفضل لعين عمر عثمان فدل عِدْم تِعيدُه أَنْهُ يَحُورُ زُنصب غبر عَمَان وعلى مع وجودهما والعدي في ذلك أن غير الافضل الديكون أفدرمنه عملى القيام عصالح الدين واعرف بتدريرا لملك وأوفق لانتظام حال الرعية وأوثق في الدفاع الفتنة واشتراط المصمة في الامام وكونه ها تميا وظهو رميخ زم على يديه يعلم بماصدقه من خرافات نحوا الشيعة وجهالاتهم الماسياني سانه وايضاحه من حقمة خُــ لافة أى بكر وعمروعمان وانتفا • ذلك فهرم ومن جهالاتهم أيضا قواهم ان غـمر العصوم يسمى ظالما فيتناوله قوله تعالى لا شال عهدى الظالمن وايس كاز عموا اذالظالم لغة من يضع الشي في غـ مرمحله وشرعا العامي وغير المعموم قد ركي ون محفوظ أفلا يمدرعنه ذنب أو يصدر عنه و يتو بمنه حالانو مة نصوحافالاً بة لا تتناوله واغا تتناول العامى على أن العهدق الآبة كالعقر لأن المرادية الامامة العظمى يحقم ل أيضا أن المرادية المدوّة أوالامام فالدس أونحوه مامن مراتب السكال وهدف الجهالة منهم اغما اخترعوها لمدنوا علمها بطلان خلافة غيرعلى وسيأتي مايردعام وببين عنادهم وجهلهم وضلالهم تعوذنالله من الشروالمحن آمين

والباب الاول في سان كمفية خلافة الصديق والاستدلال م الماب الاولة والتقليمة والعقلية ومايته عذلا وفيه فصول م

واقضوا أمر كم يا معشر الها جرين فقلنا بر وي الشيان الناوي ومسلم في صحيم ما اللذين هما أصح الكتب بعدد الفرآن باجات من بعد به أن عرروضي الله عند خطب الناس مرجع من الحج فقال في خطب الناس اجات من بعد يقول الوسات عربا بعث فلا نافلا يغترن امرؤ أن يقول ان بيعة أي بكروك انت فلتة ألا والها كذلك الأن الله وقرشرها وليس فيكم اليوم من تقطع المه الاعناق مثل أي بكروانه كاب من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله علمه وسلم ان علما والريسير ومن معهد ما تخلفوا في بيت فاطمة و تخلفت الانصار عنا بأجمعها في سدة مقد في ساعدة واجتمع المها جرون الى أي بكر فقلت الها با بكر انطلق منا الى احواندا من الانصار فانطلقنا تؤمهم أي نقصدهم حتى القيم المناس الحان فذ كر التا الذي سدنا المهوم فالمؤمن بدون بامع شرالها جرين فقلنا نريدا خواندا من الانصار فقالا لا علمكم أن لا تقريوهم فالمؤمن بدون بامع شرالها جرين فقلنا نريدا خواندا من الطلقنا حتى جناهم في سدة منه فن في مدة في في المناس واقضوا أمر كم يا معشر الها جرين فقلنا والله انأ تدم به فانطلقنا حتى جناهم في سدة منه فن في المناس واقضوا أمر كم يا معشر الها جرين فقلنا والله انأ تدم به فانطلقنا حتى جناهم في سدة منه في في المناس المناس المناس المناس المناس في المنا

ماعدة فأذاهم مجتمعون فأذابين ظهرانهم رجل مزمل فقلتمن هذاقالوا معدبن عبادة منست المقار اودع فلما جلسناقام خطيهم فاثنى على الله عماهو أهله وقال أما بعد فنحن أنصارالله وكتبية الاسلام وأنتم بالمعشر المهاجر سروط منا وقددف دافقه منكم أى د الوجه نسكم بالاستعلاء والترفع عليناتر مدون أن تخزلونامن أصلنا وتحضنونا من الأمي أى تنعونا عند و وتستبدون به دونا فل اسكت أردت أن أتكام وقد كنت زورت مقالة أعجبتني أردتأن افواها بين يدى أبى بكر وقدك تأدارى منه بعض الحدد رهو كان أحلم منى وأوور فقال أبو بكرعلى رسلك فكرهت أن أغضبه وكان أعلم منى والله ماترك من كلة أعجبتني في ورى الأقالها في بديهته وأفضل حتى سكت فقال أما بعد فعاذ كرتم من خدر وأنتم أهله ولم تعرف العرب هذا الامر الالهدا الحي من قريش هم أوسط العرب نسما ودارا وقدرت لكمأحده مدان الرجلي أيهما أغتم وأخد ندى وبدأى عبيدة بن الجراح فلم أكره ماقال غديرها ولأنوالله أن أقدم فتضرب عنق لا بقر بني ذلك من اثم أحب الي من أنأ تأمر على قوم فه-م أبو بكرفة القائل من الانصاراً ى وهوا لحباب عهملة مضعومة فوحدة ان النف ذرا ناحد الها المحسكان وعديقها المرحب أى أنايشة في رأن وتدسري وأمنع يجلدتي ولحمتى كل نائبة تنويم كادل على ذلك فى كلامه من الاستعارة مالكاية الخيل لهايد كر مادلام المشيهه ادموضوع الحسنيل المحكاث وهو يجيم فيحمة تعبيغير حدل عود سعب في العطن لتحتم فالابل الجرياء والتصغيرالم عظميم والعذق بفتح العمن النفلة محملها فاستعارها لماذكرناه والرحب بالجيم وغلط من قال باللماء من قولهم نخلة رحبة وترجيها ضم أعذاقها الى سعفاتها وشده المالخوص اللابنفضها الرجح أو يعسل الهاآكل ومناأمهر ومنكم أمهر بالمنشريريش وكثراللغط وارتفعت الاصوات فيخشنت الاختملاف فقات اسط مدل باأبابكر فسط مده فبالعتمو بايعمالمهاجرون تم بالعمالانصار أماواللهماو حدنا فبماحضرنا أمرا هوأ وفق من ممايعة أبي و حسينا ان فارقنا القوم ولم تكن معة إن يحدثو العدنا سعة فاسان ندايعهم على مالا ترضى واساان عالفهم فيكون فيه فساد وفي روامة ان أمامكراحتم على الانصار بخبرالائمة من قريش وهوحديث صحيح وردمن طرق عن نحوأرامين صالا وأخر جالنانى وأبو يعملى والحاكم وصحه عن ابن مسعود قال لما قبض رسول الله سلى الله عليه وسلم قالت الأنسارمذا أمير ومنكم أميرفأ تاهم عمر بن الحطاب فقال بامعشر الانصار ألستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدأ مرأ با يكر أن يؤم الناس وأ يكم تطيب نفسه ما تطيب نفسه ما تطيب نفسه ما تا يكر واخرج ابن سعد والحاكم والبهقء فأنى معيدا لحدرى انهم الماجمعوا بالمقيفة بدارسهدبن عبادة وفهم أبو مكر وعمرقام خطباء الانصار فعدل الرجل منهم يقول بامعشر الهاجر من ان رسول الله الملى الله على موسلم كان اذا استهمل الرجل منكم يفرن مع رجلامنا فترى ان يلي هذا

الامرر ولان مناومنكم فتتابعت خطباؤهم على ذلك فقامز مدن ثارت فقال أتعلونان رسول الله صدلي الله عليه وسسلم كان من المهاجرين وخليفة ممن المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله حلى الله عليه وسيلم فنعن انصارخليفته كاكنا انصاره عُمَّا خذ مداني مكرفقال هذا ساحبكم فبايعه عمرغ بايعه الهاجرون والانسار وسعدانو بكرالنبر ونظرف وحوه الفوع فلررال مرفدعا مدفحا وفعسال فلت ابن عمقرسول الله سلى الله عليه وسسلم وحواريه أردت أن نشق عصا السلم فقال لاتثريب باخليفة رسول الله فقام فبا يعه ثم نظرف وجه القوم فلم رعليا فدعابه فحاءفقال قلت ابن عمرسول الله وختنه عملى منته أردت أن تشق عصا المسلمي فقال لاتثريب بإخليفة رسول الله فبايعه وروى ابن اسحاق عن الزهرى عن أنس أنه لما لو يع في السقيفة جلس الغدع لى النبرة قام عمرفت كام قبله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ان الله قد حمد امركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانى اثنين اذهما فى الغارفة وموا فبايعوه فبايع الناسأ بابكر سعة العامة بعد سعة السفيفة ثم تسكام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثمقال أمابعد أيما الناس فانى قدوليت عليكم ولست يخبركم فان أحسنت فأعينوني وان أ-أت ففوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف نيكم فوى عندى أرجع عليه حقه انشاء الله والقوى فيكم ضده يف حتى آخذ الحق منه انشاء الله لا مدع قوم الحه أدفى سعيل الله الاضريهم الله بالذل ولاتشيع الفاحشة في قوم قط الاعمهم الله بالبلاء ألحيع وفي ماأ لحعت (وأخرج) موسى بن عقبة في مغازيه والحاكم وصععه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قالخطبأبو مكرفقال والله ماكنت حريصاعلى الامارة بوماولا ليلة قط ولا كنتراغبافها ولاسألتها الله فيسرولا علانمة واسكنني أشفقت من الفتنة ومالي في الا مارة من راحة لقد فلدت أمراعظهما مالى مدن لماقة ولايد الابتقوية الله فقال على والزبيرماغضينا الالأناأ خرناعن المشورة وانانري أبابكرأ حق الناس بماانه لصاحب الغار وانالنعرف شرفه وخبره والفدأس رسول الله صلى الله عليه و الم بالصلاة بين الناس وهوجي (وأخرج) ابن سعد عن أبراهم النهي ان عرأتي الاعبدة والالبيايعه وقال انكأ من هذه الامة على اسان رسول الله صلى الله علمه وسلم ففال لهمارأ يتلافهة أى شعف رأى قبلها مند لأسلت أتبا بعني ونيكم الصديق وثاني ا ثنين (واخرج) ايضااناً بالكرقال لعمر اسط يدا لأبايعك فقال له أنت أفضل مي فاجابه مَّأَنْتُ أَقُوى مَنِي ثُمُ كُرُوذُ لِكُ فَقَالَ عَمُرُفَانَ قُوتِي لِكَ مَعْفُصْلِكُ فَبَايِعِهِ ﴿ وَاخْرِجِ ﴾ احمدان أبابكر أ اخطب وم السقيفة لم يترك شيأ انزل في الانصار ولاذ كره رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم الاذكره وقال لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوسلاك الناس وادما وسلكت الانصار وادبالسلكت وادى الانصار ولقدعلت باسعد أن رسول الله سلى الله عليه وسلمقال وأندقاعد فريش ولاة هذا الامر فبرالناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم

فهالله سعد مدقت نحن الوزر را وأنتم الامراغو يؤخذ منه شعف مأحكاه ابن عبدا ابران سعداأبى أن بمايع أبابكرحتى في الله (واخرج) أحد عن أبي بكرانه اعتذر عن قبوله البيعة خشمة فتنة بكون يعدهاردة وفير والةعند دان اسحاق وغبره انسائله قالله ماحملك على أن تلى أحر الناس وقد تهدتني أن أتأمر على النهن فقال لم أحد من ذلك بداخشيث على أمة محمد صلى الله علميه وسلم الفرقة (واخرج) احد أنه بعد شهر نادى فى الناس الصلاة جامعة وهي اقول صلاة نادى لها يذلك ثم خطب فقال أيها الناس وددت أن هذا كفائيه غيرى والزرأ خذتموني بسنة نبيكم ماأطيقهاان كادلمعصومامن الشيطانوان كادليزل عليهالوحيمن السمسا وفي ر واية لابنسعد أما بعدفاني قدوليت هذا الامروأ ناله كاره ووالله لوددت أن اعضكم كفانيه الاوانكم إن كافتمونى ان اعمل فيكم عنل عمل رسول الله حلى الله عليه وسلم لم أقم مه كان رسول الله صلى المته على موسلم عيدا أكرمه الله بالوجي وعصمه به الاواعًا أناشر واست بخرمن أحدكم فراعونى فاذارأ يتمونى استقمت فاتبعوني واذارأ يتموني زغت فقوموني واعلموا أنالي شبيطانا بعمتريني فاذارأ بموتى غضبت فاحتنبوني لاأو ثرى أشعاركم وأبشاركم وف أخرى لابن سعدوالخطيب أنه قال أمايعه دفاني قدوليت أحركم واست بخه بركم ولكنه نزل القرآن وسن النبى صلى الله علمه وسلم السنن فعلنا فاعلموا أيما الناس ان اكس الكيس التبقي وأعجز المجز النعور وانأقوا كم عندى الضعيف حتى آخذله بعقه وانأضعف كم عندى القوى حتى آخذمته الحق أيها الناس اغما أنامتبه واستع بتدع فاذا أحسنت فأعينوني واذا أبازنت فَفُوْمُونِي قَالَ مَا لِكُ لَا يَكُونِ أَحِدُ اماما إِبِدَا الْأَعْلَى هَذَا الشَّرَاطُ (وَاخْرَجَ) الحاكم ان أَبا فعافة الماء مع ولاية ابنه قال هر رضي بذلك بنوع بدمناف وبنو المغدرة قالوا تعمقال لا واسع لمارفة ولارافع لما وضعت (واخرج) الواقدى من طرق أنه يو يعهم مأت رسول الله صلى الله عليه وسملم (والطبران) عن ابن عمر أنه لم يعلس مجلس النبي سلى الله عليه وسلم من المنهر ولاجلس عمرنجلس أيتكر ولاجلس عمان مجلس عمر والقصل الشانى فيتيان انعقاد الاجاع على ولايته كي قدع إعماقة مناه أن الصابة رضوان الله علهم أجعوا على ذلك وان ماحكى من تخلف سعدتن عبادة عن البيعة مردود وتسأبصر بذلك أيضاما أخرجه الحاكم وصحعه عن ابن معود قال مارآه المسلمون حسنا فهوعندالله حسن ومارآه المسلمون سيئا فهوعند الله سبئ وقدرأى الصحابة حمعا ان يحقلف أبو مكر فانظرالي ماصحون النامسعود وهومن كارالعدامة وفقهائهم ومتقدمهم من حكاية الاجماع من الصحامة جمعا على خلافة أبي مكر ولذا كان هوالأحق بالخلط فة عند جميع أهل السنة والجماعةفي كلعمرمناالي البحا منرضوان الله علمهم وكذلك عندجميع المعتزلة والككثر الفرق واحماعهم على خلافته قاض ماحماعهم على أنه أهل الهامع انها من الظهور بحيث لاتخفى فلايقال الماواقه فعقل أمالم تبلغ بعضهم ولو بلغت البكل لربما ألحهر بعضهم خلافا

على ان هذا اغما يتوهم أن لولم يصع عن بعض العمامة الماهدين لذلك الامر من أوله إلى آخره حكادة الاجاع وأماده دان صحعن مثدل ابن مسعود حكاية اجاعهم كلهم فلايتوهم ذلك أسلاسها وعلى كرم الله وجهه تمن حكى الاجاع على ذلك أيضا كاسيأتي عنه اله الماقد مالهمرة سئل عن مسيره هل هو بعهد من التي صلى الله عليه وسلم فذكر مبايعته هوورشه والصابة لأبي بمروانه لم يختلف عليه منهم اثنان (وأخرج) البهق عن الزعفراني قال معت الشافعي ففوا أجرح الناس على خلافة أبي مكر وذلك اله اضطرب الناس معدرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوانحت أديم السماء خبرامن أبي بكرفولوه رقابهم (واخرج) أسدا المنة عن معاوية بن قرة قال ما كان أمحاب رسول الله سدلي الله عليه وسلم يشكون أن أبا بكر خليفة رسول الله سلى الله عليه وسلموما كانوايه عونه الاخلمفة رسول الله وما كانوا حمقون على خطأ ولاضلالة والضا فالامقاجة وتعاعلى حقمة المامة أحدالم للاثه أي مكروعلي والعباس ثمام مالم شارعاه بل ماهاه فتربد لك الاجماع له على المامتة دوم ما اذلولم يكن عسلى حق النازع الكارع على معاوية معقوة شوكة معاوية عدة وعددا على شوكة أى بكرفاذ الميبال على ماونازعه فكانت منازعته لابي بكر أولى وأحرى فحيث لم ينازعه دل على اعترافه يحقية خلافته ولفد سأله العباس في أن سا يعمفه يقبل ولوعلم نصاعله القبل سماومعه الزيرمع تحاعته وبنوها شروغه ههوم أن الانصار كهيهوا معقاني بكبر وقالوامنا امبرومنكم امبرفد فعهم الوبكر ببخبرالانتذامن قريش فانقادواله وألحاءوه وعلى أقوى منهم شوكة وعدة وعدد أوشجاء منأو كان معه نص لكان احرى المنازعة وأحدق بالاجابة ولايقدج فىحكامة الاجماع تأخرعلي والزمروالعياس وللمحقمدة لأمورمنها أنهم رأواأن الامرتم بمن تيسر حضوره حينة ذمن أهل الحلوا العقدومها انهم لماجاؤا وبالعوا وا كامرعن الاقاين من طرق بأغهم اخروا عن المشورة مع ان اعم فها حقالا للقدم في فة المسديق هذامع الاحتياج في هذا الامر خطره الى الشوري التأمة ولهذا مرعن عمز مسند صحيح انتلك البيعة كانت فلتة والكن وقى الله شرها وبوافق مأمرعن الاقلين من الاعتذار ما خرجه الدارقطني من طرق كترة الم ما قالا عند مبايعة ما لاى مكر الاانا أخرنا عن المشورة والالنرى أن أبايكرا حق الناس بها اله اصاحب الغار وثاني اثنين والالنعرف له شرفه وكبره وفي آخرها الداعتذرالهم فقال والقهما كنتحر بصاعلي الاسارة توماقط ولالملة ولاكنت فهاراغيا ولاسألفها الله عزوحل فيسر ولاعلانية والكنني أشفقت من الفتنة ومالي في الامارة من راحة ولقد فلدت أمر عظما الى آخر مامر فقبلوا منه ذلك وما اعتذريه (واخرج) الدار قطني ايضا عن عائبة ان عليا بعث لا في بكر رضى الله عهدما ان الثنا فاتا هذم أبو بكر رضى الله عنه وقد اجمعت سوهاشم الى على "فطب ومدح أبابكر ثم اعتذر عن تخلفه عن البيعة بأنه كان له حق في المشاورة ولم يشاوره فلمافرغ من خطيته خطب أنو بكر واعتذر بحوماتقد مثم اعد ذلك العه على في ومه فرأى المسلون أنه قد أصاب وفي الحديث المتفق على صحة ما لتصر بحج مدما القصة

ماسط من هذا (روى البخاري) عن عائشة ان فاطمة أرسلت الى أبي بكرتساله عن ميرائها م النبيء لى الله عليه وسلم عماافا الله على رسوله من المدينة وفدل ومانق من خس خسر فقال أبو بكران رسول الله ملى الله عليه وسلم قال لانورث ماتركنا صدقة اغاية كلآل مجدمن هذا المال وانى والله لا أغرشما من صدقة رسول الله على الله عليه وسلم عن حالها التي كانت علم افي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعمل فهاعما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأى لمو مكرأن مدفع الى فاطمة منها شيأ فوحدت فاطمه على أن يكرفى ذلك فهدرته فلم تسكامه حتى توفيت وعاشت بعداانى سلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفها زوجها على ليلاولم يؤذن بماأ بالكروسلي علم ماوكان الهملى من الناس وحدياة فالحمة فلما توفيت استشكر على وحوه الناس فالتمس مصالحة أى مكر وميايعته ولم يكن ما يدع ملك الاشهرفار- ل الى أبي مكران المتناولا بأتينا معال احد كراهية اعضر عمرفقال عمرلا واللهما تدخل عالهم وحدك فقال أبو بكروماء يتهمأن يفعلوابى والله لآتينهم فدخل علهم أبو بكرفشهد على فقال الاندعر فنافضلك وما عطاك الله ولمنتفس عليك خيرا ساقه الله اليك ولكنك استبددت علينا بالامر وكنائرى لقرابتناهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا زصيباحتى فاضت عينا أبي بكر فلما تدكام أبو مكر قال والذي تفسى سده لقرابة رحول الله حسلي الله عليه وحم أحب الحامن أن أحسل قرابتي وأما الذي شحير بيني وبيئتكم من هذه الاموال فاني لمآل فيعمن الخير ولمأثرك امرارأ يترسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فمها الاصنعته فقال على لاى بكرموعدك العشب فللبهعة فلما مل أبو بكرالظهر رقى المنمرفتشهد وذكرشأن على وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتسدرالهم تماستغفر وتشهدعلى فعظم حقابي بكر وحدثانه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي تكر ولاانكار للذى فضله اللهم ولكاكنانرى لنافى منذا الامرأى المثورة كالدل عليه لقدة والأناصيبا فاستبدعلينا فوجدتا في أنفسنا فسر بدلك المسلون وقالواأست وكان المسلون الى عسنى قريها حين واسمع الامر العسر وف متأمل عذره وقوله لم تنفس عسلى ألى مكر خبراساقه الله البه وانه لانكرمافضله اللهمه وغيرذاك بماائمل عليه هذا الحديث تجدمن بثا بمانسبه اليه الرافضة ونحوهم فشأتلهم الله مااجهلهم واحقهم غمه فداالحديث فيه التصريح بتأخر سعة على الى مون فاطمة فينافي ماتقدم عن الى سعيد ان علما والرسر بايعامن اول الامر لمكن هذا الذي مرعن الى سعيد من تأخر سعته هو الذي فيحده ابن حبان وغيره قال اليهج وأما ماوقع في صعيع مسلم عن الى سعيد من تأخر سعته هووغيره من بني ها شم الى موت فاطمة رضي الله عنها فضعيف فان الزهري لم يستده وايضا فالروابة الاولى عن ابي سعيدهي الموصولة فتكون اسم وعليه فبينه وبين خبرالبخاري المارعن عائشة تناف لمكن جمع بعضهم بأن علما بادع أولا عمانقطعء دابى بكرا لماوقع بينهو بينفاط مترضى اللهعنها ماوقع فى مخلفه حلى الله علمه وسلم دموتها بايعهمبا يعدة أخرى فنوهم من ذلك بعض من لا يعرف بالحن الامر أن تخلفه

انماهولعدم رضاه بديعته ما طلق ذلك من اطلق ومن ثم اظهر على مبايعته لابى بكر ثانيا بعد موتماعلى المبعد المولار الذهذه الشهدة على انه سسباتى فى الفسسل الرابع من فضائل على انه لساأ بطأ عن البيعة لقيمة أبو بكر فقال له أكرهت امارتى فقال لاوليكن آليت لا أرتدى بردائى الا المالاة حتى أجمع القرآن فزعموا انه كتبه على تغريله فانظر الى هذا العذر الواضع منه رضى الله عنه تعلم بما قررناه اجماع الصحابة ومن بعدهم على حقية خلافة الصديق وانه أهل الهاوذلك كاف لولم بردنس علمه بل الاجماع أقوى من النصوص التى لم تتو الرلان مفاده قطعى ومفادها نظنى كاسمياتى (وحكى) النووى بأسان دصيحة عن سفيان الثورى ان من قال ان علماكن أحقى بالولاية فقد خطأ أبابكر وعمروا لها جرين والانصار وما أراه برقطع له مع حدا على السماء وأخر ج الدارة طنى عن عمارين المرتبعوه

والفصل المااثف النصوص المعيمة الدالة على خلافة من الفرآن والسنة (أماالنموس) القرآ نبة فنها فوله تعالى باأيم الذين آمنوا من برندمنكم عن دينه فسوف بأت الله بقوم يحبه موجبوبه أذلة على المؤمن ين أعزه على المكافرين يجاهدون في سميل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم (أخرج البهيق) عن الحسن ألبصرى انه قال هووالله أبو بكرنا ارتدت العرب جاهدهم أبو بكروأ صعابه حتى ردهم الى الاسلام وأخرج بونس بن بكبرعن قنادة قال الماتوفي الني سلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فذكر قتال أبى كراهم الى ان قال فكانتحدث ان هذه الآمة زات في أي مكر وأصماره فدوف يأتى الله بقوم معهم و عجبونه \* وشرح هذه القصة ما أخرجه الذهبي ان وفاة النبي صلى الله علمه وسلما اشتهرت بالنواحى ارتد لحوائف كثيرة من العرب عن الاسلام ومنعوا الزكاة فهم أبو بكراقتالهم فأشار عليه عمروغيره انتفترعن قنالهم فقال والمعلومنع وني عقالا أوعناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله على الله عليه وسلم اقساتلتهم على منه ها فقال عمر وكيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل النام حتى هولو الااله الاالله وان محددا رسول اللهفن قالها عصم مني ماله ودمه الاجعقها وحسامه على الله فقال أبو مكر والله لاقائلن من فرق من المدلاة والزكافات إلى كاة حق المال وقدقال الاجعقها قال عمرة والله ماه والاان رأدت الله شرح صدر أى بكرالقة ال فعرفت اله الحق وفي رواية اله الحرج أبو بكراقتا الهمو داخ قرس فحده وتالاعراب فكلمه الاناس ان يؤمر علهم مرجلاويرجم فأشر عالداورجم وأخرج الدارة طنيعن ابن عمر قال لما برزأ بو بكرواستوى على راحلته أخذ على ترمامها وقال الى أن ما خليفة رسول الله أقول الدُماقال الدُرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدثمر سيفك ولا تفعنا أنقد الوارج عالى المدينة فوالله لئن فعنا بائلا يكون للاسلام نظام أبداو بعث غالدا الى بنى أسدوغط مان فقتل من قتل وأسر من أسرورجع الياقون الى الاسلام عم الى العامة الى قة أرسملة المكذاب التقى الجمعان ودام الحصارا باماغ قتل الصحداب الى اعتقالله قتله وحشى قاتل حمزة وفي السنة الثانية من خلافته بعث العلاء بن الحضرمي الى المحرين وكانوا قد اريدوافالتقوا يحواثا فنصر المسلون وبعث عكرمة من أبي حهل الي عمان وكافوا قدار تدواو بعث المهاجرين أمية الى طائفة من المريدين وزيادين لبيد الانصاري الى طائفة آخرين ومن ثم أخرج البهق وان عدا كرعن أفي هر برة رضي الله عنه قال والله الذي لا اله الا هولو لا ان أماد فماعبدالله عماالشا نية عمال الثالثة فقيلهمه ماأباهر برة فقال انرسول اللهصلي الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيدنى سبعمانة الى الشأم فلانزل بذى حسب قبض النبى مدلى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المدية واجتمع اليه أصحاب الني سلى الله عليه وسلم فقالو ارد هؤلا وتوجه هؤلا والى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة فقال والذى لا اله الاهولو حرت الكلاب أرجل أزواج الني صلى الله عليه وسلم مارددت حيشا وجهه بسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحلات لواعقده فوجه أسامة فعل أسامة لأعسر بقبيل يريدون الارتداد الافالوالولا ان الهؤلاء قوة ماخر جمثل هؤلاء منءندهم ولهكن ندعهم حتى يلقوا الروم فلفوهم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فشتواعلى الاسلام وقال النووي في تهذيبه واستدل أصحابنا على عظم علم الصديق، فوله في ألحديث الدارت في العديد والله لا فاتلن من فرق سن الصلاة والركاة والله لومنعوني مقالا كانوابؤدونه الى النبي صلى الله عليه وسلم اقاتلتهم على منعه (واستدل) الشيخ أبواسكاق بذاوغره وطبقاته على انأيا بكرأعلم الصابة لاغم كاهم وقفوا على فهم الحمكم فى المسألة الاهو تخطه راهم عباحثته لهمان قوله هوالصواب فرجعوا السه قال أعنى النووي ور و پناعن ابن همرانه سنَّل من كان يفتى الناس فى زمن رسول الله صلى الله عليه و الم القال أبو بكروهم وماأعلم غيره ماأى لمكن أخرج ابن سعدعن القاسم بن محمدقال كان أبو بكروهم وعثمان وعدلي يفتون على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استدل على أعلمته بالخبرالرادم من الاخبارالدالة على خلافته وقال ابن كثير كان الصديق أقرأ الصحابة أى أعلىم بالقرآن لابه صلى الله عليه وسلم قدمه امامالا ملاة بالصابة مع قوله يؤم القوم أقرأهم لحكماب الله وسمأتي خبر لاينبغي اقوم فهم أبو مكران يؤمنهم غبره وكان مع ذلك أعلهم بالسنة كارجه ع المه الصحابة في غبر موضع ببرزعام منقل منعن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها ويستحضرها عندالحاحة الها ت عندهم وكيف لا يصيحون كذلك وقدوا للب صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوّل البعثةالى الوفاة وهومعذلك من أزكى عبادالله وأفضاهم واغسالم يروعنه من الاحاديث المسندة الاالقليل لقصرمدته وسرعة وفاته بعدالني صلى الله عليه وسلم والافلوط التمدنه لكترذلك عنه جداولم يترك الناقلون عنه حديثا الانفلوه واسكن كان الذي في زمامه من الصحابة لا يحتاج أحدمنهم ان ينقل عنه ما قدشاركه هوفي روايته فكانوا ينقلون عنه ما ايس عندهم (وأحرج) أبوالقاسم البغوى عن ميمون بن مهران قال كأن أبو بهراذ اورد عليه الخصم أظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يفضى بينهم قضى به وان لم يكن في المكت أب وعلم من رسول الله صلى الله عليه

وسلم فى دلك الامرسنة نضى بهافان أعياه خرج نسأل المسلين وقال آناني كذا وكذا فهل علتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضى في ذلك بقضاء فريااجتم اليه النفر كلهم مذكر من رسول المته صلى الله عليه وسلم فيه فضا وفيقول أبو بكرا لحمداله الذي جعل فينامن يحفظ عن ندينافان اعماه ان محد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤس الناس وخيارهم واستشارهم فان أجمع أمرهم على رأى قضى به وكان عمر وفعل ذلك فان أعدا وان يحدفي القرآن أوالسية نظرهل كانلابي كرفيه قضا وفان وحدأ بالكرقد قفى فيه يفضا وقضي به والادعاروس المسلمن فاذا اجتمعوا على أمر قضي 4 هومن الآيات الدالة على خلافته أيضا قوله تعالى قل للخلفين من الاعراب مندعون الى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلون فان تطبع وايؤتكم الله أجرا حسنا وانتمولوا كانوليتم من قبل يعذبكم عذا باألها (أخرج) ابن أبي حاتم عن جو بمران هؤلاء القوم هم منوحنيفة ومن ثم قال ابن أبي حاتم وابن قنيبة وغيرهما هذه الآدة حجة على خلافة الصديق لا مُعالدًى دعاالى قمّالهم فقال الشيخ أبوالحسن الاشعرى رحمه الله المام أهل السنة معت الامام أبا اعباس بنشر مع يقول خلافة الصديق في القرآن في هذه الآية قال لان أهل العلم أجمعوا على انه لم يكن «مدنز واها قتال دعوا اليه الادعاء أبي بكراهم وللناس الى قتال أهل الرقة ومرم عالزكاة قال فدل ذلك على وحوب خلافة أبي بكروا فتراض طماعته اذأ برالله ان المتولى عن ذلك يعذب عدا با أليما قال ابن كثير ومن فسر القوم بأغ م فارس والروم فالصديق هوالذى جهزالجيوشالهم وتمام أمرهم كان على يدعمروعهمان وهما فرعا المديق (فان قلت) عكنان راد بالداعى في الآية النبي على الله عليه وسلم أوعلى (قلت) لاعكن ذلك مع فوله تعلى قلان تتبعونا رمن عملم يدعوا الى محار به في حياته ملى الله عليه وسلم احاعا كامرو أماعلى فلم يتفق له في خلافة مقمّال لطلب الاسلام أصلا ، ل اطلب الامامة ورعاية حقوقها وأمامن بعده فهم عندنا ظلمة وعندهم كفارفته سان ذلك الداعي الذي يحب باتباعه الاجر الحسن وبعصيانه العداب الاابم أحدا الحلفاء الثلاثة وحينئذ فيلزم عليه خلافة أبي بكرعلى كل تقدير لانحقية خلافة الآخرين فرع عن حقية خلافته اذهما فرعاها الناشئان عها والمترتبان عليهاومن تلا الآيات أبضا قوله تعالى وعد الله الذين آمنو امنكم وعلوا الصالحات السنخلفهم في الارض كااستخلف الذين من قبلهم والمكن الهمدينهم الذى ارتضى الهم وليبدلهم من بعد خوفهم آمنا يُعبدونني لا يُشركون بيشيمًا قال ابن كهير هذه الآية منطبقة على خلافة الصديق (وأخرج) ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الرحن بن عبد الحميد المهرى قال ان ولاية أبي بكروهم وفكتاب الله بقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوامنكم وعملوا الصالحات استخلفهم في الارض الآية ومهاقوله تعتالى الفقراءالهاجر بزالي قوله أوائك هم الصادقون وحمه الدلالة ان الله تعالى سماهم صادقين ومن شهدله سيعانه وآدالي بالعدق لايكذب فلزم ان ماا لمبقوا عليه من قولهم لابى مكريا خليفة رسول الله صادة ون فيه فينشذ كانت الآية ناصة على خلافته أخرجه الطيب

عن أى أى مكر من عياش وهواستنباط حسن كاقاله ابن كثير ومنها قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذن أنعمت علمهم قال الصغر الرازى هذه الآية تدل على امامة أبي مكررضي الله عنه لانه ذكران تقديرا لآية اهد ناصراط الذين أنعمت علهم والله تعلى قد سن في الآرة الاخرى ان الذين أنعم علم من همم بقوله تعمالي أولتك الذين أنعم الله علم سم من النميدين والصددقسن والشهداءوا اصالحين ولاشك الرأس الصديقين ورئيسهم أبو بكررضي اللهعنه فكأن معنى الآدة ان الله تعلى أمر ان نطلب الهداية التي كان علم الو بكر وسائر الصدية من ولوكان أبو بكررشي الله عنده ظالمالما عازالا قندا مه فندت عماد كريا ودلالة هذه الآدة على امامة أبي مكر رضى الله عنه اله بو أما النصوص الواردة عنه صلى الله عليه وسلم المصرحة بخلافته والمسبرة المساف كميرة جدا (الاول) أخرج الشيخ ان عن جبير بن مطعم قال أتت امر أة الى النبي سلى الله عليه وسلم فأمر مأان ترجيع اليه فقالت أرأيت انجثت ولم أحدك كأنها تقول المويت قال انام تعديني فأت أبابكر (وأخرج ابنء ما كر) عن ابنء باس فالجائ امرأة الى النبى صلى الله عليه وسلم تسأله شيمًا فقال لها تعودين فقالت بارسول الله ان عدت فلم أجدك تعرُّضُ بالموت فقال ان جمُّتْ فلم يَجِرُ بني فأت أبا بكرفانه الخليفة من معدى (المُانِي) أُخرِ جِ أبو القاسم المغوى بستدحسن عن عبدالله من عمروضي الله عنهما قال عمت رسول الله صلى آلله عليه وسلم يقول يكون خلفي اثنا عشر خليفة أبور الحرلا الميث الاقلملاقال الأئمة مدرهذا يث مجمع على صحته واردمن طرق عدة أخرجه الشيفان وغيرهما هن الك الطرق لايزال هذا الامرعز راينصرون على من ناواهم عليه الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش روا وعيد اللهن أحديس معيم ومهالان الهذا الامرسالحاومها لانزال هذا الامرماندا رواهما أحمد ومهالابزال أمرالناس ماضيا ماوامهم اثناء شررجلا ومهاان هذاالا مرلا ينقضي حتى عضى فهم أثنا عشر خليفة ومنه الايزال الأسلام عزيزا منيعا الى اثني عشر خليف قرواها مسلم ومهاالانزارلا رال امرامتي قائما حتى عضى اثنا عشر خليفة كاهم من قريش زادأ بوداود فلما رحم الحمنزلة أتتهقر يش فقالوا غيكون ماذاقال غيكون الهرج ومهالان داود لايزال هذا الدن قائما حستى يكون عليكم اثناعشر خليفة كالهم نجتمع عليه الامة وعن ابن معود بسند حسن انه سئل كم علا هـ فده الامة من خليف ة فقال سأانا عنه ارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اثنا عشركعدة نقباء بني اسرائيل قال القاضى عياص لعدل المراد مالاتيء شرفي ذهالا حاديث وماشابهها انهم مكونون في مدّة عزة الخلافة وقوة الاسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالحلافة وقدوجد هدذا فين اجتمر عليه الناس الى ان اضطرب أمريني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليدين يزيد فاتصلت تلك الفتن بيهم الى ان قامت الدولة العباسية فاستأسلوا أمرهم قال شيخ الاسلام في فتح البارى كلام القاضي هد ذا أحسن ما قمل في هذا الحديث وأرجحه لتأييده بقوله في دهض طرقه العديمة كلهم معتمع عليمه الناس

والمرادباجتماعهم انقيادهم لبيعته والذى اجتمعوا عليسه الخلفاء الثلاثة ثمءلي الي انوقع أمراككمين في سفين فله مماوية يومنذ بالخلافة ثم اجمعوا عليه عند صلح الحسن غملي ولدونر بدولم انتظم للعسن أمرال قنل قبل ذلك ثم المات ير بداختلفوا الى أن اجمعوا على عبد الملك يعد قتل ابن الزيريم على أولاده الأر يعة الوليد فسلمان فنز يدفه شام وتخلل بن سلمان ونزيدهم بن عبدالعز برفهؤلاء سبعة يعدالخلفاء الراشدين والثاني عشرالوليدين مدين عدد اللكاحة واعلمه لمامات مهه شام فولى نحوار رحسنين ثمقاموا علمه فقتلوه وانتشرت الفتن وتغررت الاحوال من يومنذولم يتفق انعتم الناسع المخليفة معدد لك لوقوع الفتنس من أقي من في أمدة ولخرو ج المغرب الاقصى عن العباسيين بتغلب المسروانيين على الانداس الى ان تسموا بالخلافة وانفرط الامرالى الم يبق في الخلافة الاسم بعدان كان مخط لعدد الملك في حسم أقطار الارض شرقا وغر باعدنا وشمالا تماغلب عليه ما لمسلون ولا شولي أحد فى ملدا مارة فى شي الا رأم الخلافة وقبل المرادوجود الني عشر خليفة في حميع مدة الاسلام الى القمامة يعملون بالحق واللم يتوالواو يؤيده قول أبى الجلدكاهم يعمل بالهدى ودين الحقمهم رجلان من أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم فعليه المراد بالهرج الفين الكار كالدجال وما بعده وبالاثنىء شرالخلفاءالار هسة والحسن ومعباوية وابنالز بيروعمر بن عبسدالعز بزقيل ومحتمل أن يضم الههم المهدى العباسي لانه في العباسمين كعمر بن عبد العزيز في الامو من والطاهرالعباسي أيضالما أوتيهمن العدل ويبقى الاثنان المنتظران أحدهما المهدى لانهمن آل درت محمد صلى الله عليه وسلم وحمل بعض المحدّثين الحديث السابق على من بأتي دعد المهاري لرواية ثم بلي الامر بعده اثناء شهر وخلاستة من ولدا لحسن وخسة من ولد الحسن وآخر من غرهم لمكن سأتى في الكلام على الآية الثانية عشر من فضائل أهل البيت أن هذه الرواية وأهمة حدافلا نعترل علمها (الثالث) أخرج أحمدوا لترمذي وحسنه وابن ماحموا لحماكم وصحيحه عرر حذاه فقال فالرسول الله صلى الله علمه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي مكروهم وأخرحه الطهراني من حمديث أبي الدردا والحاكم من حمديث بن مسعود وروى أحمد والترمذي وابن ماجمه وابن حبان في صحيحه عن حدد يفة أنى لاأدرى مناقدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذن من بعدى أبي بكروعم وغسكواج دى عمار وماحد شكم ابن مسعودة صدقوا والترمذي عن ابن مسعود والروياني عن حذيفة وابي عدى عن أنس اقتد واباللذين من بعدي من أصالى أى كروعم والمتدوام دى عماروة حكوا بعهدان معود (الرابع) أخرج الشيان عن أنى سعيد الحدرى قال خطب رسول الله سلى الله عليه وسلم الذا من وقال ان الله تمارك وتعانى خبرعمد ابين الدنياويين ماعنده فاختار ذلك العبدماعند الله وبكي أبو بكروقال ر إنفد النا وأمها تنافيم البكائه ان عبر سول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خروالله فكانرسول الله صلى الله علمه وسلم هو المخبر وكان أبو بكر أعلنا فقال رسول الله سلى الله

المه وسلم ان من أمن الناس على في صحبته وماله أما مكر ولو كنت متحذ اخليلا غير ربي لا يخذت أبابكرخليلا واسكن أخوة الاسسلام ومودته لايبقين باب الاسدالاباب أبي بكر وفي افظ لهما لابيقين فى المستعد غوخة الاخوخة أبانكر وفي آخر لعبدالله ن أحد أبو تكرما حبى ومؤنسي في الغارسدُّوا كلُّخوخة في المحدغيرخوخة أبي كر وفي آخر للحاري للسرفي الناس أحددأمن على فينفسه وماله من أي بكر من أي لحافة و لو كنت متحذا خله لا لا تتخذت أبا مكر خليلا ولكن خلة الاسلام أفضل سدواعتي كلخوحة في همذا السحد غمرخوخة أبي مكر وفي آخرلان عدى سدّوا هدنه الانواب الشارعة في المسجد الاياب أبي مكر وطرقه كثيرة مهاعن حذيفة وأنس وعائشة وانعباس ومعاوية نأى سفيان رضى الله عنهم قال العلاء فى هذه الاحادث اشارة الى خلافة الصديق رضى الله عنه وكرم وجهه لان الحليفة يعتاح الى القرب من المسحد السدة احتماج الناس الى ملازمته له المصدلاة بم وغيرها (الخامس) اخر جالحاكم وصعمه عن أنس قال بعثني منوا لمعطلق الى رسول الله مسلى الله عليه وسلم انسله الى من مدفع صدقاتنا بعدك فأتبته فسألته فقال الى أى بكر ومن لازم دفع الصدقة اليه كونه خليفة اذه والمولى قبض الصدقات (السادس) أخرج مسلم عن عائدة قالتقال نى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعى لى أباك وأخال حتى اكتب كتابافاني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون الاأبابكر وأخرحه تدوغيره من طرق عها وفي بعضها قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات دعى لى عيد الرحن من أى مكراً كتب الأى بكركنا بالا يختلف علمه أحدثه قال دعيه معاذ اللهان يختلف المؤمنون في أبى مكر وفي رواية عن عبد الله بن أحد أبي الله والمؤمنون ان يختلف علمات الماركر (السامع) أخرج الشيئان عن أبي موسى الاشعرى قال مرض الني سيلي المتعليه وسدلم فاشتدم ضعفقال مرواأ بالكرفليسد لبالداس فالتعاشة بارسول الله اله رجل رقيق اذاقام مقامك لم يستطعان يصلي بالماس فقال مرى أبايكر فلمصل بالناس فعادت فقال مرى أبايكر فلمصل بالناس فانسكن صواحب وسف فأناه الرسول فصلى بالناس في حداة رسول النه صلى الله عليه وسلم وفي رواية أم المار اجعته فلير حم الها قالت لحفصة قولي له ما من م وفقالت له فأبي حرثي غضبُ وقال أنهَ أوانكن أولا نهن صواحب يوسسف مروا أيا تكر واعلمان هذا الحديث متواثر فانه وردمن حديث عائشة وان مده ودوان عباس وان عمروء يد الله لنزمعة وأبي سعيد وعلى لأبي طالب وحفصة وفي بعض لمرقه عن عاشة الفيدراجيت رسول الله ملى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعة مه الا انه لم يقدع في قلبي ان عجب س معدور حلا قام مقامه أبداوالا كنت أرى أنه إن يقوم أحدمقامه الاتشاعم الناس به فأردت أن العدل دال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي مكر وفي حديث اس زمعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة وكان أبوبكرغائدا فتقدم عمر فصلى فقال رسول الله صلى

الله علمه وسلم لالالا بأى الله والمسلون الأأبابكر فيصلى بالناس أبوبكر وفي رواية عنه انهصلي الله عليه وسلم قالله اخرج وقل لأى السكر يصلى بالنياس فحرج فلم يحد على الباب الاعمر فحاعة ليسفهم أبو مكر فقال باعرصل بالناس فلما كر وكانصنا ومعصلي الله علمه وسلم صوته قال بأبي الله والمسلمون الأأ بامكر مابي الله والمسلمون الأأماركر مأبي الله والمسلمون الأأمابكر وفي حديث ابن عمر كمر عمر فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيره فاطلم رأسه مغضافقال أمنام أى قانة قال العلماء في هذا الحديث أوضع دلالة على ان الحديق أفضل الصحابة على الالحلاق وأحقهم بالخلافة وأولاهم بالامامة غال الاشعرى فدعهم بالضرورة أنرسول اللهصلي الله عليه وسلم أمر الصديق اندسلي بالناس مع حضور المهاجر بن والانصار ومع قوله يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فدل على انه كان أقرأهم أى أعلهم القرآن انتهبي وقد استدل العجامة أنفهم مراذا على انه أحق بالخلافة منهم عمروم كلامه في فعدل الما يعة ومهم على فقد اخرج ابن عسا كرعنه لقد أمر الني مسلى الله علمه وسلم أما مكر أن يصلى بالناس واني لشاهدوماأ نابغائب ومابي مرض فرضينا لدنيا نامارضيه النبي صلى الله عليه وسلم لدننا قال العلاء وقد كان معر وفاياً هلية الامامة في زمان الني صلى الله عليه وسلم وأخرج أحدوأبود اردوغيرهما عنسهل منسعد قال كان قتال من غي عمر و سعوف فيلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأناهم بعد الظهر ليصلح بينهم فقال بإبلال أن حضرت الصلاة ولم آت فرأبا بكرفليت بالناس فلماحضرت سلاة العصرأقام دلال الصلاة تمأمرأ بالكرفسلي ووحه ماتقرر من أن الامريتعدي المسلاة كاذكرفيسه الاشارة أوالتصريح بأحقبته بالخلافة ان القصد الذاتى من نصب الامام العالم افامة شعائر الدين على الوجسه المأمورية من اداء الواحبات وترك المحرمات واحسا السنن واماتة السدع وأماالامو رالدندو بقوتد سرها كالمنيفاء الاموال من و حوهها وايصالها لمستحقها ودفع الظلم ونحوذات فليس مقدودا بالذات بل لتنفرغ الناس لامو ردينهم اذلايتج تفرغهم أوالااذاانتظمت أمورمعاشهم بنحوالامن على الانفس والاموال و وسرل كلذى حق الى حقمه فلذلك رضي النبي سلى الله عليه وسلم لامرالدن وهوالا مامة العظمي أبابكر بتقديمه للامامة في السلاة كاذكرنا ومن ثمأ جعواً على دلك كام (وأخر ج) ان عدى عن أى مكر بن عيا شقال قال لى الرشد ما أ ما مكركيف استخلف الناس أمامكرا لصديق قلت باأمر برالمؤمنة فن سكت الله وسكت رسوله وسكت المؤمنون قال والله مازدتني الاعماء قال المرالمؤمنين مرض الني صلى الله عليه وسلم عمانية أبام فدخل عليه دلال فقال بارسول اللهمن يصلى بالناس قال مرزأ بادكر يصلى بالناس فصلى أنو تكر بالناس عانية أبام والوحى يغزل عليه فمكترسول الله سلى الله علمه وسلم لسكوت الله وسكت المؤمنون اسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعيد فقال باول الله فيك (الثامن) خرج ابن حبان عن سدفينة لماني رسول الله صلى الله عليه وسلم المديد وضع في البناء حجرا

وقال لاى كرضه ع حرك الى حب عرى ثم قال اء مرضه ع حرك الى حنب عرأى مكن لعثمان نسع حجرك الى حنب حرعمر تمقال هؤلاء الخلفاء بعدى قال أبور رعة استناده لامأس بهوقد أخر حمد الحاكم في المستدرك وصحه والبه في في الدلائل وغيرهما وقوله اعتمان ماذ كريرة على من زعم ان هـ ذااشارة الى قبورهم على ان قوله آخر الحديث هؤلا الخلفاء معَدَى صر بع فيما أفاده المرتب الاولان المرادب ترتب الخلافة (التاسع) أخرج الشيان عن ابن عمر رضى الله عنهما ان الذي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني الزع بدلو بكرة أى يسكون الكاف عدلى قليب أى برلم تطوفها أبو بكرفتزع ذنو باأى بفتح المحمة دلوا ممثلثة ما اوفر يبة من ملئسه أوذنو بم نزعاضعيه اوالله يغفرله عميا عمر فاستق فاستحالت غرياأي دلواعظيما فلم ارعبقر باأى رحدالاقو باشديد امن النياس يفرى فريه أى يعمل عمل حتى ر وى الناس وضربوا يعطن والعطن ماتناخ فيه الابل اذار ويت وني رواية لهما بينا أناناع رأيتني على قليب علمها دلوفترعت مهاما شيآءالله ثم أخذه ما ابن أبي قحافة فنزع دنو باأودن بين وفى نزعمه ضعف والله يغفرله ضمعفه عماستها اتغر بافأخذ هاان الخطاب فلمأرع بقر يامن الناس ينزعنزع عمر حسى ضرب الناس بعطن وفي أخرى لهما بينا أناعلى بثرائرع مهااذ جابني أنو بكر وعمر فأخذأنو بكرالدلو فنزع ذنو باأوذنو يين وفي نزميه شعف يغفر الله له ضعفه مُ أَخذاب الخطاب من يدأ في مكرفا ستحالت في يده غربافلم أرعب فريامن الناس يفرى فريه حتى خرب الماس بعطن وفار واية فلم يزل ينزع حستى تولى الناس والحوض بتفعير وفيار وابة فأتانى أنو بكرفأ خذالدلومن يدى ليربيعني وفى رواية رأيت الناس اجتمعوا فقام أيو بهير فنزع ذنوباأ وذنو منوفى نزعه ضعف الىآخره قال النووى في تهذيبه قال العلماء هذا اشارة الىخلافة أى بكروهم وكثرة الفتوح وظهو رالاسلام في زمن عمر وقال في غيره هذا المنام مثال ماجرى للخليفتين من ظهورا ثارهما المالحة وانتفاع الماس بهما وكل ذلك مأخوذمن النبي صلى الله عليه وسلم لانه صاحب الامر فقام مه اكل مقاء وقر" رقوا عد الدين تم خلفه أبو بكرفقاتل أهدل الردة وقطع دابرهم غ خلفه عمرفائده الادلام في زمنه فتبه أمر المسلين بقلمب فيسه الماء الذى فيه حياتهم وصلاحهم وأميرهم بالمستسقى منهالهم وفى قوله فأخذأى أبوبكرالدلومن يدى ليريعنى اشارة الى خلافة أبى بكراء دموته صلى الله عليه وسلم لان الموت وأحقمن كدالدنيا وتعمانقا مأبو بكريتد سرأمر الامتومعاناة أحوالهم وأماقوله وفينزعه ضعف فهوا خبارعن عاله فى قصر مدة ولاتية وأماولاية عمرفا نمالما طائت كثرانمفاع الناس بماوات عتدائرة الاسلام مكثرة الفتوح وغصر الامصار وتدو من الدواو من وليس في قوله صلى الله عليه وسلم و يغفر الله له نقص ولا اشارة الى اله وتعدنب والماهي كلة كانوا يقولوما عندالاعتناء الامر (وأخرج) أحدوأ وداودعن ممرة بنجندب ان رجدلا قال بارسول الله أيت كأندلوا ادلى من السماع في الو بكرفاخذ بها فشرب شريان عيفاتم جاء بمرفاخذ بها

ر سحت تضلع ثمجا عنمان فأخذمها فشرب حتى تضلع ثم جاعلى فانتشطت أى اجتذبه ورفعت فانقضع عليه منهاشي (العاشر) أخرج أبو المرالشافعي في الغيلانيات وان عساكر عن حفصة انها قالت السول الله صلى الله عليه وسلم اذا أنت ترمت قدّمت ألا مكر قال است أنا أقدمه والكن الله قدمه (الحادى عشر) أخرج أحمد عن سفينة وأخر حه أيضا أصحاب السننوصححها سحمان وغمره قال معتالني صلى الله عليه وسلم ، قول الخلافة ثلاثون عاما تُم يكون وهذذ لأنَّا الملك وفي رَّوا رة الخلافة وهذى ثلاثون سنة ثم تصلَّر مليكا عضوضا أي رصوب الرعية فيسه عنف وظلم كامم يعضون فيسه عضافال العلماء لم يمكن في الثلاثين دهده صلى الله عليه وسدلم الاالخلفاء الاربعة وأيام الحسن ووجه الدلالة منه الهحكم بحقية الخلافة عنه فيأمرالدين هلذه المدة وون مابعدها وحينئذ فيكون هنذاد لدلا واضعافي حقية خلافة كلَّ من الخلفاء الار محمة وقيل اسعبد بن جهان ان بني أميمة يزعمون ان الخلافة فهم فقال كذب بنوزرقاء ل هم ملوك من شرا الوك (فان قلت) بنافى هذا خبرالا ثنى عشر خلفية السابق (قلت) لاينافيه لان أل مناللكال فبكون المراده فاللحلافة الكاملة ثلاثون سنةوهي منعصرة فى الخلفاء الار يعمة والحسن لان مدامة مها المكملة للثلاثين والرادع مطلق الخلافة التي نها كالوغديره لمامران من جلتهم نحويز يدين معاوية وعلى القول الثماني السارق ثم فليس الخلفا الذكورون على هذا القول حاو من الكال ماحواه الخمسة (الثاني عشر) اخرج الدارقطني والخطيب وابنءا كرعن على قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله ان قدد. ف ثلاثاها في على الاتفديم أبي بكر (المالث عشر) أخرج ابن سعد عن الحسن قال قال أبو مكر بارسول الله ماأ زال أراني أطأى غدرات الناس قال لتكون من الناس مسبيل قال ورأيت في صدري كالرقة من قال سنتين (الرابع عشم) أخرج البزار يسند حسن عن أبى عسدة من الحراح أمن هـذه الامة اله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوّل دينكم مذأ نموة ورحمه ثمركون خلافة ورحمة ثم بكون ملكاو حبرية وحه الدلالة منه انه أثبت لخلافة أبىبكر انماخلافةو رحمقاذهي التي وليتمدة النبوة والرحة وحينتذفيلزم حقيتهاو للزممن حقية احقية خلافة بقية الخلماء الراشد سرضى الله عنهم وأخر جاب عسا كرعن أبي مكرة قال أتيت عمر و بن يدمه قوم يأ كاون فرمي بيصره في مؤخر القوم الى رجل فقال ما تحد فيما وقرأ قبلك من الكتب قال خليفة الني صلى الله عليه وسلم صديقه (واخرج) ابن عسا كرعن مجدين الربير قال أرسلني عمرين سيدالعزيزالي الحسن البصرى أسأله عن أشهاء فحثته فقلت له اشفني فيما اختلف فيه الناس هل كانرسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أما مكر فاستوى الحسن قاعدافقال اوفي شك هولاا بالك اى والله الذي لااله الاهو أقداس خلفه ولهو كانأعلم الله وأثقى له واشدله مخافة من أن عوت علم الولم يؤمره ﴿ الْفَصْلُ الرَّابِعِ فَي سِلْنَ انَالَمْنِي لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ هَلَّ نُصَ عَلَى خَلَافَةً أَى بِكُرِي

اعلم انم اختلفوا في ذلك ومن تأمل الاحاديث التي قدمنا هاعلم من اكثرها اله نص علم انصا كلاهرا وعلى ذلك جماعةمن المحدثين وهوالحق وقال جهو رآهل السينة والمعتزلة والخوارج صعلى أحدويؤ مدهم ماأخرجه البزار في مستده عن حدَّه مقال قالوا بارسول الله ألآ الفعليها قال انى ان استخلف علم سكم فتعصون خليفتي بنزل عليكم العداب وأخرجه الحاكم في المستدرك لكن في سنده ضعف وما أخرجه الشيخان عن عمر اله قال حين طعن ان استحلف فقدا ستخلف من هوخير مني وفي أبابكر وان انركبكم فقد تركبكم من هوخير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم وماأخر حه أحدوالبه في سند حسن عن على أنه قال الماطهر بوم الجمل أيم الناس انرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد الينافي هذه الامارة شيئاحتي رأينامن الرأى ان بستخلف المالكرفأ قام واستقام حى مضى اسديله عمان ألما مكرد أى من الرأى ان يستخلف عمر وفأقام واستفام حتى ضرب الدن بحرائه غمان أقوا مطلبوا الدنساف كانت أمور يفضى الله فهاوالجران بكسرالجيم بالهنء في البعير يقال ضرب الشي بجرانه أي استقر وثبت (وأخرج) الحاكم وصحعه انه قبل لعلى ألات تخلف علينا فقال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وشلم فاستخلف ولكن ان ردالله بالناس خبرا فسحمه مهم دعدى على خبرهم كا جعهم العدائد بهم على خيرهم وماأخر جه ابن سعد عن على أيضا قال على لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد فدّم أبابكر في الصلاة فرنسينا لدرانا مارضه الني ملي الله عليه وسلم لديننا فقدمنا أبابكر وقول الحارى في تاريخ مر ويعن ابن جهان عن سفينة ان النبي سلى الله عليه وسلم قال لاى مكر وعمر وعندان هؤلاء الخلفاء وعدى قال المخارى ولم يتابع على هذالان عمروعا باوء ثمان قالوا لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ومران هدنا الحديث أعنى قوله هؤلاء اخلفاء بعدى صحيح ولامنا فاقس القول الماد الفول بعدد مهلان مرادمن نفاه انه لم ينص عند دالموت على استخلاف أحد ومرادمن أثبته أنه مسلى الله عليه وسلم نص عليه أوأشار اليه قبل ذلك ولاشك ان النص على ذلك قبل قرب الوفاة ينظرق اليه الاحتمال وان معد يخلافه عند الموت طذلك نفي الجمهو ركعلى وعمر وعثمان الاستخلاف ويؤيد ذلك فول بعض المحقيقين من متأخرى الاصوليين معنى لم ينص علم الاحدام أمر بم الاحدد على انه قد يؤخذ عما في البحاري عن عثمان انخلافة أبي بكرم نصوص علها والذي فيسه في همرة الحبشة عنه من جملة حديث المقال وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم و بايعته ووالله ماعصيته ولاغششسته حيتي توفاه الله ثم استخلف الله أيا بكر فوالله ماعصيته ولاغششته ثم استخلف عمد رفوالله ماعصيته ولاغششته الحدث فتأمل قوله في أبي بكرغ استخلف الله أبا يحسكرو في عمرغ استخلف عمر تعلم دلالته عدلى ماذكرته من النص على خلافة أبي بكر واذأ فهم كلامه هد فدادال معماس عنسه من انها غير منصوص علم العين الجمع دين كلاميه عباذ كرناه وكان اشتمال كلاميه

على ذلتمؤ مداللهم الذي قدمناه وعلى كلفهو صلى الله عليه وسلم كان يعلم لمن هي بعده باعلام الله له ومع ذلك فلم يؤمر بتبليغ الامة النص على واحددهمينه عند الموت واغما وردت غده ظواه رندل على انه علم اعلام الله لا المالاني كروة خدرد لك كامرواد ا أعلها فاماأن يعلها على واقعام وانقالله في فنس الامرأ وأمر اواقعا مخيالفاله وعلى كل حال لو وحب على الامةمبايعة غبرأى كرلبالغرسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ ذلك الواحب الهم بأن ينص عليه فصاحلا ينقل مشتهرا حتى يبلغ الامة مالزمهم والمالم يتقل كذلك مع توفر الدواعي على نقدله دل عدلي انه لانص وتومم أن عدم تبليغه لعله بأنهم لا يأغرون بأص و فلافائدة فيه ما لمل فانذلك غيرم مقط لوحوب النبلسغ عليه ألاترى انه بلغ مارالسكاليف للآمادمع الذن علم مهم انهم لا يا غرون فلم يسقط العلم وهدم التمارهم التمليخ عنه واحتمال انه ولغ أمر الاسلمة سرا لواحد أواثنين ونفل كذلك لايفيد لانسسلمنه الشهرة اصبرورته بتعدد التبليغ وكثرة الملغد سأمرا مدهو را اذه ومن أهدم الامو راا يتعلق من مصالح الدين والدنيا كامر مع مافيهمن دفع ماقدية وهممن اثارة فتنقوا حمال انه بلغهمشتهرا ولم ينقل أونقل ولم يشتهر فعما وهدهصر ومأطل أيضا اذلواشتم راكانسبيله أن ينقل نقل الفرائض لتروفر الدواعي على نقل مهدمات الدى فالشهرة هنالازم الوجود النص فيثلاشهرة لانص المعنى المقمدة ولااهلى ولالغديره فلزم من ذلك بطلان مانقله الشيعة وغيرهم من الا كاذب وستودوا به أوراقهم من نحوخ رأنت الخليفة من المسدى وخبرسلوا على على مامرة المؤمند بن وغسر دلك عماماتي اذلا وحودلما نقلوه فضلاعن اشتهاره كيف ومانقلوه لميبلغ مباغ الآحاد الطعون فهااذلم يصل علمه الأغمة الحديث المارين على التنفيب عنمه كالمسالهم كنبرى انسعفوه وكيف يجورفي العادة أن شفرده ولا وملم محدة لك الآحاد مع الهم لم يتصفوا قط برواية ولا بعدية محدث ويحهل النالا عادمهرة الحديث وسباقه الذن أفنوا أعمارهم فى الرحلات والاسفار المعيدة و بذلوا حهدهدم في طلبه وفي السعى الى كل من طنواء غده قليد لا منه فلذلك قضت العادة الطردة القطعيسة بكذبهم واختلاقهم فيمازعموهمن أصعلى علىصع آحادا عندهم دون غرهم مع عدم اتسافهم برواية حديث ولاحمبة محدث كانقرر نعروى آحادا خبرأنت مى بهنزلة هار ون من موسى وخرمن كنت مولا و فعلى مولاه وسيأتى الحواب عهما واضحاميسو لها والهلادلالة لواحدمهما على خلافة على لانصاولا اشارة والالزم نسبة جميع الصابة الى الخطأ وهو الحل العصمتهم من أن يحتمعوا على فلالة فاحماعهم على خلاف ماز عمه أوائل المتدعة الجهال قاطع بأن ماتوهموه من هذين الحديثين غيرمر ادأن لوفرض احمالهم الما قالوه فيكمف لانه كالأتي فظهرأن ماسوَّدوآبه أورا قهـم من ثلث الآحاد لاندل المازيموه واحتمال انتهزما غرمازهم وميعله عملى أوأحدالها حرين أوالابصار بالحمل أيضاوالا لاورده العالم به يوم الم قيفة حين مكاموا في الحلافة أو فيما يعد ملو جوب ايراده حيندو قولهم

تركء على ايراده مع عله مه تقية باطل اذلا حوف يتوهمه من له أدني مسكة واحاطة يعز أحوالهم في محردذ كره لهم ومنازعته في الامامة به كيف وقد نازع من هو أخه مف منه وأقل شوكة ومنعة من غـمرأن يقم دايد عـلى مايقوله ومع ذلك فلم يؤذ كامة فضلاءن أن مقتل فيان وطلان هدنه التمية الشومة علهم معاوع لى قدعم واقعما لحباب و وعدم الذائه وقول أوفعسل معأن دعوا ولادليل علمها ومعضعفه وضعف قومه بالنسبة لعلى وقومه وأبضا فيمتنع عادةمن مثلهم الهيذكره لهم ولايرجعون اليمه كيف وهم أطوع للهواعل بالوقوف عند حدوده وأنعدعن اتباع حظوظ النفس لعصمتهم السابقة واغبرا لصيح خسرالفر وناقرني غُ الدِّن بلوغ م وأيضا ففهم العشرة البشرون بالجنة ومنهم أنوعبيدة أمين هذه الامة كامح من طرق فلا يتوهم فيهم وهم بهذه الاوصاف الجليلة انهم يتركون العمل عايرو به لهممن تقبل روايته بلادليل أرجج يعؤلون علبه معاذاته أن يحوزذلك ملهم شرعا أوعادة اذه و خمانا في الدين والالارتفع الامان في كل مانف الوه عند من الفرآن والاحكام ولم يحزم شيَّمن أمور الدس معانه بجميع أصوله وفروعه اغا أحذمهم على أرفى نسبة على الى المكترغالة، قص لهلبا الزم عليهمن نسبته وهواشجه عالناس الى لجين والطلج ولهذا التوهم كانوه بمض المحدس كابأتى فعسلم شاتقرر حيعه اله لانص على المهقعلي حتى ولا الاشارة وأماألو مكرفة دعلت النصوص السابقة المصرحة بخلافته وعلى فرص أن لانص علمه أينافني أحماع الصحابة علهاغهى عن النص أذهو أقوى منه لاب مدلوله قطعي ومد لول خبرانو احدظي و اما تخلف جريع كعلى والعباس والزمر والمفدادعن البيعة وغت عقده لفرالحواب عنهمسة وفي وحاصله معالز ادةا وأبابكرأ رسل الهمم ومدفياؤا فقال الصحامة هذا على ولاسعة لى وعنقموهو لألخيار في أمره ألافانم بالخيار حميعافي يعتمد كم الاي فأنرأ يتم لها غيري فأناأول من يمايعه ففالعلى لانرى الهاأحد أغيرك فبايعه هووسا ترالنظمين

والفسل الحامس في ذكر شبه الشبعة والرافضة و محوهما مجموعة المجموعة المجموعة المعالمة والمائمة و المعالمة والمعام المعام ا

الأولى زعموا اله سلى الله على موسلم لم يولاً بالكر عملاية مي فيه فوانين الشرع والسياسة فدل ذلك على الله لا تعسب ما والم يعسب ما لم تصح المامة وسلم له يوله عملا في المحارى عن سلة بن والحواب عن ذلك بطلان مازعوه من الله صلى الله عليه وسلم لم يوله عملا في المحارى عن سلة بن الاكو عفر وت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سب عفر وات و خرجت فيما يبعث من المعوث تسعفر وات مرة عليما أبو مكروم معلما أبيا المعوث تسعفر والمرعود من أنه لا يعسن ذلك باطلاً بيضا كيف وعدى كرم الله وحهده معترف بأنه أشك عالمة المواجعة فقد أخرج المزار في مسئده عن على انه قال اخبروني من أشك عقالوا أنت قال أمانى ما بارزت أحد اللا انتصفت منه والكن اخبروني بأشك عالناس قانوا لا نعلم فن قال أبو بكراً أمانى ما بارزت أحد اللا انتصفت منه والكن اخبروني بأشك عالناس قانوا لا نعلم فن قال أبو بكراً أمانى ما بارزت أحد اللا انتصفت منه والكن اخبروني بأشك عالناس قانوا لا نعلم فن قال أبو بكراً أمانى ما بارزت أحد اللا انتصفت منه والكن اخبروني بأشك عالناس قانوا لا نعلم فن قال أبو بكرا

نه لما كان نوم بدر جعانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون معرسول الله - لى الله عليه وسلم لئلايه وى اليه أحدد من المشركين فواقة مادئامنا أحد الاأبو بكرشاه المنف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لايموى البه أحد الأأهوى اليه فهذا أشحم قال على ولقدرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش فهذا يجأه وهذآ يتلتله وهدم يقولون أنت الذي حعلت الآلهة الهاوا حددا فال فوالله سأدنا مناأ حدالا أبو يكر يضرب هدندا و يجأهذاو يتلتلهذا وهو يقولو الكم أتقتلون حلاأن يقول في الله تمرفع على بردة كانت عليه فبكي حتى اخضلت لحيته ثم قال أمؤمن آل فرعون خيرام أبوبكر فسكت القوم فقال ألا تحميوني فوالله اساعة من أبي بكرخرمن مثمل مؤمن آل فرعون ذلك جل يكتم اعاله وهددار جل أعلن اعاله (وأخرج) البخارى عن مروة بن الزبيرسألت عبدالله بن عمرو من العاص عن أشد ما منع المشر كون برسول الله ملى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أبي معيط جا الى النبي صدلى الله عليه وسلم وهو يعلى فوضع ردا ، في عنقه فنقه خنقا شديدا فحاءأ و بكرحتى دفعه عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول في الله وقدجا كم بالبينات من ربكم (وأخرج) ابن عسا كرعن على رضى الله عنه قال الأسلم أبو بكر أطهر اسلامه ودعا الىالله والى رسوله وأخرج ابن عساكرعن أى هر برة قال تباشرت اللائكة يوم بدر فقى الواأما تر ونان أما يكرا الصدديق معرسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش وأخر جاجد وأو على والحا كم عن على قال قال لى رسول الله على الله عليه وسلم يوم بدر ولا بي . كرمع أحد كما جسبر يلومع الآخرميكا أيل قال عضهم ومن الدايل على انه أشجع من على أن علما أخبره الذي الماللة على والم القالم على مدين ملحم فكان اذا لق ابن ملحم تقول له متى يخضب هدا ممن نده وكان يقول انه قاتسلي كايأني في أو اخرز جمسه فحينشند كان اذا دخسل الحرب ولاقى الخصم يعلم اله لافدرة له على قتله فه وم مسه كأنه نائم على فراش وأماأيو بكرفام يخير بقاتله فد كان اذادخل الحرب لايدرى هـل يقتل أملافس يدخل الى الحرب وهولا يدرى ذلك يقاسى من السكر والفر والمذع والفزع مايقاسي يخسلاف من مدخلها كأنه ناثم على فراشه انتهبي ومن باهر شحاعتمه ماوقعه في قتال أهدل الردة فقدد أخرج الاسماعيلي عن عمر الماقبض رسول الله ملى الله عليه وسلم ارتدمن ارتدمن العرب وقالوا لانصلي ولانزكى فأتيت أبابكر فقلت بإخليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم فانهم بمنزلة الوحش فقال رجوت اصرتك وجئتني بخذلانك جبارا فى الجاهلية خوارافي الاسلام عاذا شئت أتألفهم شعرمفنعل أو بسحر مفترى هماتهم التمضى النبي ملى الله عليه وسلم وانقطع الوحى والله لأجاهدم مااستممك السيف في بدى وانمنعوني عقالا فال عمر فوحسدته في ذلك امضى مني واصر موأدّ الناس على أمورها نتعلى كثيرمن مؤنهم حير وليه مم فعد لم بما تقررعظم شجماعته ولقد كانعنده لى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة من العلم بشحاءته وثباته في الامر ماأوجب لهم تقديمه

للامامة العظمى اذهذان الوسفان هما الاهمان في أمر الامامة لاسيما في ذلك الوقت المحتاج فيهالى قشال أهل الردة وغيرهم ومن الدليل على انصافه بهما أيضافوله كالى الصحيح في صلح الحديمية لعروة بن مسعودا لثقني حين قال للنسى صلى الله عليه وسلم كانى بكوة دفر عند هؤلاء مصص ظراللات أنحن نفرعنه أوندعه استيعاد أن يقع ذلك قال العما وهذا مبالغة في أبي يكر وسبعروةفانه أقاممعبودعروة وهوصفيه مقامه أمته وحمله علىذلك ماأغضب به يهمن نسبته الحالفرار والبظر عوحدة مفتوحة فحمة اكنة قطعة تنايفر جالمرأة معدالختان والالاتاسم سسنموا لعرب تطلق هدفنا اللفظ في معرض الذمفا نظر كيف نطق الهدف االسكافر الشديدالة ترة والمنعة حينتذ بهدذا السيلاالذى لاسب فوفه عنسدا لعرب ولم يخش شوكته مع قوتها يحبث صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة ذلك العام ووقع الصلح على أن مدخلها من العيام القارل ولم يحسر أحد من الصحيامة غيرا احسية بق على أن يتفوّ ه لعروة مكامة معأنه نسهم أحمسين الى الفرار واغسا أجامه الصديق فقط فدل ذلك على اله أشجعهم كامرعن على ومن شحساءته العظمي فتاله لمانهي الزكاة وعزمسه عليه ولووحسده كاقدمته مدسوطا أوِّل الفصل الشالث ومختصرا آنفا فراحعه ومن ذلك أيضا قتاله مسلِّمة اللعسن وقومه مني حنيقةم أنالله رصدفهم بأخهم أولوباس شديد بناءء لىأن الآمة نزات فهم كأفاله حدم من المفسرين منهم الزهرى والكلى ومن ذلك أيضائبا نه عندمصادمة المصائب المدهشة التي مذهل المحسيم اعظمها كثباته حين دهش الناس الوت رسول الله مسلى الله عليه وسلم فالم فاهاوا حتى عمر وهومن هوف الثبات فزم بأنه ملى الله عليه وسلم لم يت وقال من زعم ذلك ضربت حتى قدم أبو تكرمن مسكمه بالعوالي فدخل على الذي سلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه فعرف أنهمات فأكب عليه يقبله ويبكى شمخرج الهدم فاستحكث عمر عن فوله فابى المعوفيه من الدهش فتركه وتسكام فانحازوا المه لعلمم بعسلوشائه وتقسده فظمهم فقال أما بعسدفن كان يعبد مجدا فان مجدا قدمات ومن كان يعبد الله فان الله حى لاعوت ثم قرأ وما محد الارسول قدخلت من قبله الرسل أفان مات أوقتل انقلبتم على أعقبا بكم الآية رواه البخباري وغسيره فينتذف دقوا يوفاته وكرروا هذه الآية كأنم لم يسمعوها قبل اعظيم ما استولى علم من الدهشومن ثم كأن أسدة الصارة رأياوا كلهم عقدلا فقد أخرج تما مواب عسا كرأتاني جبر يلفقال أن الله أمرك أن تستشر أبابكر والطم إنى وأبونعيم وغديرهـ ما انه صلى الله عليه وسلم المساأ وادأن يسر حمعاذا الحيالجن استشارناسا من أأصحانه فمهم أتوبكر وعمو ويمثمان وعلى وطلحةوالزبير وأسيدبن حضير فتكلم القوم كل انسان برأيه فقال ماثرى يامعاذ فَهَاتُ أَرِي مَاقَالَ أَبُو بَكُرُفُهَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلَّمُ انْ اللَّهُ يَكُرُهُ أَن يَخْطُأُ أَبُو بَكُر (وأخرج) الطبراني بسندرجاله نفات ان الله يكره أن يخطأ أيو بكرفهذا دليل أى دايل على اله أكلهم لاورأ بابل وعلى المأعلهم ولامرية فيذلك فتمت بهدنده الادلة عظيم تصاعته وثباته وكال

عقسه ورأبه وعله ومن ثمقال العلماءانه صعب الني صلى الله عليه وسلم من حين أسلم الى أن توفي لميفارقه مفرا ولاحضرا الانعماأذن لدفى الخروج فيهمن حبج أوغزو وشدهدمعه الشاهد كلهاوها عرمعه وترك عماله وأولاده رغبة في الله ورسوله وقام سعرته في غير موسعوله الآثارالحميلة في المشاهدوثيت يوم احدويوم حنين وقد فرالناس اه فكيف مع ذلك كلمينسب السه عدم شعاعة أوعدم ثبات في الامركالابدلة فهما الغابة المصوى والآنار الحميدة الق لاتستقصى فرشى الله عنه وكرم الله وجهه (الشهة الشانية) زعوا أيضا انه صلى الله عليه وسملم لماولاه قراءة براءةعلى الناس بمسكة عزله وولى عليا فدل ذلك على عدم أهليته وحواجا بطلان مازيم ومهناأ يضاوا نما أتبعه علياله راءة براءة لان عادة العرب في أخذا العهد ونبذه ان شولاه الرحل أواحدمن بني محمولذاك لم يعزل أبابكرعن امرة الحيربل ابقاه أمسرا وعلسا مأموراله فيمساعدا القراءة على ان عليالم ينفرد بالأذان بذلك فني صحيح البخارى ارأ باهريرة قال بعثني أبو مكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون عني أن لا يحيج بعد العام مشرف ولا يطوف بالبيت عريان قال حيدين عبدالرحن تم أردف رسول الله ملى الله عليه وسلم على ابن أبي لحالب فأمره الايؤذن ببراءة قال أيوهر برة فأذن معناعيلي يوم المنحر في أهيل مني ببرءة أنلا يحج يعد العام مشرك ولايعلوف بالبيت عريان فتأمله تجد عليا انحسا أذن معمؤذني أنى بكر و تمايصر حماد كرناه ان أ بالكرلماجاء على الم يعزل مؤدنيه فعدم عزله لهم وجعله الماهم شركا ولعدلي صريح في ان عليا المسلم الوقاء بعادة العرب التي قلما ها الالعزل أي مكروالا الميسما ما بكرأن يبقى مؤذنيه يؤذنون معلى فاتضم بذلك ماقلنا موأنه لاد لالة الهم في ذلك بوجهمن لوجوه غيرما يقترفونه من المكذب وينتحاونه من العنادوا لحهدل (الشهة الثالثة) زعموا أن الذي ملى الله عليه وسلم الولاه الصلاة أيام مرضه عزله عنها وجوابها ان ذلك من قباغ كذبهم وافتراغم فقبحهم اللهوخذلهم كيف وقدقد منافى ساسع الاحاديث الدالة على خلافته من الاحاديث العجيدة المتواترة ماه وصر يع في قائدا مامايصلي الى ان توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى البخارى عن أنس قال ان المسلمان بنما هم في سلامًا الفعر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلى بهم أيفع أهم الارسول المهسلى الله عليه وسلم قدكشف سترجره عائشة فنظرالهم وهم فح مفوف الصلاة تم تبسم يضحك فنكص أيو بكر على عقبه لبصل المسف وللن ان رسول الله صلى الله عليه وسدلم يريدان يخرج الى الصلاة قال أنس وهم المسلون ان يفتة توافى صلاتهم فرما بالنبي "صلى الله عليه وسلم فأشار الهم صلى الله عليه وسلم مده ان أغوا صلا تسكم ثم دخل الحجرة وأرخى السترغ قبض وقت الضعى من ذلال اليوم فتأمل عظيم افتراعهم وحقهم على ان صلاته بالناس خلافة عنه صلى المله عليه وسلمته في عليه اوجمع منه ومهم على وقوعها فن ادعى انعزاله عهافعليه البيان ولايان عندهم واغا الذى انطوراعليه خبانث الافتراموالهانوعن ابن عباس وغيره لميصل النبي صلى المعطيه وسلم خلف أحدمن أمته الاخلف اليبكر واماعبد

الرحن بن عوف أصلي خلفه ركعة واحدة في سفر ولم يقل أحداظ أنه صلى خلف على أنهداره ينقسةُلأبي بكرأى منقبهة وخصوصية أي خصوصية (الراهمة) زيجوا انه أحرف من قال نامسلم وقطع مدالسارق السرى وتوقف في مراث الحدة حتى روى له ان الها السدس وان دلك عادم في خلافته \* وحوام الطلان رعهم قدم ذلك في خلافته و سأنه ان ذلك لا يقدم الااذا ثمت اله السنفيه أهلية للاحتها دوليس كذلك بلهومن أكابر المحتهد من بلهو أعلم العمامة على الا لملاق للادلة الواضحة على ذلك منها ما أخرجه المخارى وغيره ان عمر في صلي الحديثية سألرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الصلح وقال علام زعطى الدنية في ديننا فأجاله الذي سلى الله عليه وسلم عُم ذهب الى أبي بكرف أله عما سأل عنه رسول الله سلى الله عليه وسلم من غير ان والم يجواب الذي ملى الله عليه وسلم فأجابه عثل ذلك الحواب سواء سواء ومنها مأ خرجه أبوالقاسم المبغوى وأبو مكرالشافعي في فوائده واسعسا كرعن عائشة قالت الوفي رسول اللهصدلي الله عليه وسدلم اشرأ دالنفاق أى رفعرا سه وارتدت العرب وانحارت الانصارفاو مزل الجبال الراسيات مازل بأى الهاضها أى فتها في احتلفوا في افظ ما الاطار أبي يعمائها وفصلها قالوا أسندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاوجه ناعندأ حدقي ذلك علما نقال أبو بكر يمعت رسول الله حسلي الله عليه وسلم يقول مامن أي يقبض الادفن تحت مضيعه الذي مات فهمواختلفوا فيممرا ته في اوحد ناعند أحد في ذلك على مقال أبو بكر معترسول الله مدلي الله علب وسلم يقول المعشر الانبياء لانورث ماتركنا صدقة قال بعضهم وهذا أول اختلاف وقع بن الصحابة فقال بعضهم ند فنسه عكة ولده ومنشله و بعضهم بسيده و بعضهم بالبقيس ويعضهم سنت المقدس مدفن الانبياء حتى أخبرهم أبو بكر عساءنده من العلم قال ابن زنجو به وهذه منقتفرد ما الصديق من بين المهاجر بن والانصار ورجعوا اليه فهاوم آنفا خيراً تاني حمر يل فقال ان الله بأمرك أن تستشير أبابكر وخبران الله يكره ان يخطأ أبو بكرسنده صحيح وخبرلا ينبغي الهوم فهم أبوبكران يؤمهم غيره ومرأول الفصل الشالت خبرانه وعمر كانا يفتيان الناس في زمن النبي ملى الله عليه وسلم وعن تهذيب النووى ان أصحاب استدلوا على عظيم عله يقوله والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الى آخره وان الشيخ أ بااسحق استدل م على أنه أعلم الصحامة لاغسم كالهم وقفواعن فهم الحسكم في المسئلة الاهو تم ظهرالهم عباحثه الهمان أوله هوا اصواب فرجعوا اليه لايقال برعلى أعلم منه للغير الآني في فضائله أنامدينة العاروعلي بابها لانانقول سبأتي انذلك الحديث مطعون فيه وعلى تسليم صحته أوحسنه فأبو بكر محرابها ورواية فن أراد العلم فليأت الباب لاتقتضى الأعلية فقد يكون غسرالا علم يقصد لماعنده ووزيادة الايضاح والبيان والتغرغ للناس بخلاف الأعلم على ان تلك الروالة معارضة بغيرا الفردوس انامد سفالعلم وأبو بكرأ المهاويمر حيط اماوعهان سقفها وعلى المافهده صر يحقفان أبابكراعلهم وحينشذ فالامر بفصدا لباب اعماه ولنحوما قلناه لالزيادة شرفه

علىماقب لملهاهوء عسلوم ضرورةانكلا من الاسساس والخيطان والسقف أعلامن الياب وشذيعضهم فاجاب بأن معنى وعلى باجماأى من العلو على حد قراءة هذاصر المعلى مسقيم برفع على وتنوينه كاقرأ به يعقوب وأخرج ابن سعد عن مجدبن سيرين وهو المفدّم بي علم تعبير الرؤما بالاتفاق أنه قال كان أبو بكرا عبرهذه الامة بعدا لنبي مسلى الله عليه وسلم (وأحرج) الديلى وان عدا كرأمرت أن أولى الرؤيا أبا مكرومن ثم كان بعير الرؤيا في زمن الذي صلى الله عليه وسلم و بحضرته فقد أخرج ابن سعد عن ابن شهاب قال دأى رسول الله صلى الله عليه ولم رؤما فقصها على أى بكرفقال رأيت كأني استبغت أنا وأنت درحة فسبقتك عرقانهن ونصف قال ارسول الله يقبضك الله الى مغفرة ورحمة وأعيش بعدائستين ونصفا وكان كاعبر فقدعاش بعده سنتين وسبعة أشه. أخرجه الحاكم عن ابن عمر رضى الله عهما (وأخرج) سعيدين منعمور عن عمر و بن شرحبيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني أردفت عنم سود غ أردفتهاغنم بيض حتى ماترى السودفها فقال أبو بكريار سول الله أما الغينم السودفانما العرب يسلون و يكثرون والغنم البيض الاعاجم يسلون حتى لايرى العرب فهم من كثرتهم فقال رسول الله على الله عليه وسلم كذلك عسره الملك محسرا فتبت عمسهما فررنا وانه من أكابر الجتهدين الأكبرهم على الألحلاف واذا أوت اله مجتهد فلاعتب عليه في التحريق لان ذلك الرجل كان زنديقا رفى قبول تو يته خلاف وأما الهيى عن التحريق فصتمل اله لم ملغه و يحتمل أنه للغه وتأوله على غبرنع والزنديق وصحم من أدلة تبلغ المحتهدين و يؤولونها المافام عندهم لا سكر ذلك الاجاهل بالشر يعتوماملها وأماقطه ميسارا لسارق فعتمل المخطأمن الحلادو محتمل انه اسرقة المقومن أن الهدم انها السرقة الاولى وأنه قال المداد انطع داره وعلى التنزل فالآءة شاملة لما فعدله فحتمل اله كانرى بقاءها على الحلاقها وان قطعه صلى الله عليه وسلم المنى في الاولى المسعلى الحميم بل الامام مخرفى ذلك وعلى فرص اجاع في المسئلة فيحتمل الهم أجعوا على ذلك وعده مناع على العقاد الاحاع ف مندل ذلك وفيه خلاف محدله كتب الاصول وقراءة اعانهما يحتمل الهالم تبلغه فعلى كل تقدير لايتوجه عليه في ذلك عتب ولاا عمراض بوجه من الوحوه تمرأيت ان الاحتمال الاول هوالحق الواقع فقد أخرج مالك رضى الله عده عن القاسم ان محدان رجلامن أهل المن أقطع الدو الرجل قدم فنزل على أى بكر فسكا البه ان عامل الهن ظلمه فكان يعلى من الليل فيقول أبو مكروا ما ماليلك دايدل سارق ثم انم سما فتقدوا حليا لا هما عنت عميس امرأة أى بكر فحد ل يطوف معهدم ويقول اللهدم عليك عن بيت أهل هدذاالبيت الصالح فوحدد واالحدلى عندسا تغزعهمان الاقطع جاءمه فاعدترف الاقطع أوشهد عليه وأمريه أبو بكرفقطعت يده اليسرى وقال أبو بكروالله لدعاؤه على نفسه أشدعندى مليه من سرقته فاتضع الأمرو بطلت شهة المعالد سدوا ماتوقفه في مسئلة الحدة لى ان المغه الخير فين بغى سياف حديثه فان فيه أبلغ ردعلى المعترضين (أخرج) أصحاب السن

الاربعة ومالك عن قبيصة قال جاءت الجدة الى أى بكرالصديق تسأله ميراثها فقال مالك في كمَّابِ الله وماعلت للدُف منه في الله صلى الله عليه وسلم شيأ فارجى حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغبرة ينشه وبمصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها المدس فقال أبو تكرهل معك غيرك فقام محدين مسلة فقال مثل مقال المغيرة فانفذه لها أبو يكر فتأمل هذا السياق عده السيايالكال الاسنى لابي كرفانه نظرأ ولاف المرآن وفي محفوظ الممن منة فلم تعداها شيأخ اسقشار المسلين يستفرج ماعند هممن شي حفظوه من المنة فأخرج له المغبرة وأنن مسلقما حفظا مفقضي به وطلبه انضمام آخراني المغبرة احتياط فقط اذالر واية لابشترطفها تعددوهدا بؤيدما قدمنا وعنهانه كان اذاجا والخصم نظرفي القرآن غ فها يحفظه من السنة عُمِيشاو رفيه وهذا هوشأن المحتمدين على انه غيير بدعيمن المحتهد الديمان مدارك الاحكام (وأخرج) الدارقطني عن القاسم بن عجد انجدتين اتنا أراكر تطلبان مراثهما أمأم وأمأل فأعطى الميراث أمالام فقال له عبدالرحن بن مهل الانصارى البدرى أعطيت التياوا نهاماتت لمترثها فقسمه بينهما فتأمل وجوعه مع كالهالى الحق لمبارآهمع أصغر منه (اللامة) زعمواأن عردمه والمذموم من مثر عمرلا يصلح للغلافة \*وحوام انهذا من كذبهم وافتراثهم أيضا ولم يقعمن عمرذملة قطوا غيا الواقع منسه في حقه غاية التناعمليه واعتقادانه أكل الصحابة علما ورأبا وشجاعة كايعلم عاقده ناهعنه في قصة المبايعة وغرها على النامامة عمر المساهى بعهد أي بكراليه فلوقدح فيسه اكان قادحافي نفسه وامامته وأما انكاره على أى الكركويه لم يقتل خالدين الوليد لقتله مالكين فويرة وهوم ملم ولتزوّجه اص أتهمن لدانه ودخل بها فلايسة تلزم ذماله ولاالحاق تنصمه لان ذلك اغماه ومن انكار بعض المحتهدين على وهض في الفروع الاحتمادية وهذا كان شأن الساف وكالوالا رون فيه نقصا والمارونه غارة الكالى على ان الحق عدم فتل خالد لان مالكا ارتدورة على قومه صدقاتهم لما للغه وفا قرسول الله صلى الله عليه وسلم كأدول أهل الردة وقدا عترف أخومالك اهمر مدلك ونر وحدام أنه لعله لانقضاه مدتها بالوضع عقب مونه أو يحتمل انها كانت محبوسة عنده دهد انقضا عدتها عن الأزواج على عادة الخاهلية وعلى كل حال فالدأنق بله من أن يظن معمل فد فالرذالة التي لا تصدر من أدنى المؤمنين في كيف رسيف الله المسلول على اعدا أه فالحق ما فعله الو يكر لا ما اعترض به عليه عمر رضى الله عنهما ويؤ مددلك أنجر لما أنضت الخلافة المعلم بتعرض لحالدولم يعاتبه ولاتنقصه بكامة في هذا الامر قط فعلم انه ظهرله حقية مافعله أبو بكرفر جمع عن اعتراضه والالم تركه عند استقلاله بالامرالانه كان أتني شمن ان يداهن في دين الله أحدا (الشهق السادسة) زعمواان قول عمر ان مدية الى مكر كانت فلته المكن وفي الله شرها فن عاد الى مداها فاقتساوه قادح فحميها وحواجا أنهدمه عباواتهم وجهالاتهم ادلادلالة فيذلك العوولان معناهان الاقدام على مثل ذلك من غيرمشورة الغيروح صول الاتفاق منه مظنة الفتنة فلا يقدمن أحد

على ذلك على اني قدمت عليسه فسلت على خلاف العادة سركة محمة النية وخوف الفننة لوحصل توانى في هذا الامر كام مسولما في فصل المبايعة (السابعة) زعمو اله ظالم الما لمه عنده الماها من مخلف ادما وانه لادامل له في الخير الذي رواه نحن معاشر الانسا و لا نورث ما تركذا ه صدقة آلان فهاحتماجا تخبرالواحدمع معارضته لآية المواريث وفيهما هومشهو رعندالا صولهن وزعموا أنضاان فاطمة معصومة منص انماريدالله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت وخبرفا لممة يضعا منى وهومعسوم فتسكون معصومة وحينثذ فيلزم صدق دعوا هاالارث يدوح وابم باأماءن الاوّل فهولم يحكم بخبرالوا حدالذى هومحل الخلاف وانماحكم بماء معممن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعنسده فطعى فسأوى آية المواريث فى قطعية المتنوأ ماجمله على مافهمه منه فلانتفاء الاحتمالات التيءكن تطرقها المه عنه بقرينة الحيال فصارعنده دايلا قطعيا مخسصا اهموم تلك الآمات وأماعن الثاني فن أهل البدت أز واجمه على مايأتي في فضائل أهل المنت واسن معصومات اتفاقاف كذلك بقية أهل البيت وأمارضعة منى فحواز قطعا فإرسنلزم عصمتها وأيضا فلابلزم مساواة المعض للعملة في حميه عالا حكام بل الطاء ران المرادام ا كبضعة مني فها يرجم للخبرواك فقةودعواها انهسلى الله عليه وسلم نحلهاف كالمتأث علما الابعلى وأمأين فلم بكمل نصاب البيئة عملي انفى قبول شهادة الزوج لزوحت خلافا دين العلماء وعدم حكمه شاهد وعين امالعله الكونه عن لاراه ككثر ننمن العلاء أواغ الم تطلب الحاف معمن شهدلها وزعمهمان الحسسن والحسسينوأم كلثوم شهدوالها بالحل علىان شهادة الفرع والصغيرغير مقبولة وسيأتىءن الامامز يدبن الحسن مزعلى ف الحسين رضي الله عنهم انه سوّ ب مافعله أنَّو بكروقال لوكنت كانه لحكمت بمثل ماحكمه وفيروا يتنأنى في البياب الشاني ان أبايكركا رحما وكان يكره ان يغير شيئا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته فالحمة وقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني فدا فقال هل الدينة فشهداها على وأم أين فقال اها فبرجل وامرأة تستحقها تمقالز يدوالله لورفع الامرفها الى القضبت بقضاء أبي مكررضي اللهءنده وعن أخيه البا قرأنه قبل له الطلمكم الشيخان من حقكم شيئا فقال لاومنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين تذرا منظلما نامن حقنا مارن حبة خردلة (وأخرج) الدارقطني انه سئل ما كان بعمل على فسهم ذوى القرى قال عمل فيه بما عمل به أبو بكرو همروكان بكره أن مخالفهما وأما وفاطمة في طلهامع روايته الهاالحديث فيحتمل اله لمكونه ارأت ان خرالواحد لا يخصص القرآن كاقيسل وفاتضع عذره في المنعوع فردها في الطلب فلا يشكل عليك ذلك ويأمله فانه مهم و يوضع ماقر وناه في هدد المحدد شاليفاري فانه فشقل على نفسائس تريل مافي نفرس صر سمن شبه وهوعن الزهر كقال أخبرني مالك من أوس من الحسدثان النضري المجمر ابن الخطأب دعاه اذجاءه حاجبت مرفانتال هلاك في عثمان وعبيد الرحن والزبير وستعد سمة أذنون قال نعم فادخلهم فلبث قلملا ثم جاء فقال هلك في عباس وعلى يستاذ ال قال نعم فلما

دخلاقال عباس بالمسترا لمؤمنسين اقض ينق وين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله من بني النصة برفاسته" على وعياس فقال الرهط بالمسير المؤمنين اقض بدنهه مأوأرح أحدهمامن الأخرفقال عمراتئد واأنشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورت ماتر كناصد قة مر مديد لك نفسه قالوا قد قال ذلك وعمرعا على وعداس فقال انشدكا مالله هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدقال لانعم قال فاني احدّ تسكم عن هذا الامران الله كان خص رسوله في هذا الفي وشي لم يعطه احداغيره فقال وماأفاءالله على رسوله منهم فاأوجفتم عليه من خيل ولاركاب الى أوله قدير فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثموا للهما اختارها دونكم ولا استأثرهما علمكم لقداعطا كوهاوقسمها فيكم حتى بقيهذا المال منها فكان رسول اللهصلي الله علمه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم أخذما بقي فجعله مجعل مال الله فعدمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وملم حماته عموفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه فالاولى مسول اللهصلي الله عليه وسلم فقرضه أنو بكريعمل فيهجسا محل فيهرسول اللهصلي الله عليه وسلم وأنتم حينئذوأ قبدلءلىءلى والعباس وقال تذكران أبابكركان فيه كاتقولان والله يعلمانه لصادق بار راشد تاسع للعق عمتوفي الله أبالكر فقلت اناولي رسول الله صدلي الله على موسلم وأبي بكرفقيضته سنتين من امارتي أعمل فيهء اعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنو بكروالله يعلم انى فيه اصادق بار راشد تا راح للعق تم حثتمانى كلا كاو كله كاو احدة وأمركا حمد مفئتى يعنى عباسا فقلت الكاأن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال لانورث مائر كناصد قة فلما بدالى ان شتتما دفعته البكاءلي انءلميكاء هدالله وميثا قه لتعسملان فمه يماعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو مكروما عمات فيه منذوليت والافلا تسكلماني فقلنما ادفعه المنابدلك فدفعته اليكمأ فتملتم ارمني قضاء غسرذلك فوالله الذي باذنه تقوم السماءوا لارض لاا قضى فيه رقضا عنر ذلك حتى تقوم الساءمة فان عرفاء نه فادفعا والى فاناأ كفيكا وقال فحدثت هدذا الحديث عروة بنالز سرفقال صدق مالك بن اوس انا سمعت عائشة زو جالنبي لى الله عليه وسلم تفول ارسل أزواج النبي حلى الله عليه وسلم عشمان الى أبي بكر يسالنه عُمَهُن عمام فاعالله على رسوله مسلى الله عليه وسلم فيكنت المااردهن فقات اهن الاتتقين الله الم تعلمن انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقو للانورث ماتر كذا مدفقير يدبد لك نفسه انمايا كل آل مجدفي هدد المال فانتهى أزواج الني صلى الله عليه وسدلم الى ما خبرته ن قال فكانت هذه الصدقة سدعلى منعها على عباسا فغلبه علم الم كانت مدالسن بن على رضى الله عنهما مم سد الحسين ولى ع يدعل بن الحسين وحسد وبن حسن كلاهما كالمايتداولا عام يدر يدبن حسسن رضى الله عنهم وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقائم ذكر البحاري بسنده ان فالحدمة والعباس أتياأ بابكر يلتمسان مبراثهما ارضهمن فدل وسهم عمن خيبرفقال أبو بكر

سمعترسول الله سلى الله عليه وسلم يقول لانورث ماتر كثامدة فاغايأ كل آل مجد في هذا المال والله القرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الى ان أصل من قرابتي فتأ مل مافى حديث عائشة والذى قبله تعسلم حقية ماعليه أيو بكررضي الله عنده وذ لك ان استباب على والعباس مريح في انهما متفقان على انه غيرارث والالكان للعباس سهمه ولعلى سهم زوحته ولم بكن الغصام سنهما وحه فحصامهما انماه والكونه صدقة وكلمنهماير بدان يتولاها فأصلح بينهما عمررضي الله عنهم وأعطاه لهما العدأت بين لهما وللعاضر بن السابقين وهم من أ كابر العشرة البشرين مالحنة اناانى صلى الله علمه وسلم قال لانورث ماتركنا صدقة وكلهم حتى على والعماس اخبربانه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فينشذ أثبت عمرانه غيرارت ثم دفعه المهما ليعملان فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و يسنة أبي بكرفأ خذاه على ذلك و بين الهما ان مافعله أبو بكرفيه كان فيه صادقابار السداتا ما للحق فصدقاه على ذلك فهل بقى لمعاند بعد ذلك من شهة فان زعم بقاء شدمهة فلذا يلزمك أن تغلب على على الجميع وأخذه من العياس ظلم لانه يلزم على قوالكم بالارثأن للعباس فيه حصة فكيف معذلك ساغ لعلى أن يتغلب على الجميع و بأخذه من العباس ثم كان في دبنيده وبذعهم من بعده ولم يكن منه شي في ديني العباس فهل هدامن على وذر ته الاصر يح الاعتراف بأنه صد تهوليس مارث والالزم عليه عصيات على و منيه وظلمهم وفسقهم وحاشاهم الله من ذلك ولهم معصومون عندالرا اضة ونحوهم فلا يتصور جهم ذنب فاذا استَبِدُوابدُلكُ جمعه دون العباس و بنيه علمًا انهم قائلون بأنه صد قةوليس بارث وهذاء من. مدتعانا وأأمل أيضاان أبابكرمنع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عُنهن أيضا فلم يخص المنع مفاطمة والعباس ولوكان مداره على محاياة ليكان أولى من محيا مة ولده فليالم عياب عائشية ولم معطها شمأعلنا انه على الحق المرّ الذي لا يخشى فيه لومة لائم وتأمل أيضا تقرير عم للعاضرين واهلى والعباس بحديث لانورث وتقر برعائشة لامهات المؤمنين بهأيضا وقول كلمنهما ألم تعلوا يظهر لكمن ذلك ان أبا مكرلم ينفرد برواية هذا الحديث وان أمهات المؤمنين وعلى والعماس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد كلهم كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم فالذلكوارأ بايكرانما انفرديا ستحضاره أؤلا ثم استحصره الباقون وعلوا انهم مععوه منه صلى الله عليه وسلم قال فالصحابة رضوان الله عليهم لم يعملوا برواية أبي بكر وحدهاوان كانت كانية أى "كانية في ذلك وانها هملواج او بهاانمهم الهامن علم أفاضلهم الذين ذكرناهم مها أنضا فبال يذلك ايضاح مافعله أنو بكررضي الله عنه وانه لاشمة فيدمو جممن الوجوه وانه الحق الصدق الذى لايشوبه أدنى شائبة تعصب ولاحمة وانمن خالف في ذلك فهو كاذب عاهل أحتى معاندلا بعيأ الله مه ولا به وله ولا يبالى م في أى وادهات نسأل الله السلامة في العيقل والدمن (تنبيه) لايعارض قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبيا الانورت قوله تعالى و ورث سُلمان داودلان المراديس وراثة المال بل المرقة والملك ونحوه ممايد ليل اختصاص سلمان

الارشعرأن له تسعة عشر أخافلو كان الرادالمال لم يختص به سلمان وسداق علنا منطق الطهر وأوتينا من كل شي قاض بماذكرناه ووراثة العلم قددوقعت في آمات منها ثم أورثنا المكتماب فخلف من رعدهم خلف ورثوا المكتاب وقوله تعالى فهب لى من لدنك وليار ثني لان المراد ذلك فهاأيضا بدايه لروانى خفت الموالى من ورائى أى أن يضيعوا العلم والدين و بدليسل من آل يعقو بوهم أولاده الانبياء على أن زكر يام يحل أحدأنه كان أه مال حتى يطلب ولدار ثه ولو مسلم فقام الني مسلى الله عليه وسمم يأبي طلب ذلك اذا لقصد بالواد احداء ذكر الاب والدعاءله وتسكشر سوادا لامة فن طلبه لغير ذلك كان ماوما مذموماسها ان قصدمه حرمان عصمهمن ارته لولم يوجدله ولد \* (النامنة) زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحلافة لعلى احما لا فالوالا نا زدلم قطعا وحودنص حلىوان لم يبلغنا لانعادته سلى الله عليه وسلم في حياته قاضية باستفلاف على على المدنة عندغيبته عنها حتى لايتركهم فوضى أى متساو بن لأرئيس لهـم فاذالم يحل بذلك في ته فيعدوفاته أولى وحوام امر مسوطاف الفصل الراسع بأدلته ومنه اغمارك ذلك لعلم بأن العصابة بقومون بدو يادرون المه لعصمتهم عن الخطأ اللازم لتركهم له ومن ثملم سصعلى كثيرمن الأحكام وكلهاالي آرامع تهديهم على المانقول انتفاء النص الحلى معاوم قطعاوا لالم ير ستره عادة اذهوما تتوفر الدواعي على نفله وأيضا لووحد نصاهلي لمنع به غيره كما منعأبو بكرمعانه أضعف من على عندهم الانصار بخبرالائمة من قريش فأطاعوه مع كونه خبر واحدوثر كواالامامة وادعاءهالاجله فسكيف حينئذ يتصوّر وجودنص جلي نفهني إيلي وهو من قوم لا يعصون خبر الواحد في أمر الامامة وهم من الصلاية في الدين المحل الاعلاب عليه و مذلهم الانفس والاموال ومهاجرتهم الاهل والوطن ونتلهم الاولاد والآباء في نصرة الدين عج لا يحتبر على علم مبذلك النص الحلى بل ولا قال أحدمه سم عند له ول البراع في أص الا مامة ما المكم تتنازعون فهاوالنص الجلى قدعين فلانالها فانزعم زاعم ان علياقال الهم ذلك فلربط يعوه كان خالامفتر بامنكراللضرور بات فلايلتفت البه وأماالخبرالآني في فضائل على أنه فام فحمد الله وأثنى عليه تمقال أنشد الله من شهدوم غديرخم الاقام ولاية ومرجل بقول نبثت أو بلغني الارحل معت أذناه ووعاه قلبه فقام سبعة عشر صحبا ساوفي والمذلا ثون فقال هاتوا ماسمعتم فذكروا الحديث الآتي ومن جملته من كنت مولاه فعلى مولاه فقال صدقتم وأناعلى ذلك من الشاهدين فاغماقال ذلك على بعدان آ ات اليه الخلافة لقول أى الطفيل راويه كاثنت عند أحدوا لتزارج على الناس بالرحية يعني بالعراق ثمقال اهم انشد الله من شهديوم غدرخم الى آخرمامر فأراده حثهم على التمسك والنصرة له حيفثذ (التاسعة )زعموا وحود نبص على الخلافة لعلى تفصيلاوهو قوله تعالى وأولو الارحام بعضهم أولى يبعض وهي تعما كخلاف ةوعلىمن أولى الارحام دون أبي بكر وحوام امنع عموم الأية بل مى مطلقة فلا تكون اصافى الخلافة وفرق لماهر بين المطلق والعام الأجموم الاول بدلى والثاني تعول (العاشرة) زعوا ان من النص

التفسيلي المصرح بخلافة على قوله تعالى انحا وليكم الله ورسوله والذن آمنوا الآية قالوا والولى اما الاحقوالأولى بالتصرف كولى الصي واماالحب والناصر وليس له في المغسة معنى ثالث والتاصر غرمراد لعموم النصرة كل المؤمنين منص قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات مصهم أولياء بعض فلم يصح الخصر باغدافي الؤمنين الموسوفين عماني الآية فتعين اله في الآية المتصرف وهو الامام وقدأجسع أهل التفسيرعلى أن المراد بالذين يقعون الصلاة ويؤتون الزكاة وهمرا كعون على سببنز ولهااله سئل وهورا كعفأعطى خاتمه وأجعوا أن غبره كأبي مكرغبرم ادفتعيناله الرادف الآية فكانت نصافى امامته \* وجواج امنع حييه عماقالوه اذه وحررو تخمين من غيراقامة دايل يدلله بل الولى فها بمعسى الناصر و يلزم عسلى ماز عموه ان علما أولى مالتصرف حال حياة رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولاشمة في طلانه وزعهم الاجاع ملي ارادة على دون أبي بكر كذب قبيح لانأ بايكرداخل في جلة الذن أمنوا الذن يقمون الملاة الخلاسكررصيغة الحمع فيه فكمف محمل على الواحذ وتزولها في حق على لا ننا في شمولها لغيره نمن يحوز إشترا كه معه فى تلك الصيغة وكذلك رعمهم الاحاع على نزواها في على الحل أرضا فقد قال الحسب وناهيك به حلالة وأمامة أغماعامة في سائرا المؤمنين وبوا فقهان الباقروهو من هوستل عمن نزلت فيه هذه الآية أهوعلى فقال على من المؤمنين ولبعض المفسر من قوله ان الذي آمنوا ان سلام وأصمامه ولبعض آخرمهم قول انه عبادة لماتبرأ من خلفائه من المودوقال عكرمة وناهبا بمحفظ العاوم مولاه ترجان القرآن عبد دالله من عباس رضى الله عند ما انمانزات في أى مكر فيطول مازيموه وأيضافهم والولى عدلى مازعموه لايناسب ماقبلها وهولا تتحدوا الهودالخ اذالولى فهاجعني الثياصر جزماولاما بعددهاوهو ومن يتول اللهو رسوله الخاذالة ولى هنايمه نبي النصرة فوجب سُلِمُ اللهٰ عاماً عاماً أيضا لتملاعم أجزاء السكارم (الحادية عشرة) زعموا ان من النص التفصيلي المصر حنفلافة على قوله على الله عليه وسدام نوم غدر خم موضع بالحفقة مرجعه من جهالوداع بعددان جسع العصابة وكررعلهم أاستأولى بكم من أنفسكم ثلاثارهم ععمد بالتصديق والاعتراف شرفع يدعلى وقال من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد عاداه فأحبمن أحبه وابغض من أبغضه والصرمن نصره واخذل من خذله وأدرالحق معمه حمث دارةالوافه في الولى الاولى أى فلعلى على من الولاعماله صلى الله عليه وسلم على منه بدايل قوله ألست أولى بكم لا الناصر والالما احتماج الى جعهم كذلك مع الدعاعلة لان ذلك يعرفه كل حد قالواولا يكون هذا الدعاء الالامام معصوم مفترض الطاعة فالوافهذا نص صر بحصيم على خلافته انتهى بورواب هذه الشمة التي هي أقوى شمهم تحتاج الى مقدمة وهي سان لهديث ومخرجيه وسانه انهحديث محيم لامرية فيهوقد أخرجه حماعة كالترمذي والنساقي وأحدوطرقه كثمر فحداومن غرواه ستمة عشرصا سا وفيرواية لاحدانه سمعهمن النبي سلي الله عليه وسلم ثلاثون محما بياوشهدواله الهلمانوزع أيام خلافته كامر وسيأتي وكثيرمن

سانىدها صماح وحسان ولاالتفات لن قدح في مجته ولالمن ردّه بأن عليا كان بالعن لتبوت رجوعه مهاوا دراكدا لجيرمع النبي صلى الله عليه وسلم وقول وضهم انتز بادة اللهم وال من والاهالخموضوعةمر دودفقه ورددلك مرطرق صحبالذهبي كثيرامها وبالحملة فبالزعموه ودمن وحوه نتلوه ماعلمك والألما ات المدس الحاجة الهالعا حذران تسأمها أوتغف لعربه ا أحدهاأن فرق الشبعة اتفقوا على اعتبار التواتر فعا يستدل به على الامامة وقد علم نقمه لمامر من الخلاف في صحة هذا الحديث مل الطاعنون في صحته حماعة من أيمَّه الحديث وعدوله المرجوع الهمم فيه كأبي داودا أستمستاني وأبي حأتم الرازى وغيرهم فهدنا الحديث مع كونه آحادا شختاف في صحته فكيف ساغ الهم أن يخالفوا التفقوا عليه من اشتراط التواتر فىأحاديثالامامةو يجتمحون بذلك ماهذا الاتناقض فبيجونح كملايعتمد بشئمن أسماب الترجيع ثانها لانسلمأن معنى الولى ماذكروه بل معناه الناصر لانه مشترك بسمعان كالعتقوا لغنتقوا لتصرف في الامروالناصر والمحبوب وهوحقيقية في كلمنها وتعسين عض ماني الشترك من غير دليل يقتضيه تحكم لا يعتدُّ به و تعميمه في مفا هيمه كلها لابسو غلانهان كانمشتر كالفظما بأن تعسددوضعه يحسب تعذدمعانمه كان فسيه خلاف والذى عليسمجهو والاصوليين وعلماءالبيان واقتضاء استعمالات الفصحاء للمشترك انهلايعم حييع معانمه على انالوقلنا وتعميمه على القول الآخرأو بنباعلي انه مشترك معنوى بأنوضع وضعاوا حداللقدرا لمشبترك وهوالقر بالمعنوى من المونى بفتح فسكون اصدقه بكل ممسامر فلايتأتى تعميسمه هنالامتناع ارادة كلمن المعتق والعتبيق فتعين ارادة البعض ونحن وهم متفقون عدلي صحبة ارادة الحب بالكسر وعلى رضي الله عنسه سدماه ناوحبيبنا على أن كون المولى عنى الامام لم يعهد لغية ولاشرعا أما الثياني فواضح وأما الاوّل فلان أحدا من أئمة العر ستلم لذكران مفعلا بأتى يمعنى افعل وقوله تعمالي مأواكم النمارهي مولاكم أي مقركم أوناصرتكم مبالغة في نفي النصرة كقولهم الجو عزادمن لازادله وأيضا فالاستعمال عنعمن انمف علاءمني افعل اذيفال هو أولى من كذا دون مولى من كذا وأولى الرحلين دون مولاهما وحينتسذ فاغاجعلنا من معانيه المتصرف في الامور نظر اللرواية الآتية من كنتوامه فالغرض من التنصيص على موالاته احتناب بغضه لان التنصيص علمه أوفي بمز مدشرفه وصدره بأاست أولى مكم من أنفسكم ثلاثالمكون أرمث على قبولهم وكذا بالدعا ولاحل ذلك أيضا ورشد لماذ كرناه حنمه لى الله علمه وسلم في هذه الطبة على أهل بيته عموما وعلى على خصوصا وأبرشداليهأ يضاما امتدئ مهذا الحيذث وافظه عندالطهراني وغيره ديند صحيح انهصلي الله عليه وسلم خطب بغدير خم تحدث شحرات فقال أيها الناس اله قد سأني اللطيف الخيرانه لم يعمرني الانصدف عمرالذي يليه من قبله و الى لا ظن أنى يوشك ان أدعى فأحيب وانى مسؤل وانسكم مسؤلون فاذا أنتم فاللون قانوانتهدانك قديلغت وتهددت ونعت فحراك الله خدرا

فقال ألس تشهدون أن لااله الاالله وأن مجداعيده ورسوله وان حنته حقوان ناره حقوان الموت حق وال البعث حسق العسد الموثوان الساعة آتيسة لاريب فهاوان الله البعث من في القبور قالوا بلى نتهد بدلك قال اللهم المهد ثم قال البها الناس ان الله مولاى وأنامولي المؤمنين وأنا أولى بهم من أنف مهم فن كنت مولا وفهذا مولا ويوفي على اللهم والدمن والا وعادمن عاداً وغم قال ما أيها الناس اني فرط يكم وانكم واردون على الحوض حوض أعرض عما من صرى الى مآءفيه عددالنجوم قد عان من فضة واني سائله كم حين تردون على عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فهماالتفل الاكبركناب الله عزوجل سبب طرفه سدالله وطرقه بأبديكم فاستمسكوا مهلا تضلوا ولاتبدلوا وعترنى أهدل بيتي فانه فدنبأني اللطيف الحبيرا مهما ان ينقضيا حتى يردا عدلى الحوض وأيضاف بمدذلك كانفله الحافظ شمس الدين الحزرى عن ابن اسحاق ان علما تكلم فيه بعض من كان معه في المرن فلما قضى ملى الله عليه وسلم حجه خطع النبها على قدره ورداعلىمن تكام فيه كبريدة لمافي المحارى اله كان يبغضه وسيب ذلك ماصححه الذهبي انه خرجمه مالى الهمن فرأى منه حفوة فنقصه للنبي سلى الله علمه وسلم فحعل بتغيروجهه ويقول يابر يدة الست أولى المؤمنين من أنفسهم قلت بلى ارسول الله قال من كنت مولا ه فعلى مولاه وأمار وايةاس يدة عنه لاتفعهاب يدةفي على فان عليامني وأنامنه وهووليكم معدى فغي سندها الاصلح وهووان وثقمه النامه بنالكن ضعفه غميره على الهشيعي وعلى تقديرا الصمة فيمتمل اله ر وآ، بالمعدني يحسب عقيدته وعلى فرض انه رواه بلفظ مفينعين تأويله على ولاية خاصة ظهر قوله وله الله عليه وسلم أقضاكم على على اله وان لم يحتسمل التأو ال فالاحماع على حقية ولاية أبي مكر وفرعها قاض القطع تنفيتها لاي مكرو اطلانها اعلى لان مفاد الاحماع قطعي ومفادخ مرالواحد كخني ولاتعارض بن للمني وقطعي بل يعمل بالقطعي و باخي الظني على ان الظمني لاعبرة به فهاعند الشيعة كامر ثالثها سلما اله أولى اسكن لانسلم ان المراد اله الاولى بالامامية بليالاتهاع والقرب منه فهوكقوله تعالى الأولى الناس بابراهم للذين اتبعوه ولا قالمع بلولانلماهرعلى نفي هذا الاحتمال بلهوالواقع اذهوالذي فهمه أبو بكروعمرونا همك م ـ حامن الحديث فالم ـ حالما معادقالاله أمسيت باابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة أخرجه الدارقطني وأخرج أيضاانه قبل لعدرانك نصنع يعلى شيئالا تصنعه بأحد من أصحاب النبى مدلى الله عليه وسلم فقال انه مولاي وابعها سلنا انه أولى بالامامة فالمراد الآل والاكان هوالاماممعوجوده سلى الله عليه وسلم ولا تعرض فيه لوقت المآل فكان المرادحان بوحد عقد المدهقله فلاناف حينف تقديم الائمة النلاثة عليه لا زعقاد الاحماع حتى من على علمه كامر وللاخمار السابقة المصرحة بامامة تكر وأيضا فلابلزم من أفضلية على على معتقدهم بطلان تولية غبر ملامر ان أهل السنة أحجوا على محة اماه قالمف ول معوجود الفاضل بدليل اجاعهم على معية خلافية عثمان واختلافهم في أفضليته على على وان كان أكثرهم على ان عثمان

أنضل منه كايأتي وقدصع عن سفيان الثورى رضى الله عنه انه قال من زعهم ان عليا كان أحق بالولايةمن الشخين فقدخطأهما والهاجر مزوالا نصار وماأراه رفعه عمل معهذا الى السماء نقل ذلك النووي منه كامر ثم قال هذا كالامه وقد كان حسر اعتقاده في على رضي الله عنه مالمحل المه روف انتهسي وماأشار المهمن حسن اعتقاده في على مشهور المأخر ج أنونعه معن رمدين الحيارانه كانرى رأى أصحابه الكوفيين مفضل علماعلى أي سكروهم رضي الله عمدما فلما صارالي البصرة رحعالي القول تتفضيله جاءليه خامسا كيف تكون ذلك نصاعبلي امامته ولم يحتج بده وولا العباس رضى الله عنه ماولا غيرهما وقت الحاجة اليه وانما احتج به على في خلافتيه كأمر في الحواب عن ثامنة من الشبه فسكوته عن الاحتملاجيه الى أيام خلا فته قاض على من عنده أدنى فهم وعقل بأنه علم منه انه لانص فيه على خلافته عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على انعلما نفسه صرح أنه صلى الله عليه وسلم لم ينص عليه ولا على غيره كاسياتي عنه وفي النارى وغيره حديث خروج على والعباس من عندالنبي صلى الله عليه وسلم بطوله وهو صريح فهماذ كرمن انهصلي الله عليه وسلم لمنصعند موته على أحدوكل عاقل يعزم بأن حديث من كنت مولا وفعلي مولاه السراصا في امّامة على والالم يحتج هو والعباس الي مراجعته مسلى الله عليه وسلم المذكورة في حديث البخارى ولسافال العباس فانكان هدد الامر فيناعلناه مع قرب العهد جدا بموم الغديرا ذريفهما نحوا اشهرين وتحويز النسيان على سائر الصابة السامعين لخبربوم الغديرمع قرب العهدوهم من هم في الحفظ والذكاء والفطنة وعدم التفريط والنفالة سمعوه منه صلى الله علمه وسلم عال عادى بحزم العاقل أدنى مديمته بانه لم اقعمهم نسيان ولاتفريط بأنحال معتهم لاي مكر كانوامتذ كرين لذلك الحديث عالمديه وعمناه على اندصلي الله عليه وسلم خطب العد وم الغدر وأعلن بحق أي مكر الحد دث التا أث راعد دالمائة التي في فضائله فانظره تم وسيأتى في الآية الرابعة في فضائل أهل البنت أحادث الهصلي الله علمه وسلم فى مرض موته انساحت على مودّتهم ومحبتهم واتباعهم وفي بعضها آخرماتكام به النبي صلى الله عليه وسسلم اخلفوني في أهسل بيتي فتلك وصبة بهم وشتان مابدنها و بين مقام الخلافة وزعم بعة والرافضة بأن الصحابة علواهذا النص ولم يتقادواله عنادومكابرة بالباطر كامروقولهم ا عَمَا تَرَكُهَا عَلَى "تَقْيَةُ كَذَبِ وَافْتُرَا ۚ أَيْضَالُمَا تَلُونَا وَعَلَيْكُ مِنِهِ فَمَا مَ وَمِنْهِ اللّه كَانَ في مِنْهُ تُه من قومه من كثرتهم وشحاءتهم ولذااحة أبو بكر رضى الله عنده عدلي الانصار لماقالوامنا أمبر ومنكم أمير بخبرالاء منقريش فكف سلواله هذا الاستدلال ولاي شئ لم يقولواله ورداانص على امامة على فسكيف يحتج عثل هدا العموم وقد أخرج البهني عن أى دنيفة رضى الله عشه انه قال أحدل عقيدة الشبعة تضليل الصحابة رضوان الله علم مانته عي واعانيه رجمه الله على الشه عقلام مأقل فشافى عقائدهم من الرافضة وذلك لان الرافضة يقولون بتكفير الصحابة لاغهم عابدوا بترك النصعلى المالمة على باز ادأ يوكامل من رؤسهم فسكفر

على أزاهم الله أعان الكفار على كفرهم وأيدهم على كتمان وعلى سترمالا يتم الدين الاية أي لانه لم يرد عنسه قط اله احتج بالنص على المامة و رنواتر عنه ان أفضل الامة أبو بكرو عمروة ول من صراد خاله اياه في الشورى وقسد اتخذا المحد ون كالم هؤلاء السفلة الكذبة ذر يعة اطعنهم فى الدين والقرآن وقد تصديري مض الاعمة للردعلي المحدين المحتمين بكلام الرافضة ومن جملة ماقاله أولئك المحدون كيف يقول الله كنتم خبرأ مة أخرجت للناس وقد ارتدوا بعدوفاة سهم الانحو ستة أنفس مهم المتناعهم من تقديم أبي بكرعلى الموصى به فانظر الى عدهذا المحد تجددها عين بجسة الرافضة فأتلهم الله انى يؤف كمون بلهم أشدة ضرراعلى الدين من الهود والنصارى وسائر فرق المدلال كاصرحه على رضى الله عنه يقوله تفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة شرهامن ينتحل حبثاو يفارن أمرنا ووجهه مااشتملوا عليهمن افترائهم و قباج البدع وغايات العنادوال كذب حتى تسلطت الملاحدة سبب ذلا على الطعن فى الدين وأئمة المسلين بلقال القناخي أيو بكراابا قلاني ان في ماذهبت اليه الرافعة عماذ كرابطالا للاسلام رأسالانه اذاأمكن اجتماعهم على المكتم للنصوص أمكن فهم نقل المكذب والتواطئ عليه الغرض فليمكن انسائر مانق اوه من الاحاديث زور ويمكن أن الفرآن عورض عاهو أفصعمنه كالدعيمه الهودوالنصارى فكستمه الصحابة وكذامانقله سائرالاهم عن حميع الرسل يحوزا الكذب فيسهوالزور والهتان لإنهم اذا ادعوا ذلك في هذه الانتقالي في خبراقة تُ للَّمَاسَ فَادْعُ وَهِ مِهِ اللَّهِ فَي الْقُ الامْمُ أَحْرِي وأُولِي فَمَأْتُلُهُ فِي دَه المَفاسد النّي رَبْدِتَ عَلَى. ماأصله هؤلا وقد أخر جالبهق عن الشافعي رضى الله عنه مامن أهل الاهواء أشهد مالزورمن الرافضة وكان اذاذ كرهم عاجم أشد العيب ادسها ماالما فعمن قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته السائقة بوم الغدر هدذا الخليفة يعدى فعدوله الى ماسبق من قوله من كنت مولاه الخطاهر في عدم ارادة ذلك بلوردسندر والهمقبولون كاقاله الذهبي وله طرق عن على رضي الله عنه قال قمل بارسول الله من نؤمر فقال ان نؤمروا أبابكر يتحدوه أميناز اهدا في الدنداراغيا في الآخرة وان تؤمر واعمرتحدوه فوماأ مينالا يخاف في الله لومة لا عُموان تؤمّروا عليا ولا أراكم فاعلى يجد وه هاديامهد با أخذبكم الطريق المستقيم ورواه البزار يسندرجاله نذاة أيضا كا قاله البهم - في فهو يدل على أن أمر الامام موكول الى من دؤمره المسلون بالبيعة وعلى عدم النص بمالعكى وقدأخر ججمع كالبزار يسندحسن والامام أحدوغيرهما يسندقوي كافاله المذهبيءن على أنهم لما قالواله استخلف علينا قال لاوايكن أتركمكم كاتركم كم مرسول اللهصلي الله عليه وسلم واخرج البزار و رجاله رجال العميم مااستخلف رسول الله ملي الله عليه وسلم فاستخلف علمكم (وأخرجه) الدارقطني أيضا وفي يعض لحرقمز بادة دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا بارسول الله است اغ علمنا قال لاات يعلم الله فيكم خدير ايول عليكم خيركم فالعلى رضى الله عند مفعد لم الله في الحير افولى عليه البا بالمرفقد ثبت بذلك أنه صرح بأن الذي

صلى الله عليه وسلم لم يستحاف (وأخرج) مدلم أنه قال من زعم أن عند ناشياً ز فرؤه الا كناب الله وهذه الصيفة فها أسنان الايلوشي من الجراحات فقد كذب (وأخرج) جميع كالدار قطني وابن عساكر والذهبي وغيرهم انعليا لماقام بالبصرة قام المورجلان فقالاله أخبرناءن مسبرك هذا الذى سرت فيه لتستولى على الامرا وعلى الأمة تضرب بعضهم ببعض أعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده البك فحد ثنا فأنت الموثوق به رالمأمون على ما معت فقال الماأن مكون عندى عهدمن النبي صلى الله عليه وسلم عهده الى في ذلك فلا والله لئن كنت أوّل من صدّق مه فلا أكون اول من كذب عليه ولو كان عندى منه عهد في ذلك مائر كت أخابي تيم ن مرة وغر من الحطاب يمومان على منبره ولقاتلتهما بيدى ولولم أجد الابردتي هذه وليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم منز فتلاولم عت فأ مكث في مرضه أياماولما لى يأتيه المؤدن أو والل يؤذنه بالصلاة فمأ مر أبابكرفيصلى بالناسوهو برىمكانى تميأ تمه المؤذن فمؤذته بالصلاة فمأمرأ بالمرفعصلي بالناس وهو برى كانى والمدأر إدت امر أله من نسائه تصرف عن أبي جيرفاني وغضب وقال أنتن صواحب يوسف مرواأ بالكرفليصل بالذاس فلما فيض رسول الله صلى الله عليه وسدلم نظرنا في أمو ريافا ختر بالدنيا نامن رضيه رسول الله سلى الله عليه وسلم لديننا وكانت الصلاة عظم الاسلام وقواما بدين فبايعنا أبابكر رضى الله عنه وكان لذلك أهلالم يختلف علمه مناا ثنيان وفي والمقافام من ألطه رئا الكامة واحدد والامر واحدلا يختلف عليه منااثنان وفي روالة فاختر بالدنمانا من اختماره صلى الله عليه وسلم لديننا فأدبت الى أى مكرحة ه وعرفت له لحاعته وغزوت معه في حنود وكنت آخذاذا أعطابى وأغز واذا أغزابى وأخرب سنده الحدود سوطى فلاقيض ولاها عرفاخذها يسنة صاحبه ومايعرف من أمر وفيا دهذا عرام يختلف علمه منااتنان فأذرت له حقه وعرفت لماءنه وغزوت معه في حيوشه وكنت آخذاذا أعطابي وأغز واذا أغزاني وأضرب بن مديه المدود بسوطي فللقبض تذكرت في نفسي قرابتي وساءةتي وفضلي وأناأطن أنلا يعدل بي ولكن حشى أن لا يعدمل الحليفة بعده شدما الالحقه في قبره فاخر جمنها نفسه و ولده ولو كانت عاماة لأثر ولده م او برى مهالرهط أنااحدهم وظننت أن لا يعدلوا بي فأخذ عبد الرحن بن عوف مواثيق على أن نسمع ونطيب علن ولا مالله أمر نا تم الدع عمان فنظرت فاذا لهاعتى قدسه بقت سعتى واذامينا فى قد اخذ لغسرى فبالعناعمان فاذبت له حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جيوشه وكثت آخذ اذا أعطاني وأغز واذا أغزاني وأضرب سن مدمه الحدود بسوطى فلما أصبب نظرت فاذا الخليفة ان اللذان أحداها وعهد رسول اللهصلى الله علمه وسلم المهما بالصلاة قدمضما وهذا الذي أخذله مبثا في قد أصب فبالعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين أى المكوفة والبصرة فوثب فهامن لدس منلي ولا قرادته كَفُرا بتي ولاعله كعلى ولاسابقة مكسابقني وكنت أحق بها منه يعدى معاوية (وأخرجه) أيضاه ولاءرا سحاق بنرا هويهمن طرق أحرى وغيرهم من طريق أخرى قال الدهبي وهذه

لهرق يقوى عضها بعضافال وأصحها مار واهاسماعيل بن عليسة وذكره وفيه الهليافيل اهملي اخبرنى عن مدير لهذا أعهد عهده البك الذي صلى الله عليه وسلم أمرأى رأيته نقال الرأى رأيته (واخرج) احدعنه أنه قال يوم الحمل لم يعهد المنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدانا خدمه في الأمارة والكن شي رأينا من قبل أنفسنا (واخرج) الهروى والدارقطي نحوهبز بادة فهذه الطرق كلهاعن على متفقة على نقى النص بالمتهو وافقه على ذلك علماء أهلبيته فقدأخر جأنونعيم عن الحسن المثنى بن الحسن السبط أنه لما فيل له ذلك أى أن خبر من كثت مولاً وفعلى مولا ونص في امامة على فقيال أما والله لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الامارة والسلطان لأفصح لهم به فان رسول الله صلى الله عليه وسدلم كان أنصع الماس للمسلمين والقال الهم باليها الناس هدد اولى أمرى والفائم عليكم دهدى فاسع واله وأطيعوا ماكانمن هذاشي فوالله لئن كانالله ورسوله اختارا علمالهذا الامروالقيام بدللمسلينمن رهده مثم ترافعلى أمرالله و زسوله أن مومه أو يعذر ذيه الى المسلمين ان كان أعظم الناس خطمتة لعلى اذترك أمر الله ورسوله وحاشاه من ذلك وفي روا بةعنه ولو كان هذا الامر كاتفول وأنالله اختارعليا للقيام على الناس الكال على أعظم الناس خطيية أن ترك أمررسول الله صلى الله عليه وسيلم ولم يقم به فقال الرحل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلى مولاه فقال الحسن أماوالله لوعني والقيام على الناس والامرة لا فصح ووأ فصع عندكا أفصع عن الصلاة والزكاة والقال أيها النباس ان عليا ولي أمركم من معدى والقائم في الناس. بأمرى فلاتعصوا أمره (وأخرج) الدارقطني عن أبي حنيفة أنه لما قدم المسدنة مسأل أما جعفر الباقر عن أبي بكر وعمر فترحم علهما فقال له أبوحنيه فاعم بقولون عندنا بالمراق المتقرأ مهما فقال معاذالله كذبواو رب الكعبة غذ كرلابي حنيفة تزو يجءلى منته أم كانموم بنت فالحمة من عمر وأنه لولم يكن لهاأه الاماز وحهدا باهافق الله أبوح تمفذلو كتدت الهم فقال لا نطم عونى بالكتب وتر ويحدا با ها يقطع به طلان مازع دالرافضة والالسكان قد تعاطى ترويج بفته من كافر عسلى زعهم الفاسد سابعها قواهم هذا الدعاء وهوقوله سلى الله علمه وسسلم اللهم والمن والاه وعادمن عادا ولا بكون الالامام معصوم دعوى لادارل علهااذ يجو زالدعا ويدلك لأدنى المؤمنين فضلاعن أخصائهم شرعاو عقلافلا يستلزم كونه امامام مصوما (وأخرج) أودرااهر وىأنرسول الله ملى الله عليه وسلم قال عمر معى وأنامع عمروالحق دهدى مع مرحيث كانولانه ل بدلالته على المامة محرعقب وفاة الني صلى الله عايه وسلم ولاعلى عصمته ثمان أرادوا العصمة ماثبت للانساء نطعاف اطل أوالحفظ فهذا محو زادون على من المؤمنين ودعواهم وجوب عصهة الامام مبنى على يحسكمهم العقل وهو ومادني عليه باطل لامور مينها القاضي أبو مكر الباقلاني في كتابه في الامامة أتم سان وأوفى تحرير وقد أخرج الحاكم وصحه وحسنه غد مره عن عسلى أنه قال يهلك في محب مفرط يفر لمني بما ليس في ومبغض مفتر

يحمله شنآني على أن يهنني بما ليسرفي ثم فالوما أمرتكم بمعصية فلا لهاعة لاحدق معصية الله تعالى فعلمه أنه لم يشت لنف مالعصمة نامنها أنهم اشترطوا في الامام أن يكون أفضل الامهود ثبت بشمهادة على الواجب العصمة عندهم ان أفضلها أبو بكرغ عمر برضي الله عنهما فوجبت محة امامتهما كالزمدة دعليه الاجماع السابق والشهة الشانية عشرة كارعمواأن من النص التفصيلي على على قوله صلى الله عليه وسلم له لما خرج الى تبول واستخلفه على المدينة أنت منى بمنزلة هارون من موسى الاأنه لاني بعدى قالوا ففيه دايل على أن جيم المنازل الثابة قالهارون من موسى سوى النبقة ما بنة لعلى من النسى ملى الله عليه وسلم والالما مع الاستثنا وعماثبت الهار ونامن موسى استحقاقه الخلافة عنه لوعاش بعده اذكان خليفة في حياته فلولم يخلفه بعد مماته لوعاش بعده ليكان لذهص فمهوهو غبر حاثر على الانساء وأدضا فن حملة منازله منه أبه كان شريكاله فى الرسالة ومن لازم ذلك وجوب الطاعة لويقي بعدده فوجب أبور ذلك لعملي الاأن الشركة في الرسالة عنه على على فوحب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمة بعد النبي سلى الله عليه وسلم عملا بالدليل بأقدى ماعكن \* وجوام اأن الحديث ان كان غير صحيح كايقوله الآمدى فظاهر وال كان معها كانفوله أئمة الحديث والعقول في ذلا الدس الاعلم م كيف وهوفى الصحين فهومن قبيل الآحادوهم لايرونه حجة في الامامة وعلى التنزل فلاعموم له في المنازل بل المرادمادل عليه ظاهرا لحديث الاعليا خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مدّة غيبته بتبوك كما كانهار ونخارفة عن موسى في قومه مسدة غيبته عنهــم للنباجاة وقوله اخلفني في قومى لاعمومله حستى يقتضى الخلافة عنده فى كل زمن حياته و زمن موته بل المتبا درمنه مامر آنه خليفة مدة غسته فقط وحينتذ فعدم محوله لما يعدوفاة موسى عليه السلام انساه ولقصور اللفظ عنه لالعزله كالوصرح باستحلافه فيزمن معين ولوسلنا تناوله ليا دهدا اوت وان عدم بقاء خلافته معده عزل له لم استلزم القدا الحقه مل اغما يستلزم كالاله أي كاللانه يعسر معده مستقلا بالرسألة والنصرف من الله تعالى وذلك أعلامن كونه خله فة وثسر يكافي الرسالة سلنا أن الحديث يعم المشازل كالها لكسنه عام مخصوص اذمن منازل هار ون كوته أخانبيا والعام الخصوص غبرحجة في البافي أوحجة ضعيفة على الخلاف فيدغم نفاذ أمرهار ون مدوفاة موسى لوفرض انماه وللنبؤة لاللغلافة عنه وقدنفيت النبؤة هنالا ستحالة كون على ندما فعازم نفى مسببه الذى هوافتراض الطاعة ونفاذ الامر فعلم عاتقررا فه ليس المراد من الحديث معكوفه آمادالا يقاوم الإحماع الااثبات معض المنسازل السكائمة الهار ون من موسى **وسيماق الحد**دث وسيبه ببينان ذلك المعضلام مرآنه اغاقاله اعلى حدين استخلفه فقال على كافي العجم أتخلفني فى النساء والصبيان كأنه استنقص تركه وراء وفقال له ألا ترضى أن تسكون مدني عنزلة هار ون من موسى يعنى حيث استخامه عندتو جهه الى الطو رادقال له اخلفني في قوى واصلح وأيضا فاستخلافه على المدينة لايستلزم أولويته بالخلافة بعدهم كل معاصر بهافترا ضاولانديا

ول كونه أهلالها في الحملة وبه نقول وقد استخاف مسلى الله عليه وسلم في مرارأ خرى غا على كان أممكتوم ولم يلزم فيه يسبب ذلك أنه أولى بالخلافة بعده في الشهة الثالثة عشرة كي زعواأيضاان من النصوص التفصيلية الدالة على خلافة على قوله صلى ألله عليه وسلم اعلى أنت أخى و ومى وخليفى وقاضى ديني أى بكسر الدال وفوله أنت سيد المسلين وامام المتفهن وقائد الغر المحملن وقوله سلواعلى على مامرة الناس عد وحوابها مرمبسوط فبيل الفصل الملامس ومنهأن هذه الاحاديث كذب الحلة موضوعة مفتراة عليه صلى الله عليه وسلم الااحنة الله على الكاذس وابقل أحدمن أعمما لحديث انسأمن هذه الاكاذب بلغم بلغ الأحاد الطهون فها ول كلهم محمدون على أنم المحض كذب وافترا عان زعم هؤلاء الجهلة المكذبة على الله ورسوله وعلى أعمة الاسلام ومصابح الظلام أنهذه الاحلايت صت عندهم قلنا لهم هذا محال في العادة اذكيف تذفردون اعلم محة تلك مع المكم لم تنصفوا قط برواية ولا صحبة محدث و سجهل ذلك مهرة الحديث وسباقه ألذن أفنوا أعمارهم فى الاسفار البعيدة لتحصيله وبذلوا جهدهم في طلبه وفي السعى الى كلمن ظنواءنده شيأ منه حتى جعوا الاحاديث ونقبوا عنها وعلوا صحهامن سفهها ودونوهاني كتهم على غلقمن الاستيعاب ونهاية من التحرير وكيف والاحاديث الموضوعة جاو زتمثات الألوف وهم معذلك يعرفون واضع كلحديث منها وسبب وضعه الحامل لواضعه على المكذب والافتراع على نبيه صلى الله عليه وسلم فزاهم الله خبر الحسراءوأ كلها ذلولا حسن صنيعهم هدن الاستولى المبطلون والمتمردة المفسدون على الدن وغبروا معالمه وخلطوا الحق بكذبهم حتى لم يتميز عنه نضاوا وأضاوا ضلالا مبينا الكن الحفظ اتته على المه مسلى الله عليه وسلم شر يعته من الزيخ والتبديل والتحريف وحدل من أكام أمته في كل عصر طائفة على الحق لأيضرهم من خذلهم لم يبال الدن ع ولاء الكذبة البطلة الحهلة ومن تمقال صلى الله عليه وسلم تركته كم على الواضحة البيضاء ايأها كم ارها وم أرها كاياها لايزين عناجدى الاهالك ومن عبب أمره ولاء الجهلة انااذااستدلانا علم مالاحاديث الصحة الدالةصر بحاعملي خلافة أبى بكركفيرا قتدوا بالاذين من يعدى وغيره من الاخبار الناصة على خلافته التي قدَّ متها مستوفاة في الفصل الثالث قالواه في اخبر وآحد فلا بغني فيما يطلب فيه المعمن واذاأرادوا أن يستدلوا على مازعموه من النص على خلافة على أثوا المآرأ خم ارلامدل لزعمهم كغيرمن كنت مولاه وخمرأ المتامني عبزلة هار ونامن موسى مع الم اتحاد واما باخبار بالحلة كاذبة متيقنة البطلان واضحة الوضع والهتان لاتصل الى درجة الاحاد بث الضعيفة التي فيأدنى مراتب الآحاد فتأمل مداالتناقض الصريح والجهل القبيع لمكنهم لفرط جهلهم وعنادهم ومبلهم عن الحق يرجمون التواثر فعما يوافق مذههم الفاحد وان احمع أهل الحديث والاثرهلي اله كذب موضوع مختلق ويزعمون فعما يحالف مذهبهم أنه آحاد وان اتفق أوائسك عدلى صته وتواتر روانه تحكار عنداو زيفاعن الحق فقاتلهم الله ماأجهلهم وأحقهم

الشمة الرابعة عشرة كوزهموا اله لو كان أهلا للغلافة لما قال لهم أقيلوني أقيلوني لان الانسان لا وستقدل من الشي الأاذالم يكن أهلاله به وجوابها منع الحصر فيما عللوا به فهومن مفترياتهم وكم وةم لاسلف والخلف التورع عن أمورهم لها أهل وزيادة بللاتكمل حقيقة الورع والزهد الابالاعراض هماتأه لله المعرض وأمامع عدم التأهل فالاعراض وأجب لازهد غسبه هذا ماخشي من وقوع عزتا منه و عن استمي فاء الامور على وجهها الذي يليق بكماله له أوانه قصد للهاستبانة ماعندهم وانه هلفهم من يوقعزله فأبر زذلك كذلك فرآهم جيعهم لايوقون ذلك أوانه خشى من لعنته صلى الله عليه وسلم لامام قوم وهم له كارهو نفاستعلم انه هل فهم أحديكرهه أولا والحاصل انزعم انذلك يدلعلى عدم الاهلية غاية بي الجهالة والغيا وة والحمه فلاترفع بذلك رأسا والشبه والخامسة عشرة كارجموا أيضاان عليا انماسكت عن النزاع في أمر خلافة لانالني صلى الله عليه وسلم أوصاه ان لا يوقع نعده فتنة ولا يسل سمفا \* وحواج ان هذا افتراء وكذبوحقوجها لةمع عظيم الغباوة عمآ يترتب علىماذ كيف يعقل مع هذاا لذى زعموه انه جعله اماماوالياعلى الامة دعده ومنعه من سل السيف على من امتنع من قبول الحق ولوكان مازيمو ومحيحا لماسل على السيبف في حرب صفين وغيرها ولماقاتر بنفسه وأهل بيته وشميعته وجالدو بارزالالوف منهم وحده أعاذه الله من مخالفة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا مكيف يتعقلون الهصلى الله عليه وسلم يوصيه دهددم سل السيف على من برعم ون فهدم المهم يحاهرون أأبيح أنواع المكفره عماأوجبه الله من جها دمثلهم \*قال بعض أمَّمـة أهــــل البدت النبوى والعترة الطاهرة وقدتأملت كلباتهم فرأيت قوماأهمي الهوى وسائرهم فإبهالواعها ترتبءلى مقالاتهم من المفاسدالاترى الى قواهم ان عرقاد عليا يحما تل سيفه وحصر فاطهمة فهانت فأحفظتولدا اسممالمحسن فقصدوا بمذه الفرية القبحة والغباوة التيأو رثتهم العار والبوار والنضحة ايغارالصدو رعلى عمر رضى الله عنه ولم يبالواعيا يترتب على ذلك من نسبة على رضى الله عنه الى الذل والجز والخور بل ونسبة ببيع بنى ماشم وهم أهل النحوة والنعدة والانفةالى ذلك العاراللاحق بهدم الذى لاأقبع منه علهم بلواسبة حميدم الصحابة برضي الله عنهم الى ذلك وكيف يسعمن له أدفى ذوق النفسيهم الى ذلك مع مااستما ص وتواثر عنهم من غيرتهم لنبهم صلى الله عليه وسلم وشدة فغضهم عندانتها لأحرماته حتى قاتلوا وقتلوا الآباء والابناء فى لمل مرضاته لا يتوهم الحاق أدنى نقص أوسكوت على بالحل مؤلاء العصامة المكمل الذين طهرهم الله من كل رحس ودنس ونقص على اسان نسه في المكتاب والسنة كاقدمته في القسدمة الاولى أول الكتاب واسطة صعبتهم له ملى الله عليه وسلم وموته وهوعهم راض ومددقهم في محيته واتباعه الا عبدأ أنبله الله وخدله في اعمنه تعالى يعظيم الحسار والبوار وأحله الله تعالى نارجهم ويئس القرار نسأل الله السلامة آمين

﴿ الباب الساني فيما جاءن أكابرا هل البيت من مزيد النفاء على الشيخين اليعلم كلا برا متما يما ما يعلم الما المناهم الما المناهم المناهم

(أخرج) الدارقطني عن عبدالله الملقب المحض اقب به لانه أوّل من جمع ولادة الحسس والحسين رضى الله عنهم وكان شيخ بني هاشم ورئيسهم وولده كان يلقب بالنفس الزكية وكان من أعمة الدين رو يع بالخدلافة رمن الامام مالتين أنس بالديسة فأرسل النصور حدا فقتاوه انه سـ شل أتمسم على الخفين فقال أمسم فقد مسم عمر فقال له السائل اغما أسألك أنت تمسم قال ذلك أعزلك أخرك عنعمر وتسألى عن رأى فعدمر خيرمنى ومل الارض مثلى فقيل له هذا تقية فغال نحرين القبره المنام اللهم هذا قولي في السروالعلانية فلا تسمع قول أحد بعدي تمقال ن هـ ذا الذي يزعم ان علم اكان مقهوراوان الذي حـ لي الله عليه وسلم أمره بأمر فلم سفذه فكفى بمدد ار را ومنفصة إه (وأخرج) الدارقطني أيضاعن ولده الملقب بالنفس الركية انهقال لمساشل عن الشيخين لهما عندى أفضل من على وأخرج عن محدالبأقرانه قال أحسع بنوفاطمة رضى الله عنهم على ان يه ولوافى الشيخين احسن مايكون من القول (واخرج) أيضا عن جعفر السادق عن أسم محد الباقران رجلاجا الى أسمر س العبابدين على سالمسن رضى الله عنهام فقال أخدير في عن أبي بكرفقال عن الصددي فقال وتسميه العدرق فقال أكمانك أمل قدمها وصديفارسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر ونوالا نصار ومن ميسمه صدّة الاسددق الله عزو حدل قوله في الدنسا والآخرة اذهب فأحب أما يكروعم رضي الله عنهما وأخرج أيضا عن عروة عن صدالله سألت أباجعفر الباقرعن حلية السيف فال لابأس به قد حلى أبو بكر الصديق رضى الله عنه مسيفه قال قلت وتقول الصديق قال نعم الصديق نعم العديق نعم العديق في لم يقل العديق فلاحدة قالله قوله في الدنما والآخرة وأخرجه ابن الجوزى في صفوة الصفوة وزاد فوثب وثبة واستقبل القبلة فقال نعم الصدّيق نعم الصدّيق نعم الصديق الخبر وأخرج أيضاعن جعفر الصادق انهقال مأأر حومن شفاعة على شدا الاوأناأر حومن شفاعة أبى مكرمثله واقدوادني مرتين وأخرج أيضاعن ربدين على الهقال لمن يتمرأ منهما اعطم والله أن البراءة من الشخسين المراءة من على فتفدّم أوتأخر وزيدهـذا كان أماما حلملا استشهد في صفر سنة احدى وعشرين ومائه ولما صلب عربا ناجات الع تسكبوت ونسحت على عورته حتى حفظت عن و مقال اسفانه استمرم صلوبا مدة ملو يفة وكان قد خرج كوفة وحفرا ليه كثرمن الشيعة فقالواله ابرأعن الشين ونحن نمأ يعك فأبي فقالوا المانز فضلك ففال اذهبوا فأنتج الرافضة فسن حينتذ سموا الرافضة وسميت الشيعة بالزيدية وأخرج الحافظ عمر تشمية الأريداهذا الامام الحايل قبل له ال أباركر نتز عمن فالحمة فدا ففال اله كان رحما وكان يكره ان يغير شيئاتر كدر سول الله مسلى الله

علمه وسلم فأنته فالمحةرضي الله عنها فقالت له انرسول الله سلى الله علمه وسلم أعطاني فدك فقالهل لك ينقفهدلها على وأم أيمن فقال لها فبرحل واحرآة تستحقها تمقال زيدوا لله لورجع الامرفهاالي أفضيت بقضا أي بكررضي الله عنه وأخرج عنه أيضا قال انطلقت الخوارج فعرثت تمسن دون أبى يكر وهمر ولم يستطيعوا ان يقولوا فمهمه اشيئا والطلقمة أنتم فطفرتم أَى وَشَمَّ فَوَقَ ذَلَكُ فَعِرْتُمْمَهُمَا فَنَ بَيْ فَوَاللَّهُ مَا بِي أَحْدَالا رَثْتُمْمُهُ ﴿ وَأَخْرَجَ أَيْضًا ﴾ وابن عساكرعن سالمن أى الجعد قلت لمحمد بن الحنف معل كان أو دكر أول القوم اسلاماقاللا قات فيماعلا أنو مكر وسبق حتى لايذ كراحد غيراني بكرقال لانه كان أ فضلهم اسلاما حين أسلم حتى لحق بريه (وأخرج) الدارقطى عن المن أي حقصة وهوشيعي الكمة ثقة قال - ألت أباحعفر محدن على وحعفر بن محمد عن الشيف فقالابا - المتولهما وابرأ من عدوهما فالهما كاناامامى هددى وأخرج عنه أيضاقال دخلت على ألى حعفر وفي رواية على حعفر من محمد فقال وأرا دقال ذلك من أجلى اللهم الى أتولى أبا بكروهم وأحهما اللهم ان كان في نفسي غير هـندا فلا نالتني شفاعة مجد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة (وأخرج) عنه أيضا دخلت على حعفر من محدوه ومريض فقااللهم انى أحب أبابكر وعروا تولاهما اللهم ان كان في نفسى غيره ـ أفلا نائتني شفاعة محد صلى الله عليه وسلم وأحرج عنه أيضا قال لى جعفر باسالم أيب الرحل حدةأبو بكرجدتى لانالتني شفاعة مجدد صلى الله عليه وسلم أن لمأ كن أتولاهما وأبرأ عن عدقه ما واخرج عن جعفراً يضاام قيل ان فلا لايزعم الله أبراً من أبي بكرو عمر فقال مرئ الله من فلاد الى لارحوان مفع في الله يقرانتي من أبي يكر واقسد مرضت فأوصيت الى خالى عبد الرحن ف القاسم بن محد بن أي مكر رضى الله عنهم وأخرج وأيضاوا لحافظ ر منشبة عن كذير قلت لا ي حعفر محدين على أحدير في أطلمكم أبو مكر وعمر من حقدكم شدافقال ومنزل الفرقاب على عبده المكوب للعالمين فذرا مظلما نامن حقدا مايزن حبة خردلة قال ذلت أفأنولا هما جعلني الله فدال قال نعم ما كشر تولهما في الدنيا والآخرة فال وجعل يصك عنق نفسه و قول ما أصامك فبعنق هذا عمقال برئ الله ورسوله من الغبرة بن معدو سان فالمما كذباعلمها أهل البيت وأخرج أيضاعن سام المسرفي قلت لاي جعفرماتقول في أبي مكر وعمر فقال والله اني لأتولاهما وأستغفراهما وماأ دركت أحدامن أهل بدي الاوهو بتولاهما وأخرج أيضاعن الشافعي رضى الله عنه عن معفر بن أى طالب قال ولينا أبو بكرخير خليفة وأرحمه لناوأ حناه علينا وورواية فباوليناأ حسدمن الناس مثله وفي أحرى فارأ بنافط كان خبرامنه وأخرجأيضا عن أى جعفرالبا قرأنه قيل لهان فلاناجد ثي أن على بن الحسين قال ان هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل نزات في أبي بكر وعمر وعلى قال والله الما أفهم أنزات ففي من أنزات الافهم قيل فأى غل هوقال غل الجاهلية ان بني تيم وعدى و بني هاشم كانسهم شئ في الحاهلية فلما أسلم هؤلاء القوم تعانوا فأخذا بالكر الخياصرة فعل على يسخن

ده و مكمد م الحاصرة أبي مكر فغزات هذه الآية فهم وفي رواية له عنه مأيضا قلت لابي حعفر وسألته عن أى مكروعمرفة ال من شــك فهما فقد شك في السنة ثم ذكرامه كان بين ثلك القبائل شحنا فلما أسلوا تحانوا ونزع الله ذلك من قسلوم مرحثي ان أبا مكر لما اشتبكي خاصرته سخن على يده وضمده م افترات فهم الآية وأخرج أيضاعن على الدهذه الآية نزلت في هذه البطون الثلاثة تيم وعدى وبني هاشم وقال منهم أناوأ بو بحصر وهمر وأخرج أمضاعن أبي حعفر الماقرأنه قيسلله هل كان أحدمن اهل البنت دسب أيامكر وعمر قال معآذا لله ول تولوغ ما و يستغفرون الهمأو يترجمون علمهما (وأخرج) عن أبي جعفرايضاعن أسه على ب الحسين رضى الله عنهم أنه قال لحماعة خاضوا في أبي بكر وعمر تمفي عثمان ألا يخبروني أنتم المهاجرون الاولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضسلامن الله ورضوانا وشصرون الله ورسوله أوأشك هم الصادةون فالوالاقال فأنتم الذين تبقأوا الداروالا يمان هن قبلهم يحبون من اجراامهم ولا يجدون في صدورهم عاجة عما أوتواو يؤثر ون على أنفسهم ولو كانجم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحول قالوالا فال اسأنتم فقد برئتم أن تبكونوا في أحد هذين الفريقين وأناأشهد انسكم لستممن الذين قال الله عز وجل فيم والذين جاؤا من بعدهم تقولون رسا أغفر انما ولاخواسا الذن سمة ونابالاعمان ولا تععر في فلوينا غلا للذين آمنوا ربناانك وفورجيم (وأخرج) أيضاءن فضيل بن مرزوق معمت ابراهم من الحسن ان الحسين أخاعبد الله من الحسن يقول والله قد مرقت علينا الرافضة كامرقت الحرورية على على رضى الله عنه (واخرج) عنه ايضا معتحسن بن حسن يقول لرجل من الرافضة والله ائن أمكن الله مسكم المقطعن أبدي ورجالكم من خلاف ولا ذف بل منسكم توية (واخرج) ايضاءن محدد ن حاطب قالذ كرعثمان عندداطسن والحسن رضى الله عنهم فه الاهد ذا أمر المؤمنين أي على أيتكم الآن يخبركم عنه اذجاعلى قال الراوي ما أدرى المعهم مذمكر ودعثمانا وسألوه عنه فقال عثمان من الذين القواو آمنواهم من الذين القواوأ حسنوا والله يحب المحسنين (واخرج) عنه أيضامن لحرق قال دخلت على على فقلت يا أمير المؤمنين الى أردت الحجاز والاالناس يسألوني فياتقول في قتر عثمان وكان متدكمًا فحلس وقال ما اين حالهب واللهانىلار حوأن اكون أناوه وكاقال الله ثعبالى ونزعنا مافى سيدوره يبهمن غل الآبة (واخرج) أيضاءن سالمين أبى الجعدقال كنتجا اساعند محمدين الحنفية فذكروا عثمان ونهانا محدوقال كفواءنه فغدونا وماآ خرفنلنا منهأ كثرما كانقبل فقال ألمأنه مكم عن هذا الرجلة الوابن عباس جالس عنده فقال ما ان عباس قذ كرعشية الحمل وأناعن عين على وفي مدى الرابة وأنت عن يساره اذسمع هدّة في المربد فأرسل رسولا فحاء الرسول فقسال هذه عائشة تلعن قتلة عثمان في الربد فرفع على يديه حتى بلغهم اوجهه مرتبن أوثلاثا وفال واناألعن فتلة عثمان لعنهم الله في السهل والجبر وأل فصدَّقه ان عباس ثم أقبل علينا فقال في وفي هذا

الممشاهداء حدل (واخرج) أيضاعن مروان بن الحكم أنه قال ما كان أحد ادفع عن منمان من على فقير له مالكم تسبونه على المنابرقال أنه لا يستقيم لنا الامر الابدلك (واخرج) ايضاءن المين معدن المنفية أنه قال بااهل الكوفة اتقوا الله عزوحل ولاتقولوالأبي بكر وعمرماليساله أهلان أمامكرا احديق رضى الله عنه كان معرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغارثاني اثنين وان عمراً عزالله به الدبي (واخرج) ايضاً عن جندب الاسدى أن محدبن عبسد الله بن السن أنا و وم من أهل السكوفة والحر يره ف ألوه عن أبي بكر وعمر فالتفت الى فقال انظر الى أهل بلادك يسألوني عن الى بكر وعمراهم اعتدى أفضل من على (واخرج) ايضاعن عبسد الله بن المس أنه قال والله لا يقبل الله عز وحل تو مة عبد د تبرأ من أبي بكر وعمر واغ ماليعرضان على قلى فادعوالله عز وحل لهدما أتقرب به الى الله عز وجل (وأخرج) ايضاعن فضيل من مرزوق أنه قال قلت احمر من على من المسمن من على رضى الله عنهم أفيكم المام تفترض طاعتسه تعرفون ذلاله من لم يعرف ذلك فاتمات متتم عاهلية فقال لاوالله ماذاك فينامن قال هذافه وكاذب فقلت انهم يقولون ان هذه المنزلة كانت اعلى ان رسول الله ملى الله عليه وسلم أوصى البه ثم كانت للعسن ان عليا أوسى المه ثم كانت العسين سعلى ان الحسن أوصى اليهثم كانت لعلى بن الحسين ان الحسين أوصى اليه ثم كانت لمحمَّد بن على أي البياقر أخى جمرالمذ كور الاعليان الحسير أوصى المعفقال عمر من على بن الحسين فو الله ما أوصى أبي بحرفين اثنين فقا تلهم الله لوأن رجلا اوصى في مانه و ولده وما ترك هده و بلهم ماهدا من الدين والله ماهؤلاءالامتا كابربنا (واخرج) ايضاعن عبدالجبار الهمداني أن جعفر الصادق أتاهم وهسمير يدون أنريتحلوامن المدنية فقسال اسكمان شاءاللهمن صالحي أهل مصركم فأبلغوهم غنى من زعم انى ا مام مفترض الطاعة فانامنه برى ومن زعم انى الرأ من أبي مكر وعمر فأنامته برىء (واخرج) ايضاعته أنه سئل عنهما فقال ابرأ بمن ذكرهما الايخبر فتسيل له لعلك تَقُولِ ذَلَكْ تَقَيةً فَقَمَالُ اللَّهُ مِن المُسْرِكِينِ وَلا بَالْتَني شَفَّاعَةٌ مجد صلى الله عليه وسلم (واخرج) عنه ايضا أنه قال ان الخبيثًا من أهل المراق يزعمون المائقع في أى بكر وعروهم أوالداى أى لانأمهأم فروة بنت القاسم الققيه ينصحدين أبى بكر واتمها اسمياء بنت عبد الرحن بن أبي بكر ومن عُسبة قوله ولدني ابو بحكوم تين (وأخرج) ايضاعن ابي جه فرالساقرقال من لم معرف فضل الى مكر وعمرفقد حهل السينة قال معض أعمة أهل البيت مسدق والله اعما نشأمن الشدعة والرانصة وغسره ممامانشأس البدع والجهالات من حهلهم بالسدنة وفي الطمو ريات سنده الى حقفر فعجد عن أسه قال قال رجل اعدلى ن ابي طالب نسمعك تقول فى الحطية اللهم اصلحنايا أصلحت ما الحلفاء الراشدين المهديين فن مم فاغر ورقت عينا. فقالهم حبيباى أبو بكر وعمرا ماما الهدى وشخاالا سلامور - لاقر يش القدى مما يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتدى مماعهم ومن تبيع آثارهم اهدى الى الصراط

المستقيم ومن عسائه ما فه ومن خرب الله فهذه أقاو بل المعتبر بن من أهل البيت رواها عنهم الأعمدة الحفاظ الذين على مم المعوّل في معرفة الاحاديث والآثار وتمييز محيمها من سقيمها باسانيدهم المتحلة في محيم التحمل المسائيد من البيت و برعم حيم أن يعدل عما قالوه من وهظيم أبي بكر وعمر واعتفاد حقية خلافته ما كانا عليه وصرحوا بتسكذيب من نقل عنهم خلافه ومع ذلا أبرئ أن ينسب الهم ما تبرأ وامنه ورأوه ذما في حقهم حتى قال زين الهابدين على المناطرة والمتمار حبنا حيام حتى صارعلينا على وفير واية حتى نقصتم ونا الى الناس أي يسبب ما نسبوه الهم محماهم برآء منه فلعن الله من كذب على هؤلاء الأعمة و رماهم بالزور والهمتان

﴿ الباب المَّااتُ فَي بِيانَ أَفْضَلِيهُ الْيُ بِحَصَّرَ عَلَى سَائَرُ هَذُهُ الْأُمَةُ تُمْ عَمِرِ ﴾ ﴿ وَفَى ذَكُرُ فَضَا ثَنَ أَبِي بَكُرَالُوارِدَةَ فَيْسَهُ وَحَدُهُ ﴾ ﴿ وَفَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

والفصل الاقل في ذكر أنضليهم على هذا الترتيب وفي تصريح على مأ فضلية الشخين على الفصل الأمة وفي بطلان مازعمه الرافعة قوالشيعة من أن ذلك منه قهر وتقية ي

اعلم أن الذى اطبق عليه عظماء الملة وعلاء الأمة أن أفضل هذه الأمة أنو بكر الصديق عمر غ اختلفوا عالا كثرون ومنهم الشافعي وأحدوهو المشهورعن مالك أن الأفضل معدهما عثمان على وجرم الكوفيون ومنهم سفيان الثورى بتفضيل على على عثمان وقيل بالوقف عن التفاضل بينهما وهو روايةعن مالك فقد حكى أيوعبد الله الأزرى عن المدوِّنة ان ما الحكارجه الله سئل أى الناس أفضل بعد نبهم فقال أبويكم تمجمر تمقال أوفى ذلك شك فقيدل له وعلى وعممان فقال ماأدركت أحدائن أفتدى ميفضل أحدهما على الأخرانتهي وفوله رضى الله عنه أوفى ذلك شك يريدماياتي عن الاشعرى ان تفضيل أبي تكرثم عمرعلى قية الأمة قطعي وتوقفه هذا رجيع عنه فقدحكي القامى عياض عنه أنه رجع عن التوثف الى تفضيل عثمان قال القرطبي وهو الاصم انشاءالله تعمالى ومال الى التوقف ارم الحرمين فقمال وتتعارض الظنون في عثمان وعملي " ونقله ان عبدا لمرعن جاعة من السلف من أهل السنة منهم مالك ويحيى القطان ويحيى سمعين قال ابن معمن ومن قال أبو بكر وعمروعهمان وعلى وعرف لعلى سابقته واضله فهوسا حب سنة ولاشك أنمن اقتصر على عمان ولم يعرف لعلى فصله فهومذموم ورعم اس عبد المران حددت الاقتصارعلى الثلاثة أبى بكر وعمر وعثمان مخالف لقول أهل السنة ان عليا أفضل الناس اعداللا تذهر دود بأنه لا يلزم من سكوتهم اذذاك عن تفضيله عدم تفضيله وأما حكامة أبي منصور البغدادي الاجاع على أفضلية عثمان على على فدخولة وان نقل ذلك عنه رمض الحفاظ ومكت عليه لمنابينا ومن الخلاف ثم الذي مال اليه الوالحسن الاشعرى امام أهدل السنة أن

تفضيل أبى يكره لي من بعده قطعي وخالفه الفاضي أبو بكرالسا فلاني فقال انه للمي واختاره المام الحرمة بن في الارشاد ومحرم ما حب الفهم في شرح مسلم ويؤيده قول ابن عبد البرف الاستبعاب ذكرعبدالر زاقءن معمر قاللوأن رحلاقال عمرأ فضلمن أبى وصحرماء نفته وكذلك لوقال على عندى أفضل من أبي مكر وعرام أعنقه اذاذ كرفضل الشحن وأحمما وأثني علهما يماهما أهمه فذكرت ذلك لوكيع فأعجبه واشتهاه اه وليس ملحظ عدم تعتمف قائل ذلك الاأن التفضيل المسذكور لطني لاقطعي ويؤيده أيضاما حكاه الخطابي عن هض مشايخه أنه كان فول أبو تكرخبر وعلى أفضل اسكن قال بعضهم ان هذاتها فت من القول أى لانه لامعنى المغمر بة الاالأفضاية فان أريدان خبر بة أى بكرمن بعض الوحوه وأفضاية عملي من وجه آخر لم يكن ذلك من محل الخلاف ولم يكن الامر في ذلك خاصا بأبي بكر وعلى ول أبو بكر وأبوعبيدة مشيلاية الفهماذلك فان الامانة التي في أبي عبيدة وخصه م اصلي الله عليه وسيلم لم يخص أ يا بكر يمثلها فسكان خيرا من أبي بكر من هذا الوجه والجامس لأن المفضول قد توحد فيهمن بة ومزا بالاتوجد في الفائسل فان أراد شيخ الخطابي ذلك وان المامكر أفضل مطلقا الاأن عليها وحدت فيممن المالم توحدفي أبي مكرف كالمهصيح والافكلامه في غلية التهافت خملافالمن انتصرله ووحهم عالا يحدى وللايفهم فان قلت سافي مافدهمه من الاحاع على أفضلية أبي بكرقول النءبدالير ان السلف اختلفوا في تفضيل أبي بكر وعلى رضي الله عنهما وقوله أيضا قبل ذلكر ويءن سلسان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيدا لخدري وزينن أرقم أنعلما أوَّل من أسلم وفضله وولاع على غيره اله قلت أماما حكاه اوَّلا من ان السلف آختلفوا فى تفضيلهما فهوشي غريب انفرديه عن غسره من هو أحل منه حفظا واطلاعافلا بعول علمه فيكهف والحاكى لاحماع الصحامة والتبايعين على تفضيل أبي بكر وعمر وتقدعه ماعلى سبائر الصابة حماعة من أكارالا تمةم فهم الشافعي رضي الله تعالى عنه كما حكا وعنه البهوقي وغدمره وان من اختلف مهم انما احتلف في على وعثمان وعلى التعرل في أنه حفظ مالم محفظ عمره فيها عنه بأن الائمة انما أعرضواعن هذه المالة اشذوذها ذهايا الى أن شدنوذا لمخالف لارقد حفيه أورأواانها حادثة بعدانع فادالاجاع فكانت فى حبزالطر حوالردّعلى أن المفهوم من كلام اسعيدالرأن الأحاع استقرعلى تفضيل الشخاب على الحسنين وأماما وقع في طبقات ابن السكي السكيري عن يعض المنأخر من تفضيل الحسينين من حيث الجسما يضعة فلا ما في ذلك لمافدهناه أنالفضول فدتوحد فيهضه لستفالفاضل على أنهذا تفضل لارجع لكثرة الثواب اللز مدشر ففي د تأولا ده صلى الله عليه وسلم من الشرف ما ليس في د ات الشيخين واسكنهما اكترثوا اوأعظم نفعالله المي والاسالام وأخشى شهواتق عن عداهمامن أولاذه صلى الله عليه وسلم فصلاعن غيرهم وأماما حكاه أعنى ابن عبد البرنا نماعن أوائه الماعة فلا يقتضي أنهم قائلون بأحضلية على "على أبي بكرمط الساءل مل حيث تقدمه عليه السلامالذا ع

عيلى القول بذلات أومرادهم شفضه لعلى على غييره ماعدا الشيخين وعثمان لقيام الادلة الصريحة الصحة على أفضلية هؤلاعلمه فانقلت مامستقدام اعهم على ذلك فلت الاجاعجة على كل أحدوان لم يعرف مستنده لان الله عصم هذه الأمتمن أن يتحمَّع على ضلالة ومدل لذلك بل اصرحه قوله تعالى ونتبع غيرسبيل المؤمنين فوله ماتولى ونصله حهنم وساعت مصرا وقدأجعوا يضاعلى استحقاقهم الخلافة على هدا الترتيب لكن هذا قطعي كامر بأداته مدوطا فان فلت لم أيكن التفضيل بينهم على هذا الترتب قطعيا أيضاحتى عند غير الأشعرى للاحاع عليه قات أمابين عشمان وعلى فواضح للغلاف فيه كاتقدم وأمايين أى بكرغ عمر غ غيرهما فهو وان أحمعوا علىه الاأن في كون الآجاع حقة قطعمة خيلاف فالذي علمه الاكثرون أنه عجة قطعمة مطلقا فمقدم على الادلة كلهاولا يعارضه دليل أصلا وبكفرأ وببدغ ويضلل مخالفه وقأل الامأم الرازى والآمدى انه ظني مطلقاوا لحق في ذلك التفصيل في النفق عليه المعتبر ون حجة قطعية ومااختلفوا كالاحاع السكوتي والاحاع الذى رقيخا افه فهوظمني وقدعلت بماقر رتهاك ان هذا الاحماعله مخالف نادرفهو وان لم يعتدّنه في الاجماع على مافيه من الخلاف في محله الكنه يورث انحطاطه عن الاحاع الذي لامخالف له فالاوّل ظني وهذا قطعي وبمذا مرجح ما فأله غسير الاشعرى من أن الاجاع هذا ظي لانه اللائق بما قررناه من أن الحق عند الاصول من انته صمل المذكور وكان الاشعرى من الاكثر من القائلين بأنه قطعي مطلقا وتمايق بدأته هذا في أن المحمعين نفسهم لم نقطعوا بالأفضلية المذكورة واغما للنوها نقط كإهوا لفهوم سعبارات الاعقة واشاراتهم وسيبذلك أن المشلة اجتهادية ومن مستنده أن هؤلاء الار بعدة اختارهم الله خلافة نسه وأقامة د شه ف كان الظاهر أن منزلتم عنده محسب ترتيهم في الخلافة وأيضا ورد في أبي مكر وغدر وكعلى نصوص متعارضة بأتى سطها في الفضائل وهي لا تفدد القطع لانها مأسرها آعاد وظنمة الدلالةمع كونه امتعارضة أيضا ولس الاختصاص مكثرة أسساب الثواب موحبالز بادةمستلزمة للافضلية قطعا بالطنالانه تفضل من إيله فله أن لايتب المطبع ويشب غيره وثنوت الامامة وان كان قطعيا لايفيدا لقطع بالافضلية بلغايته الظن كيفولا قالحج على اطلان امامة المفضول معوجود الفاضل الكناو جدنا السلف فضاوهم كذلك وحسن ظنابهم فأض أخهم لولم يطلعوا على دليسل في ذلك لمسا أطيقوا عليه فلزمنا اتبياعهم فيه وثفو يضماهو الحقفيه الى الله تعمالي قال الآمدي وقديرا ديالتفضيل اختصاص أحدا لشخصين عن الآخر أصلفضيلة لاوجوداها في الآخر كالعالم والجاهل وامابر بادة فهما الكونه اعلم مثلا وذلك أيضا غرمقطو عده فماين الصحامة اذمامن فضية تبين اختصا صهابوا حدمهم الأوع يحكن سان مشاركة غيره له فهاو بتقدير عدم المشاركة فقد يمكن بان اختصاص الآخر بفضيلة أخرى ولاسبيل الى الترابيح مكثرة الفضائل لاحقال أن تمكون الفضيلة الواحدة أرجم من فضائل كثمرة المالزيادة شرفهافى نفسها أولز بادة كميتهما فلاجرم بالافضلية لهذا المعسني أيضا وأيضا

فحقيقة الفضل ماهوفضل عندالله وذلك لايطلع عليه الايالوحى وقدو ردالة ناءعلهم ولايتحقق ادراك حقيقة ذلك الفضل عندعدم دليل قطعي متناوسندا الاالمشاهدون لزمن الوحى وأحواله صلى الله عليه وسلم معهم اظهو والقرائن الدالة على التفضيل حينتُذبخ للف من لم يشهد ذلك أعموص لالينا معيات أكدت عند فالطن مذلك التفضيل على ذلك الترتيب لافادتها له صريحا بتنباطا وستأتى مسولهة في الفضائل ويؤيد مامر أنه لايلزم من الاجماع على الاحقية بالخسلافة الاجاع على الافسلية لان أهل السنة أجعوا على أن عثمان أحق للخلافة من على مع احتلافهم في أيهما أفضل وقد التدس هذا المقام على بعض من لافطنة عنده فظن ان من قال من الاصولين الأفضلية أبي مكر انجاثيت بالظنّ لا بالقطع يدل على أن خلافته كذلك وليس كازعم على أنهم كاصرحوا بدلك صرحوامعه مأل خلافته قطعية فكيف حينتك متأنى ماطنه ذلك البعض هذا ولكأن تقول الأفضامة أبي تكرثبتت بالقطع - في عند غير الاشعرى أيضا بناعلى مدالشبيعة والرافضة وذلك لانهو ردعن على وهؤمعسوم عندهم والمعصوم لايجو زعليه المكذب الأأيابكر وعمرأ فضل الأمة قال الذهبي وقد تواثر ذات عنه في خلافته وكرسي مملكته وبينالهم الغفيرمن شديعته غريبط الاسانيد الصحة فى ذلك قال ويقال رواه عن على نيف وغمانون نفسا وعددمنهم جاعة غمال فقبح الله الرافضة ماأجهلهم انتهى ومما يعضد ذلكمافي البخارىءنه أنه قال خبرالناس بعدالني صلى الله عليه وسلم أبو مكرغ عمر رضى الله عنهما ثم وآخرفقال المنه مجدمن الحنفية عمأنت فقال انماأ نارحلمن المسلين وصحح الذهبي وغسيره لمرقاأ خرىءن على بذلك وفي دعضها ألاوانه بلغني أن رجالا يفضلوني علهما فن وحدته فضلى علهما فهومفترعليه ماعلى المفترى الاولو كمنت تقدّمت في ذلك لعاقبت الاواني أكره العقوية قبل التَّقدُّم (وأخرج) الدارقطني عنه لا اجد أحد افضلي على أبي بكر وعمر الاحلدته حدُّ لمفترى وصععن مالك عن جعفرا اصادق عن أسه الباقر أن عليارضي الله عنه وقف على عمر بن الطابوهوسي وقالماأ قلت الغسراء ولاأطلت الخضراء أحدا أحبالي أنالق الله بصيفته من هذا المسحى وفيروا يقعده ما أنه قال له وهوسيمي صلى الله عليك ودعاله قال سفيان ر والة قب للباقرأ لدت الصلاة على غير الانساء مهما عنها فقال هكذا معت وعليه فيوجه باحقال أن عليا قائل عدم الكراهة عملا بقوله على الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى (وأخرج) أبو بكرالآ جرىءن أبي جيفة معت عليا على منعوال كوفة يقول ان خيره أده الأمة بعد نبها أبو بكر تم خيرهم عمر (وأخرج) الحافظ أبوذرا هروى من طرق متنوعة والكارقطني وغيرهماعنهأ يضادخات على على في سمة فقلت باخترالناس بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مهلايا أباح مة ألا اخبرك مخبرالناس معدرسول الله صلى الله علمه وسلم أبو مكر وعمر و بحاليا أباج يفة لا يحتمع حيى و بغض أبي مكر وعمر في قلب مؤمن واخبار مكونه ماخد ثبتت عنسهمن وابدابنه مجدبن الحنفية وجاءعنسه من لحرق كثيرة بحيث يحزمهن

تتبعها بصدورهذا القول من على والرافضة ونحوهم لمالم يكن تمكنهم انسكار صدور هذا القول منه اظهوره عنه بحيث لا ينكره الاجاهل الآثار أومياهت قالوا انساقال على ذلك تقسة ومر أنذلك كذب وانترا وسيأتي أيضاو أحسن ماهال ف هاذا المحل ألا لعنة الله على المكاذبين (وأخرج) الدارة طني أن أ بالجيفة كانرى أن علما أفضل الأمة فعم أقو اما يحالفونه فحزن حزناشدىدافقال له على وهدأن اخدسده وأدخله ستهما أخزنك بالماهيقة فذ كرله الخرفقال ألااخبرك بخبرهذه الأمةخيرهاأنو بكرغ عمرقال أبوجيفة فأعطبت اللهعهداأن لاأكتم هذا الحديث يعدأن شافهني معلى مأدهبت وقول الشمه فوالرافضة ونحوهما انماذ كرعلي ذلك تفية كذبوا فتراعملى الله اذكبف يتوهم ذلك من له أدنى عقل أوفهم معذ كره له في الخالا وفه مدة خلافته ولانه قاله على منهرا الكوفة وهولم مدخلها الانعد فراغه من حرباً هل البصرة وذلك أقوى ما كان أمر اوأ نفذ حكاوذلك بعد مدة مدمة من موت أى بكر وعمر قال معض الحمية أهدل البيت معدان ذكر ذلك فكيف متعقل وقوع مثل هذه التقية المشومة الني أفسدوا بهاعفا ثدأ كثرأه للالبيت النبوى لاظهارهم الهم كال المحبة والتعظيم فبالواالي تقليدهم حتىقال بعضهم أعزالا شياعى الدنياشر يفسني فلقدعظمت مصيبة أهل البيت بمؤلاء وعظم علهم أولا وآخرا انتهى وماأحسن ماأبطل به الباقرهذ والتقية المشومة السثل عن الشيخين فقال انى أقولاه مافقيل له الم مرجمون أن ذلك تقية فقال اغا يخاف الاحماء ولا يخاف الاموات فعل الله بهشام ين عبد الملك كذا وكذا أخرجه المدارة طني وغسره فانظر ماأس هدا الاحتجاج وأوضعه من مثل هذا الامام العظم المجمع على جلالته وفضله بل أولئك الاشقياء مدعون فيه العصمة فيكون ماقاله واحب الصدق ومعذلك فقدصر ح الهم سطلان الثالث التقية المشومةعلهم واستدلاهم علىذلك بأنا تقاءا اشتخين يعدمونهما لاوحهله اذلاسط وةاهما حينتذ غربين الهمبدعائه على هشام الذي هووالى زمنه وشوكته قائمة أنه اذالم يتقهم عأنه يخاف و يخشى اسطوته وملككه و فوته وقهره فكيف مع ذلك يتقى الاموات الذن لا شوكة الهم ولاسطوة واذاكان همذاحال الماقرفاطنك هلى الذي لانسبة بينهو بينالباقر في افدامه وقوته وشجاعته وشدة مبأسه وكثرة عدته وعدده وانه لايخاف في الله لوم الأغوم عذلك فقد صع عنه بل تواتر كامرمدح الشين والثناءعلهما وانهما خبرالأمة ومرأيضا الاثرالصيع عن مالك عن جعفرالمادقءنأ مهالبا قران علما وقف على عمر وهومه يي شومه وقال ماسبن فماأحوج علما أن يقول ذلك تفية وماأحو جالبا قرأن روبه لامه الصادق تقية وماأينو جالصادق أن يرويه لما لك تقية فتأمل كيف يدع العاقل أن ترك مثل هذا الاستاد الحصيم و عدمله على التقمة اشئ لم يصح وانما هومن جها لاتهم وغباواتهم وكذبهم وحقهم وماأحسن ماسلكه يعض الشيعة المنصفين كعيد الرزاق فاله قال أفضل الشيخين بتفضيل على الاهدما على نفسه والالما فضلتهما كني وزراان أحبه ثمأخالفه وبممايكذبهم فى دعوى تلك النقية المشومة علهم

ماأخر جهالدا رقطني انأ باسفيان فرسرخي اللهعنه قال لعلى بأعلى صوته لما بايدا الناس أ مايكر رضى الله عنده ماعلى عليهم على هذا الأمر أذل مدت في قر يش أماوالله لأملأ ما ماعلمه خم لاورجالاان شئت فقال على رضى الله عنه باعدة الاسلام وأهله ف أضر ذلك للاسلام وأهله فعلم بطلان مازيجوه وافتروه من أرعليا اغمايا يسع تقية وقهرا ولوكان لمازيجوه أدني محمة لنقل واشتهرعن على اذلاداعي الكتمه المأخرج الداقطني وروى معناهمن طرق كثيرة عن على انه قال والذى فلق الحبة وبرأ النسمة لوعهد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الحاهد عليه ولو لمأجد الاردائ وفمأترك ابن أى قافه يصعد درجه واحدة من منبره صلى الله عليه وسلم واحكنه صلى الله عليه وسلم رأى موضعي وموضعه فقال له قم فصل بالنام وتركني فرضينا به لدنيا ناكارضي مهرسول الله على الله عليه وسلم لديننا ومراذ الثمريد بيان في خامس الأجوية عن خبر من كذت مولاه فعلى مولاه وفي الباب الذاني وفي غيرهما فراحم ذلك كله فانه مهم وعما يلزم من المفاسد والمساوى والقدائج العظمة على مازيم ومن نسبة على النقية انه كان حبا نادليلامقهو را واللهمن ذلك وحروبه للبغاة لمناصارت الخلافةله ومباشرته ذلك بتفسه ومبار زته للالوف من الامور المستقيضة التي تقطع مكذب مانسبه اليه أولثك الحمق والغلاة اذ كانت الشوكة من البغاة قوية جداولا شكان بني أمية كانوا أعظم قبائل قريش شوكة وكثرة جاهلية واسلاماوقد كانأبوسفيان ينحرب رصي الله عنه هوقائد المشركير يوم أحدو يوم الاحراب وغيره مماوقد قال اعلى لما يويع أبو بكرمام آنفا فردعا به ذلك الرد الفاحش وأبضا فبنونيم ثم بنوعدي قومي ينهن من أضَّعَفَ قبائل قريش فسكوت على الهمامع المما كاذكر وفيامه بالسيف على المخالفين لما انعقدت البيعة لهمع فوة شكيمتهم أوضع دلول على انه كان دائرامع الحق حيث دار والمدمن الشحاعة بالمحل الاسنى والدلو كالامعه وصيية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرالقمام على الناس لأنفذو صية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان السيف على رأسه مصلنالا رئال في ذلك الامن اعتقدفيه رضي الله عنه ما هوبري منه وبما يلزمهم أيضاعلي تلك التقية المشومة علمهم الهرضي الله عنه لايعتمد على قوله قط لانه حيث لميزل في اضطراب من أمره فكاماقاله تحتمل الهخالف فيمه الحق خوفا وتقية ذكر الاسملام الغزالي قال غمره بل يلزمهم ماهوأشتع ونذلك وانج كقولهمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين الامامة الآلعلي فنعمن ذلك فقال مرواأ بابكر تفية فيتطرق احتمال ذلك الى كل ملجاعنه صلى الله عليه وسلم ولأنفيد حينتذا ثبات العصمة شيأ وأيضا فقداستفاض عن على رضى الله عنه انه كاللايبالي دحتى قبال الشافعي رضي اللهعمه مانفران اسعن عالى الأنه كان لايسالي باحد فقال الشافعيانه كانزاهداوالزاهدلا يبالى بالدنياوأهلها وكانعالماوالعالملايبالي باحد وكان تحاعارا المجاعلا بالى بأحد وكانشر يفا والشريف لايبالي بأحد أخرجه البهقي وعلى نقدير أنه قال ذلك تقية فقدانتني مقتضها بولايته وقدمر عنه من مدح الشحين فها وق الحلوة

وعلى منبرالللافة مع غاية القوّة والمنعة ماتلى عليك قريبا فلاتغفل (وأخرج) أبوذرا الهروى والدارقطى من طرق أن بعضهم مربد فريسبون الشين فاخبر علما وقال لولا أم مرون الهك تضمر مااعلنوا مااحترأ واعلى ذلك فقال على أعوذ بالله رحهم الله تمنهض فأخذ د ذلك المخبر وأدخله المسجد فصده دالمذبرتم قبض على لحبتسه وهي سضاء فحملت دموعه تتحادر على لميته وجعل يظر البقاع حتى احتمع الساس تمخطب خطب ما مليغة من حملتها مامال أقواميذكرون أخوى رسول الله حلى الله عليه وسلم ووزير يدوسا حبيه وسديدى قريش وأبوى المسلمين وأنابرىء بمسايذكر ونوعليه معاقب صحبارسول الله صدلي الله عليه وسلم بالجدة والوقاءوا لجدفى أمرالله يأمران وينهيان ويقف يان ويعا قبان لابرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرأيه مارأ باولا عب كعم ماحبالما برى من عرمه ما في أمر الله فقيض وهوعنهم اراض والمسلون واضون فانحاوزاني أمرهم اوس برتهمارأي رسول الله مدلي الله عليه وسلم وأمره في حياته و العدم وتعنقبضا على ذلك رحه ما الله فوالدى فاق الحرسة وبرأ السمة لأبحمه ماالاءؤمن فاضل ولايبغضهما ويخالفهما الاشقى مارق وحمما قرية و مغضه مامروق ثمد كرأم النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر بالصلاة وهو برى مكان على غذ كرانه بايع أبابكر غذ كراست لاف أبي والعدم رغم قال الاولا بولغيءن أحدانه يبغضهم االاجلدته حد المفترى وفير وابة مااجترأواعلى دنان أيسب الشيخين الاوهم بروب اثك موافق لهم منهم عبد الله بن سبأو كان أوّل من أطهر ذلك فقال على معاذ الله أن المهراهما ذلك أمن الله من اضمراهما الاالحسن الجميل وسترى ذلك انشاء الله تم أرسل الى ابن سبأ فسيره الى المدائن وقال لا تساكني في ملدة أبدا قال الاعمة وكان ان سيأهذا جوديا فالحهر الاسلام وكان كبير طائفةمن الروانض وهم الذين أخرجهم على رضى الله عنه المادعوا فيه الالوهية (وأخرج) الدارقطني من طرق انعليا بلغه انرجلايميب أبادكر وعمر فاحضره وعرض له بعيم ما لعله يعترف ففطن فقال له أماو الذي بعث محد الملى ألله عليه وسلم الحقان لوسمعت منك الذي بلغني أوالذي نبئتءنك وثبتءلميك بينه لافعلن بك كذاو كذا اذاتقرر دلك فاللائق باهل البيت النبوى اتباع سلفهم في ذلك والاعراض عما يوشيه الهم الرامضة وغلاة الشديعة من قبيح الجهل والغبارة والعناد فالحذر الحذر عما يلقونه الهم من أن كل من اعتقد تفضيل أبى بكرعلى على رضى الله عنهما كان كافرالان مرادهم بذلك أن يقرروا عندهم تدكنس الامةمن العجامة والتارمين ومن مدهم من المقالدين وعلىا عالشر يعة وعوامهم والعلامؤمن غيرهم وهذامؤد الى هذم قواعد الثمر يعة من أصلها والغاء العمل بكتب السنة وماجاءين النبي ملى الله عليه وسلم وعن محابته وأهدل بيته اذالراوى لجميع آثارهم وأخبارهم وللاحاديث باسرها بل والنا قل القرآن في كل عصر من عصر النبي سلى الله عليه وسلم والى هلم هم الصحابة والما يعود وعلما الدين اذايس لنحوالرافضة من واية ولا دراية بدر ون بما فروع

الشريعة وانمناغاية أمرهم أنيمع فيخلال بعض الاسانير من هورافضي أونحوه والسكارم في قبوله معر وف عندداً مُّهُ الآثر ونقاد الدينة فاذا قد حوافهم قدد حوافي القرآن والسينة وابطاوا الشر يسترأساو ارالام كافي زمن الجباهلية الجهلا فاعدة الله والمعقام وعظائم نفمته على من فترى على الله وعلى نسه عبا يؤذى الى اطال ملته وهدم شريعته وكدف يسمالعاقل أن يعتقد كفرا اسواد الاعظم من امة مجد صلى الله عليه وسلم مع اقرارهم بالشهادتين وقبواهم الشر يعة ندم معدملى الله عليه و- الم من غم موحب التسكفير وهدان على الفضل من أى مكررضي الله عنهما في نفس الامر أليس القائلون بافضلية أي مكرمعدور من لانهم انماقالوا بذلك لادلة صرحتبه وهم مجتهدون والمجتهداذا اخطأله أحرفكيف يقال حيننذ بالتكفير وهولا بكون الابانكار مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة عذادا كالصوم والصلاة وأماما يفتة رالى ظر واستدلال فلاكفر بانكاره وأن اجمع عليه على مافيه من الخلاف وانظرالي انصافنا معشرا هل السنة والحماء قالذين لههرها الله من الرذائل والجهالات والعنادوالنعم بوالحق والغما وةفائنا لمنكفرالقا ثلين افضلية على على أبي مكر وان كانذلك عندناخلاف مأجعنا عليه في كل عصر منا الى النبي صلى الله عليه وسلم على مامر أقلهذا الماد ولأقمالهم العذرالمانعمن التكفير ومن كفرال أفضة من الامة فلا موراخرى من قبائعهم الضمت الى ذلك فالحدر الخدر من اعتقاد كفرمن قلبه علو والاعمان بغير مقتض تفليد اللعهال الضلال الغلاة وتأمل ماصع وثبت عن على وأهل بيته من تصريحه-م بتفضيل الشحين على على فان هؤلا الحمق وان حلوه على التقية الباطلة المسومة علمهم فلا أفل من أن يكون عذر الاهل السنة في اتباعهم اعلى وأهل بيته فعينب اعتقادا لكفرفهم فانم ملى يشقواعن قلب على حتى يعلواان ذلك تقية مل قرائن أحواله وما كان عليه من عظيم الشيحاء قوالا قدام وانه لا سخاف أحد اولا يخشى في الله لومة لا تم قاطعة بعدم التفية فلا اقل أن يحعلوا ذلك منهم شهة لاهل أله مانعة من اعتقادهم كفرهم مسجانك هدابمنان عظيم فاعته على سئل شيخ الاسلام محقق عصره أبو زرعة الولى العراقي عمن اعتقد في الحلفاء الاربعة الافضلية على الترتيب المعلوم ولكنه عب أحدهم أكثرهل مأثم وفاجاب بان المحبة قدت كون لامرديني وقد تكون لامرد نيوى فالمحبة الدينية لازمة للافضلية فن كان أفضل كانت محبت الدينية له أكثرفتي اعتقدنافى واحدمهم انه أفضل تم أحبينا غره منجهة الدس أكثر كانتنا قضائعم ان أحمينا عدرالافضل أكثرمن محبة الافضل لامردنسوى كفراية واحسان ونحوه فلانفاقض فىذلك ولاأمتناع فن اعترف بان أفضل هذه الاحقابعد ندم اصلى الله عليه وسلم أبو بكر عم عرثم عمران مُعلى الكنه أحب علما أكثر من أبي بكر مثلافان كأنت المحبة المذكور في بقد ينمة فلا معنى لذلك اذالحيسة الدينية لازمة للافضلية كاقررناه وهذالم يعترف بأفضلية إلى بكرالا بلساه وأما يقلبه فهومفضل لعلى المكونه احبه محية دينيقرا أدةعلى محبة أبى بكر وهذا لاجو زوان كانت المحبة

الذكورة محبة ذنيو ية لكونه من ذرية على أولغير ذلك من المعانى فلا امتناع فيه انتهبى ﴿ الفه ـ ل الثانى فى ذكر فضأ ل أى مكر الواردة فيه وحده وفها آ مات وأحاديث ، ا ما الآيات فالا ولى قوله تعيالي وسيحنها الاتقى الذي يؤتى مالم بتزكي ومالا حدد عنده من نعمة تتحزى الاابتغاءوجه ربه الاعلى واسوف يرضى قال ابن الجوزى اجمعوا انهانزات في أبي بكر ففها التصريح مانه اثقي من سائر الامة والانتي هو الأكرم عند الته لقوله تعالى ان أكركم عند الله أنَّهَا كم والاكرم عند الله • والافضل فنتح أنه أفضل من رقية الامة ولا يمكن حلها على على " خلافالما افتراه وهضالجهلة لان قوله ومالاحد عنسده من نعمة تحزى يصرفه عن حمله على على لانانبى صلى الله عليه وسلمر باه فله عليه نعمة أى نعمة يتحزى واذا خرج على نعين أبو مكر للاجاع على الدُّلك الاتق وأحده مالاغير (وأخرج) إن أي حاتم والطبيراني أن أبابكر اعنق معة كاهم بغدب في الله فانزل الله فوله و عنها الا تقى الى آخر السورة والآية الثانية ك قُولَهُ تَعِمَالَى وَاللَّهِلُ اذَا يَغْشَى وَالْهَارَاذَا يَحْلَى وَمَاخَلْقَ الذَّكُرُ وَالْأَنْيُ انْسَعَبَكُمُ اشْتَى (أَخْرُجَ) ان أى حاتم عن ان مسعود الرأ بالكراشيةرى الالامن الميدة بن خلف وأبي بن خلف بمردة وعشرة اواف فاغتقسه لله فانزل الله هدذه الآدة أى انسعى أى تكر وأميدة وأبى لمفترق فرقانا عظيما فشتان مابينهما (الآية الثالثة) قولة تعالى ثانى اثنين اذهما في الغار اذيقول اصاحبه لاتحسزن ان الله معنافانزل اللهسكينته عليه وأيده يجنودلم تر وها اجمع المسلمون على أن المراد مالصاحب هنسا أبو بكرومن غمن المكرميمية كفراح اعا (واخرج) ابن أبي حاتم عن ابن عباس ان الضمر في فانزل الله سكينته عليه لابي بكرأى ولاينا فيه وأيده بجنود ارجاعا للضمر في كل عما يليق مو جلالة ابن عباس قاضية بانه لولا علم في ذلك نصال احل الآية عليه مع مخالفة ظاهرهاله \* الآرة الراء ـ ققوله تعمالى والذى حامالصد قوصدق به اولئك هم المتقون (أخرج) البرار وامن عساكران علمارخى الله عنده قال في تفسسرها الذي جاء ما لحق هو هجدوا لذي صدرق مه أنو بكر قال ان عساكره مكذا الرواية مالحق ولعلها قراءة اعدلي الآية الخامسة قوله تعمالي وأن خاف مقامر به جنتان (أخرج) ابن أبي حاتم عن ابن شوذب الها نزات في أبي بكر \* الآية السادسة قوله تعالى وشأورهم في ألامر (اخرج) الحاكم عن ابن عباس الم الزات في أبي مكر وعمر و يۇ يدەانلىرالآتى ان الله أمرنى أن استشىراً يا نكرومجىر 🗼 الآية السا يعة قولە تعالى فان الله هو مولا موجبر ير وسالح المؤمنين (أخرج) الطبراني عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عهم ام أنزلت فهده اله الآية الثامنية قوله تعيالي هو الذي يصلى عليكم وملائسكنه لعر جكم من الظلمات آلى النور (اخرج) عبدبن حميد عن مجاهد المائزل ان الله وملائكته وصلون عن النبي ما يما الذن آمنوا ملواعليه وسلوا تسلماقال أبو مكر مارسول الله ماأنزل الله علمات خررا الأشركنا فبه فنزل و والذي صلى عليكم وملائكته ليحرجكم من الظلمات الى النور بالآية الماسعة قوله تعمالي وصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها

ووضعته كرهاوحمله وفصاله ثلاثون شهراحتي اذاباغ اشده وبلغأر بمين سنة قال ربأو زعني اناشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وان اعمل صالحاتر ضاء وأصلح في ذريتي الى تبت البك وانى من المسلمن أوائل الذين بتقبل عنهم أحسن ماعملوا ويتحاوز عن سبآ عم في أصحاب الخنة وعدال حدق الذي كانوابوعدون (أخرج) ابن عدا كرعن ابن عباس رخى الله عنه ما ان ذلك منيعه مزل في أبي مكر ومن تأمّل ذلك وحد فيه من عظم المنقبة له والمنة عليه مألم وحد نظيره لاحسدمن الصحابة رضوان الله علهم \* الآية العاشرة قوله تعمالي وترعنا مافي صدورهم من غل اخوانا على سررمتقابلين تزاتف أبي يكروهم وعلى رشي الله عنهم كمامرذلك عن على ابن الحسين رضي الله عنهــما \* الآية الحادية عشرة قوله تعـالي ولاياً ثل أولو الفضل منسكم والسعة أَن يُوْ تُوا أُولَى الْمَر في والمساكين والمهاجِر من في سبيل الله وليعقر اوليصفَّعوا ألا تحبون أن يغفرالله المموالله غفور رحيم نزات كافى المارى وغيره عن عائدة فى أى بكرا حلف أن لايه فق على مسطح الكونه كالأمن جلة من رمى عائشة بالا فك الذي تولى الله سبحانه براعتمامنه بالآيات التي أنزابا في شأنم اولما نزات قال أبو ، كر ، لي والله مارينا الألحب أن تغفر إذا وعادله عما كان يصنع أن ينفقه عليه وفيرواية للحارى أيضاعها في حديث الافك الطويل وأنزل الله تعالى ان الذب جاوًا بالافك عصمة مذكم العشر الآبات كلها فلما أثر ل الله هدا في راعي قال أبو بكرالعدة يقوكان مفقءلي مسطحين المائقاة والتدمنسة وفقره والله لاانفق على مسطح شيأ أبدا بعددالذي قال في عائشة ساقال فاترل الله ولا بأنل أولوا لفضل مذكم والسعة وذكرت الآية السابقة شقالت قال أبو بكر على والله اني لأحب أن يغفرالله لي فرحه الي مسطيم النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا الزعيام نه أبدا وتنبيه كي علم من حديث الافاع الشار اليمان بعائتة الى الرنا كانكافرا وقد صرح بذلك اعتنا وغدرهم لاذن في ذلك تكذيب النصوص القرآنيسة ومكذمها كافر بإحماع المسلمن ومه يعسلم القطع يكفركشس من من غلاة الروافض لاغم نسبوغ الى ذلك قاتلهم الله اني يؤف كون (الآية الثانية عشرة) فوله تعمالي الاتنصروه فقدامره الله اذأخر حه الذن كفر واثاني اثنى الآبة (أخرج) ان عساكرعن ابن عيدة قال عاتب الله المسلين كاهم في رسول الله الأأ بالكر وحدد وفانه خرج من المعاتبة ثم قرأ الانتصروه فقد نصره الله الآية في وأما الاحاديث كم فهي كثيرة مشهورة وقدهم في القصل الثالث من الباب الاوّل مها حدلة اذاً لار وحق عشر السابقة عُوالدالة على خلافته وغسرها من رفيسع شأنه وقدره غايةفى كاله وغرة فى فضائله وافضاله فلذلك سنتعلم افى العددهذا فقلت (الحديث الخامس عشر) أخرج الشيخان عن عمر وبن العاصرة في الله عنسه الهسأل الذي صلى الله عليه وسلم فقال أى الناس احب اليدان قال عائشة فقلت من الرجال فقال أبوها فقلت ثم من فقىال عمر بن الخطاب فعـــدر جالاوفى رواية استأسألك عن أهلك اغـــا اسألك عن أصابك (الحديث السادس عشر) أخرج البخارى في صحيمه عن ابن عمر رضي الله عند ما

كناف زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانعدل بالي مكراً حداث عرثم عنمان عنترك أصحاب الني سلى الله عليه وسلم لانفاضل بيهم وفير واية له أيضا كنانخر س الناس في رمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبراً بالكرغ عمر غ عشمان وفير واله لاى داود كذا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل امنه يعده أبو بكر تم عمر تم عتمان زاد الطبراني فملغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره وفي المخارى أيضاعن محدين الحنفية فلتلاى يعنى على ارضى الله عنهما أى الناس خير وعدرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكرفقات تممن قال عمر وحشيت أن يقول عدمان قلت عم أنت قال ما أنا الا واحد من المسلين (وأخرج) ابن عدا كرعن ابن عركنا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسدلم فشضل أبا بكروعر وعثمان وعليا (وأخرج)أ يضاعن أبي هرية كنامعة وأصحاب رسول المتمصل الله عليه وسلم ونحن منوافر ون نقول أفضل هذه الاحقيمة نهم أو بكرغ عمر غمان غنسكت والترمذي عن جارات عمرقال لاى مكر ماخررالناس وهدرسول الله سل الله عليه وسلم فقال أبو مكرأ ما الك ت ذلك فالقد معته بقول ما لحلعت الشمس على شهر من جمر ومر اله توازعن على خرهذه الامة بعدابيها أيو بكروعمروانه قال لايفضلني أحدد على أن كروعموا لاحلدته حدد المفتري اخرجهابن عساكر (وأخرج) الترمذي والحاكم عن عمرقال أنو مكرسيدناوخر مناوأ حيثا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبن عساكران عرصه دالما برغ قال ألاان أفضل هـ ذه الاسة بعدنهما أبو بكرفن تال غيرهد أقهوم فترمليه ماعلى المفترى (الحديث الساسي عشر) أخرج عبدين عميدفي مسناه هوأ توزهم وغيرهم امن لمرقي عن أبي الدرد اوان رسول الله صلى الله علمه وسدلم قال ما ظلمت الشهس ولا غربت على أسدر أفضسل من أبي بكر الا أن يكون نساوق اهط مالحلعت الشمس عني أحديعد النبيين والمرسلين أغضل من أن بكر وو ردأ يشامن حديث جابر ولفظه ماطلات التعمس على أحدمنكم أفضل منه وأخرجه الطعراني وغيره ولهشوا هدمن وحوه أخرتقضيله بالصحة أوالحسن وقدأشارابن كثيرالي الحكم بصمته (الحديث الثامن عشر) أخوج الطاراني عن أحدبن رارة ألارسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدوح القدس جير يل أخبر في النافير المثل بعدل أبو بكر (الحديث الناسع عشر) أخرج الطبراني وال عدىءن سلية بن الا كوع قال قال رسول الله صلى الله عليه رسام أبو بكر خدر الناس الاأن يكونني (الحديث العشرون) أخرج عبدالله بن أحمد في زوا الدالماند عن ابن عباس رسى الله عنهما النرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكرسا حيى ومؤاسي في الغارسدو كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر (الحديث الحادي والعشر ون) اخرج الديلي عن عائشة انرسول الله سلى الله عليه وسلم قال أبو بكرمني وأنامنه وأبو بكر أخى في الدنيا والآخرة رالحديث الثاني والعشر ون) أخرج أبودا ودوالحاكم عن أبي هر برة ان الني صلى الله عليه وسلمقال اللي جبر بروأ حديدى فاراني باب الجنة الذي تدخر منه امتى فقال أنو بكروددت اني

كذت معك حتى انظر اليه فقال اماانك ما أبا بكرأ ولمن مدخل الجندمن امتى (الحديث الثالث والعشر ون) أخر جا الحرانى عن حرة ان الني سلى الله عليه وسلم قال ان أ بابكر يؤوَّل الرؤ يا وانر و ماه الصالحة حظه من النبوة أى نصيبه من آثاب وقرسول الله صلى الله عليه وس المفاضة عآمه لمز مدصد قه وتخليه لهاعن سائر حظوظه واغراضه وعظيم فنائه عن نفسه واهله (الحديث الرا سعوالعشر ون) أخرج الديلي عن معرد الدرول الله ملي الله لميه وسلم قال رت ان أونى الرؤ ما أما يكر (الحديث الخامس والعامر ون) أخر ج أحدوالبحارى عن ابن عدا من عنهما ان الذي تعلى الله علمه وسلم قال اله ليس في الناس أحد أمنّ على في نفسه وماله من ان أى قافة ولو كنت متحذا خليلالا تخذت أبابكر خليلا وليكن خلة لاسلام أفضل سدّواعني كُلْخُوخَة في هذا المسجد غيرخوخة أبي بكر (الحديث السادس والعشرون) أخرج الترمذي عن عائشة رضى الله عم اان النبي صلى الله عليه و-لم قال لابي بكراً نت عتيو من النار (الحديث الساسع والعشرون) عن ابن عمر رضى الله علمه ما أن النبي صلى الله علمه وسلم قال لابي بكرانت ماحتى على الحوض وصاحبي في الغار (الحديث الثامن والعشرون) أخرج أبويه لي في مسنده وان سعدوا لحاكم وصحمه عن عائشة رضى الله عنها فاستابى لفي يتى ذات يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفناءوا استربيي وبينهم ادأ قبل أبو بكرفقال النبي صلى الله عليه وسلمهن سره أن ينظر الى عتيق من النا رفلية ظرالي الي مكروان أسمه الذي سمأ ه أهله بعدالله فغلب عليه اسم عتيق (الحديث الماسع والعشرون) أحرج الحاكم عن عادَّ تمة رضي الله عهاان رسول الله على الله عليه وسلم قال لا في بكر يا أبا بكر أنت عتيق الله من النارف ومنذ سمي عتيقا (الحديث الثلاثون)أخرج البزاروالطيراني سند حيد عن عبدالله من الزير رضي الله عنهما قأل كاناسم أبي بكرعبدالله فقسال له النبي صدني الله عليه وسدلم أنت عتدق الله من النارف عمي عتيها وتنبيه ويتفادمن هذه الاحاديث ماهو الاصع عندا العلماء أن اسم أي يكرعبدالله وانافيه عتيق (الحديث الحادى والثلاثون) أخرج الحاكم سندجيد انعائشة قالت حاءالمشركون الحاأبي يكرفقا نواحل لك الحاصا حبك يزعسم انداسرى بدالليلة الحبيدت المفدس قال وقال ذلك قالوانعم فقال لقد صدق انى لاصدفه بالعسدمن ذلك يخبرا لسماء غدوةور وحبة فلذلك بمى السددة وورده في الحديث أيضامن حديث انس وأبي هريرة وامها في اسند الا والنابن عساكروالمالث الطيراني (الحديث الماني والملاثون) أخرج سعيد بن منصو فى سننه عن أبى وهب مولى أبي هريرة قال المار جعرسول الله صلى الله عليه وسلم ايلة أسرى م فكانبذى لهوى قال باجير يلاان أومى لايصد قوني فقال يصدقك أبوبكروه والصديق وصله الطبراني في الاوسط عن أبي وهب من أبي هريرة (وأخرج) الحاكم عن النزال بن سبرة قلنا لعلى المسرالمؤونين أخبرناعن أبي بكرفقال ذاك امرؤها والله الصديق على اسان محدلانه خليفة رسولالله صلى الله عليه و-لم رضيه لديننا فرضينا هلانيا نااسنا درجيد وصعءن حكم

ان سعمد معت علما يحلف لانزل الله اسم أي مكرمن السهاء الصديق (الحديث الثالث والثلاثون) أخر جالحا كمعن انسان الني صلى الله عليه وسلم قال ما صحب النيين والمرسلين أجمعين ولاصاحب بسأفضل من أبي بكر (الحديث الرابع والثلاثون) أخرج الترمذي عن أنى هر يرةرضى الله عنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالاحد عند نايد الاوقد كافيناه ماماخلا أبابكرفان لهعند نايدا يكافيه الله بمانوم القيمة ومانفه في مال أحدقط مانفهني مال أى مكر ولوكنت منحذا خليلال تحذت أبا كرخليلا الاوان ما حبكم أي محداصل الله علميه موسلم خليل الله (الحديث الخامس والنلاثون) أخرج الشيخان واحدوا الترفذي والنسائي عن أي هر برة النالذي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق ز وجين في سدل الله تودي من أبواب الحنة باعد الله هذا خبراك فن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهدل الجهاددي من باب الجهادومن كان من أهدل الصمامدي من ياب الريان ومن كان من أهرل المدقة دعى من باب المدقة فال أبو بكر وهل يدعى أحدد من تلك الابواب كله اقال نعم وارحوأن تكون منهم (الحديث السادس والثلاثون) أخرج الترمذي عن عائشة ان التي صلى الله عليه وسلم قال لاينبغي الموم فهم أبو بكران يؤمهم غديره ولهذا الحديث تعلق تاموم: اسمة ظاهرة باحاديث الخلافة الار يعة عشر السابقة (الحديث السابع والثلاثون) أخرج الشيان وأحمد والترمدي عن أي مكران رسول الله صلى الله عليه وسدم قال له في الغاريا أبار كرما طنك باثنين الله ما الحديث المامن والملاثون أخرج عبدان المروزي وابن قائع عن عزاد أن الني صلى الله عليه وسلم قال يائيم اللاس احفظوني في أبي بكرفانه لم يسؤني مذر صعبني (الحديث التأسع والثلاثون أخرج ابن عساكرعن عبد الرحن بن عوف ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال اذا كان القيمة نادى منادلار فعن أحدد من هذه الامة كما مه قبل أبي بكر (الحديث الار بعون)أخر ج الطبراني عن أبي امامة الدرسول الله ملى الله على موسلم قال النالله التخذي خليلا كالتحذا براهيم خلبلا وانخليلي أنو بكروفيه معارضة لمامر آنفاو في راسع أحادث الخلافة الاأن يحمل ذالاعلى كالمالخلة وهذاعلى فوعمنها (الحديث الحادي والاربعون) أخرج الحارث والطبراني وابن شاهين عن معاذان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يكره فوق - ما أه أن يخطأ أبو مكرفي الارض وفي رواية أن الله مكره أن يخطأ أبو الحسور رجاله ثقات (الحديث الثاني والاريعون) أخرج الطيراني عن ابن عباس مااحد عندى أعظم مدامن أبي مكر واساني مفسه وماله وأنكعني ابنته (الحديث الثالث والار يعون) أخرج الطهراني عن معا ذان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الى وضعت في كفة والمتى في كفة فعد اتها تم وضع أبو بكر في كفة والمتى في كفة فعد لها تم وضع عمر في كفة والمتى في كفة فعد لها تم وضع عمر في كفة والمتى في كفة فعد لها تم وضع عمر في كفة والمتى في كفة والمتى في كفة والمتى في كفة والمتى في كفة فعد لها تم وضع عمر في كفة والمتى في كفق والمتى في كفة والمتى في كفق والمتى والمتى في كفق والمتى وا فى كفةوامتى فى كفة فعد لها تمرفع الميزان (الحديث الراسع والاربعون) أخرج مسلم والنسائي والترمذى وابن حاجه والحاكم والبهق ان رسول الله صلى الله عليه رسلم قال ارحم المتى امتى

أيوبكروسيأتى تتمته (الحديث الخامس والاربعون) أخرج أحمد وأبود اودوابن ماجه والضيا عن سعيد بنز يدأذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة النبي في الجزية وأبو بكر فى الحنة الحديث وسمتانى تمته أيضا (الحديث السادس والاربعون) أخرج أحدوالضيا عن سعيد بن ريد والتروذي عن عبد الرحسن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر فى الحنة الحديث وسمأتى بطوله (الحديث الماسع والار بعون) أخرج الترمذي عن على رضى الله عندأن رسول الله سلى الله عليه وسلم قال رحم الله أيابكر زوّحني ابنته وحملي الى دار الهمرة وأعتق لالامن ماله ومانقهني مال في الاسلام مانفه ي مال أبي يكر وقوله وحملي الي دار الهجورة قد شافيه حدديث المخارى انه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الراحلة من الى مكر الا مالمُمن الاأنعمع مأنه أخذها أوّلا بالمُمن ثم ابرأ أبو بكردمته الحديث وستأتى تمته (الحديث الثامن والاربعون) أخرج الخارىءن أي الدرداعقال كنت جالسا عند الني صلى الله علمه وسدلم اذأ قبدل أنو بكر وسلم وقال انى كاربيبى وبين عمر بن الخطاب شي فاسرعت اليه ثم ندمت ف ألته أن يغه رلى فأبي على فأقبات المِك فقال يغفر الله لك بأرابكر يغفر الله لك ما أرابكر يغفر الله لك ما أما مكر عمال عمر مد و أني مكر فلي عدد وفأتي النبي مدلى الله عليه وسلم فسلم فحل وجسه الني صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى اشفى أبو بكر فئاعلى ركبته مفقال ارسول الله أناكنت أنط فرمنه أناكنت الطلح منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني الميكم فقلتم كذبت وقال أبو مكرصدةت و واساني مفده وماله فهل أنتم الركوني ماسي فهدل أنتم تاركولى ما حى فى أودى أبو بكريعدها (وأخرج) ابن عدى من حديث ابن عمر رضى الله عنهمانحوه وفيه فقال رسول الله سلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في ساحي فان الله يعنبي بالهدى ودمن الحق فقلتم كذب وقال أنو مكرصدة تولولاان الله عما وساحما لا تخذنه خلملا ولكن اخوة الاسلام (الحديث الناسع والار بعون) أحرج ابن عسا كرعن المقدام قال استب عقيل ان أى طالب وأبو مكر قال وكار أبو مكرسبا باأونسا باغير المنتحرج و قرامة عقبل من الذي صلى الله عليه وسدلم فأعرض عنه وشكاه الى النبي ملى الله عليه وسدلم فقالم رسول الله صلى الله علمه وسلم على الناس فعال ألا تدعون لي ما حبى ما أنكم وشأنه فوالله ما منكم رجل الاعلى مات سنه كله الا راب أى مكرفان على رام النور والقد قلم كدبت وقال أبو بحصر صدقت مكتم الاموال وجادلي عاله وحدائم وي وواساني والمبعى (الحديث الممسون) أخرج النارىءن ابن عمرةال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرات به خيسلا علم ينظر الله اليه يوم القيامة فعال أبو بكران أحدشق و بي يسترخى الاان أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك است تعديد عدال حيلاء (الحديث الحادي والخمسون) أخرج مسلم عن أى هر يرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم ما يكفال أفو بكرأ ناقال فن تبع منهكم اليوم جنازة قال أيو بكرأنا قال فن أطغم منهكم اليوم مهكينا

قال أبو مكراً نا قال في ن عاده : يكم الموم من يضاقال أبو بكراً نا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمأا حتمعن في امر الادخل الجنة وفي رواية عن أنس و جبت لك الحذة (الحديث الثاني والخمدون) أخرج البزارعن عدالرحن بن أبي بكررضي الله عنهما قال صلى رسول الله ملى الله عليه وسالم صلاة الصبح ثمأقبل على أصحابه بوجهه فقال من أصبح مسكم ما عما فقال عمر ارسول الله لمأحدت نفسي بالصوم المارحة فاصحت مفطرا فقال أبو مكر ولكن حدثت تفسى بالصوم البيارحة فأسحت مائما فقال مسل منهم أحد الموم عادم رضا فقال عمر بارسول الله لمنعر حفكيف نعود المريض فقال أبو مكر ملغى أن أخي عمد الرحم نعوف شاك فعلت لمريق عليه لانظركيف أصع فقال هدل مندكم من أطعم اليوم مسكمنا فقال معرصابنا الرسول الله لمزمر حفقال أنو مكرد خلت المحدفاد اسائل فوحدت كسرة من خبز الشعبر في مدعب دالرحن فأخذتها فدفعتها اليه فقال أنت فاشر بالخنف تقال كله أرضى منا عرزعم اله لم ودخه مراقط الاسبقه المه أبو بكركذ الفظ هذا الحديث في السيخة التي رأيها وفيه ما يحتاج ألى التأمل (وأخرج) أيو يعلى عن ابن مسعود قال كنت في المسجد أصلى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكروعمر فو حدنى أدعوفه السار تعطه عقال من أراد أن شرأ القرآن غضاطر ما فليقرأ بقراعة ابن أم عبد فرحمت الى منزلى فأناني أبو بكر فِيسْرِني شَمَأْتَاني عَمرِ فُو حِداً مَا بِكُرِ خَارِجَافد سبقه فقال الله السباق بالخير (الحديث المالث والخمسوا) أحرج أحدد سندحسن عن ربعة الاسلى قال جرى بينى وبين أبي بكر كالم فقال لى كلة كر هم اوندم فقال لى دار معة ردعى مثلها حتى مكون قصاصا فقات لا أفعل فقال أبو مكر لتقولن أولأ ستعدين عليكرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما أنا بفاعل فانطلق أبو تكرالي النبى صلى الله عليه وسلم فانطلقت اللوهو جاءاناس من أسلم فقالوارحم الله أبالكرفي أى شي يستعدى علىكوهوالذى قال للماقال فقلت أتدرون من حداهذا أبو مكرهذا الف ائنين وهذا ذوشيبة المسلم الاكم لايلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب فيأتى رسول الله سلى الله عليه وسلم فيغضب اغضبه فيغضب الله اغضهما فهاك رسعة قالوا فاتأس نا قلت ارجعوا وإنطلق أبو مكروتيه مته وحدى حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدّثه الحديث كاكان فرفع الى رأسه فقال مار سعة مالك والصدّيق فقلت مارسول الله كان كذاوكذا فقال لى كلمة كرهم افقال لى قرلى كأفلت الشحتى يكون قصاصا فأبدت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لاتردعليه ولَكُن قدل غفر سمال بالرافقات غفرالله الثابا بالكر (الحديث الرابع والخمسون) أخرج الترمسد من ابن عمر وحسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاي بكرا نت صاحى عنى الحوض رصاحى في الغار ومؤنسي في الغار (الحديث الحامس والخمسون) أخرج البهق عن حدديقة قال قال ريه ول الله مسلى الله عليه وسلم ان في الحية مطروا مح أمثال المخابى قال أبو بكر مما لناجم أم يارسول الله قال أنعم منها من يأكلها وأنت بمن يأكلها وقد

و رده ـ ذا الحديث من رواية أنس أيضا (الحديث السادس والخمدون) عن أبي هريرة رضي الله عنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسدلم عرجي الى السماعف امررت سماء الا وحدث فهااسمي مجدرسول الله وأبو مكرا استيق خلفي وورد هذاا لحديث أيضامن رواية ابن سوائن عمر وأنس وأبي سعد درأي الدردا وأسانيدها كاهاضه يفة اسكنها ترتقي بمعموعها لمسن (الحديث السابع والخمسون) أخرج ابن أبي حاتم وألوزه يم عن سعيد جبيرةال قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم بأأيتها النفس الطمئنة فقال أنو بمريارسول ن هـ ذا كمسر، فقال رنسول الله صـ لم الله علمه وسـ لم اماان الملك سـ مقولها لك عند الموت يث الثامن والخمسون) أخر ج ابن أبي حائم عن عامر بن عبد الله بن الزبيرة الكائزلت ولوأنا كتبناعام مأنا تناواأنفسكم أواخر جوامن دباركم قال أبو مكر باسول الله لوأمرتني أن أقتل نفسي لفسعلت قال صدقت (الحديث التاسع والخمسون) أخرج الطعراني في المكبر وابنشاهين في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما موصولا وأنو القاسم البغوي قال حدثنا داود بنجر وحدثنا عبدالحيار بنالو ردعن ان أبي مليكة وتابعه وكيمع عن عبد الحمارس الوردأخر حسه اسءساكر وعسدا لحمار فقهو شخه اس أي ملمكة امام الاأنهمين هذه الطر دق مرسدل قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عذيرا فقال ليسبع كل ردل الىصاحبه فسج كل رحل منهم الى صاحبه حتى بقى رسول الله صـــلى الله عليه وسلم وآبو مكرفسج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أى بكرحدتي اعتنقه فقال لوكنت متخذا خليلا لا تخذت أبا بكرخليلا وا كم ما حيى (الحديث الستون) أخرج ابن أى الدنما في مكارم الاخلاق وابنء ما كر من طريق مسدّقه ابن مهونة القرشي عن سلمان بن سارقال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم خصال الخبرثاثما تة وستون خصلة اذا أراد الله دهمد خبراحعل لذمنهاما مدخل الحنة فقال أبو يحكر رضى الله عنه مارسول الله أفي شئ منها قال نعم حيعها من كل (وأخرج) إن عساكرمن طريق آخر أنه صلى الله علمه وسلم قال خصال الخمر ما تُقوستُونِ فَقَالَ أَبُو بِكُرِ بَارِسُولَ اللَّهُ لَي مِنهَا شَيُّقَالَ كُلُهَا فَيِكُ فَهِيْمُا لَكِ بِأَ بَانِكُرِ (الحديث الحادى والمستون) آخر جامن عساكرمن طريق مجمع الانصارى عن أسعقال الكانت حامة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشتبال حتى تصبر كالاسوار وان مجلس أبى بصرمها اغارغ مايطمع فيهأ حدمن الناس فاذاجا أنوبكر حلس ذبك المجلس وأقبل علبه الني صلى الله عليه وسلم توجهه وألق البه حديثه ويسمع الناس (الحديث الثاني والستون) أخرج ابن عدا كرعن أنس قال قال رسول الله ملى الله عليه وسلم حب أبي بكر وشدكره واجب على كل أمتى وأخرج مشله من حديث سهل بنسدهد (الحديث الثالث والستون) أخرج ابن عسا كرعن عائشة رضى الله عما قالت قال رسول الله اله عليه وسلم الناس كلهم يحاسبون الاأمابكر (الحديث الرابع والستون) أخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ضلى الله

لمهوسه لمقال مانفه في مال قط مانفه في مال أبي و المرفيكي أبو بكر وقال هل أناومالي الالك ول الله (وأخرج) أبو يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعام له قال ابن كثير وىأيضامن حديث على وابن عياس وجابرين عبسد الله وأبي سعيد الدرى رضى الله عنهم جها خطيب عن ابن المديب مرسد لاو زادو كان صلى الله عليه وسلم يقضى في مال أبي بكركمايقضى في مال نفسه (وأخرج) ابن عسا كرمن المرق عن عائشة وعروة ان أما يكرا سام يوم أسلموله أريعون ألف دنبار وفي لفظ أريعون ألف درهم فانفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث الحامس والستون) أخرج البغوى وابن عدا كرعن ابن عرقال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خللها في سدره يحلال فنزل عليه حبريل فقال معدمالي أرى أبا بكرعليه عباءة قدخللها في صدره يخلال فقال باحير برأنفق ماله على قبل الفتح قال فان الله يقرأ عليه السلام ويقول قله أراض أنت عني في فقرك هددا أمساخط ففالأيو بكرأ سخط على ربى أناعن ربى راض أناعن ربي راض وسنده غريب ضعيف جدا (وأخرج) أيونعيم عن أبي هريرة وابن مسعود مثله وسندهما ضعيف أيضاوابن عسا كرنحوه من حديث ابن عباس (وأخرج) الخطيب سندواه عن ابن عباس عن الذي صلى الله علمه وسلم قال هبط جبر يل عليه السلام وعلمه ملذ في متحلل ما فقلت ماحير بل ماهد ذا قال أن الله تعمالي أمر الملائد كه أن تخلل في السيماء لتخلل أي مكر في رض قال ان كثير وهذامنه كرجداولولا أن هذاوالذى قبله يتداوله كثيرمن الناس ايكان الاعراض عنهما أولى (الحديث السادس والمتون) صعمرانه قال أمرنا رسول اللهصلي الله عليه وسلم أن نتصد فوافق ذلك مالاعندي قلت اليوم اسبق أباركران سبقته بوما لخئت بنصف مالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لاهلا قلت مثله فأتي أبو بكر يكل ماعنده فقال بالبكرما أبقمت لاهلا قال أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسبقه ألى شي أبدا (الحديث الساسع والسنون) أخرح ابنء اكرابه قيل لابي بكرفي مجمع من الصحابة هــل مت الحمر في الحاهلية فقال أعود بالله فقلت ولم قال كنت أحون عرضي واحفظ مروعتي فان من شرب المحمر كان متضديعا في عرضه ومروعة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقأنو بكرصدقأنو بكروهومرسل غربب سنداومتنا (وأخرج) ابن مساكر ندم عيم عن عائشة قالت والله ماقال أبو بكرشعراقط في جاها بة ولااسد لام واقد ترك هو وه تمان شرب الحمر في الجاهلية (وأخرج) أبونعيم بسندجيد عماقات الهدحرم أبو بكر الخمرعلى نفسه في الحاهلية (الحديث المامن والسنون) أخرج أبونهم وابن عساكرعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كلت في الاسلام احدا الأأبي على وراحمي الكلام الاابن أبي قعافة فاني لم أكامه في تني الاقبله واستقام عليه وفي رواية لابن اسحاق مادعوت أحدا الى الاسلام الاكانت له عنه كبوه وترددونظر الاأبا بكرماعتم أى تلبث عنسه

حين ذكر ته وماتر قد فيه قال البهق وهذا لانه كان يرى دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم و يسمع آثاره الم دعوته فين دعاه كان سبق له فيه تفسكر واظر فاسلم في الحال اه و يؤيد ماقاله ما خرجه الوزعي عن فرات بن السائب قال سألت ميمون بن مهران على أفضل عندا أم الو يكر وحمر قال فارة هد حق سقطت عساه من يده ثم قال ما كنت الحر أن ابق الحرمان يعدل بم ما لله در هما كانارا س الاسلام قلت فأبو يكركان اول اسلاما أو على قال والله الهدام من يعدل بالذي سلى الله عليه وسلم زمن بعيرا الراهب حين مربه واختلف في ما ينه و بن خديجة حتى أن محمل الله عليه وسلم أبو يكر (وأخرج) الترمذى وابن حبان في صحيحه عن ابى بصيرانه قال ألست احق وسلم أبو يكر (وأخرج) الترمذى وابن حبان في صحيحه عن ابى بصيرانه قال ألست احق الناس بما أى الحديث والطبراني في السكمير وعبد الله بن أحد في روائد الزهد عن الشعبي قال سألت ابن عباس أى الناس كان اول اسلاما قال الو يكر أم اسمع الى قول حسان

اذاتذ كرت شجوامن أخى ثفة \* فاذكر أخال أبابكر بمها فعلا خبر البرية أتقاها وأعداها \* الى النبى وأوفاها بمها حسلا والثانى التالى المحمود مشهده \* وأوّل الناس منهم صدّق الرسلا

ومن تمذهب خلائق من العماية والتاره ين وغيرهم الى أنه اول الناس اسلاما بلاد عي وه فهم عليه الاجاع وجعب ين هذا وغيره من الاحاديث المنافية له بأنه اول الرجال اسلاما وخديجة اول الناس في الناس في الناسا وعلى اول الصبيان وزيدا ول الموالي و بلال اول الارقام و عالف في ذلك ابن كثير فقال الظاهر ان أهل بيته صلى الله عليه وسلم آمنوا قبل كل أحدز وجته خديجة ومولا مزيد و زوجته أم أين وعلى و ورفة و يؤيده ماصح عن سعد بن ابي وقاص انه أسلم قبله أكثر من خسة قال ولكن كان خبر نااسلاما (الحديث التاسع والستون) اخرج أبو يعلى واحدوا لحاكم عن على قال قال لى رسول الله على الله عليه وسلم يوم بدر ولا بي بكر مع أحد كا حرب بل ومع الآخر ميكائيل (الحديث السبعون) اخرج تمام في فوائده وابن أحد كا حبر بل ومع الآخر ميكائيل (الحديث السبعون) اخرج تمام في فوائده وابن عساكر عن عبد الله بن عروبن العاص قال بمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتانى حبر بل فقال ان الله يامر لم أن تستشيراً با بكر

﴿ الفُصل الثالث فى ذكر فضائل أبى بكر الواردة فيه مع ضعيمة غيره كه مروعتمان ﴾ ﴿ وعلى وغسيرهم اليه وافردت بترجة لما بينها و بين الأولى من نوع مغايرة ﴾ ﴿ باعتبار السياق وأمامن حيث افادته أفضلية أبى بكروتشر يفه نهسى ﴾ ﴿ باعتبار السياق وأمامن حيث افادته أفضلية أبى بكروتشر وفه نهسى ﴾ ﴿ مع ما قبله اجنس واحد فلذ ابذيت عدّها على عد الأولى فقلت ﴾

(الحديث الحادي والسبعون) اخرج الحاكم فى الدكم وابن عدى فى الدكامل والحطيب فى

اريخه عن الى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو مكر وعمر خبر الأوان والآخرين وخبرا مل السماء وخبرا هل الارض الاالتبين والمرسلين (الحديث الماني والسبعون) اخرج الطبرانى عن أى الدردا • اقتد والالذن من يعدى الى بكر وهمر فانهم احسل الله المدود من تمسل بمد ما فقد عمد المالعر وم الوثق لا انفصال لها وله طرق أخرى مرتف احاديث الخلافة (الحديث الثالث والسبعون) اخرج الونعيم أن رسول الله سلى الله عليه وسلم قال اذاأ نامت وأبو مكروهم وعثمان فان استطعت أن تموت فت (الحديث الراسع والسبعون) أخر جالبخارى في تاريخه والنسائي وان ماجه من الى هر يرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو يكرنعم الرجل عمر والحديث الخامس والسبعون ) أخرج الترمذى عن أبي سعيد أذالنبي صلى الله عليه وسلم قال مامن عي الاوله وزيران من أهل الماءوو زيران من أهل الارض فأماوز يراىمن أهل السماء فيريل وميكانيل وأماو زيراى من أهل الارض فأيو بكر وهمر (الحديث السادس والسبعون) أخرج أحدوالشي ان والناق عن أف هررة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيذاراع فى عُمَّه عد اعليه الذرب فأخذ منه شاة فطليه الراعى فالتفت اليه الذئب فقال من الهالوم السبع وملاراعى لهاغديرى وبينارجل يسوق فرة قدح لعلم افالتفنت المه فكامته ففالت انى أمأ خلق الهذا والكنني خلف المحرث قال الناس سحان الله قال الذي صلى الله علمه وسلم فاني أومن بذلك وأبو ويحسكر وعمر وماثم أبو بكر رجراى لم يكونافي المحلس شهداهما صلى الله عليه وسلم بالاعمان لعلم يكال اعمانهما وفى والقينار على اكب على مقرة فالتفتت المه فقالت اني لم أخلق لهذا الما خلقت للعرث ومن بهدا أناوأ لو يكر وعمر وسنارحل في عُمه اذعد دالذئب فذهب منها شاة فطلمه حتى استنقذها مند م فقال له الذئب استنفذتها منى فن الهانوم السبع يوم لا راعى الهاغرى فانى أومن بمذاأ ناوأيو بكر وعمر (الحديث السابع والسبعون) اخرج احمد والترمذي وان ماجموا ين حبان في صححه من أي سعيدوا لطبراني عن جابرين همرة وابن عدا كرعن أرزيه وعن أبي هريرة أن النبي سلى الله عليه وسلم قال ان أهل الدرجات العلى الراهم من هو أسمّل منهم كاتر ون السكوكب الدرى في أفق السماء وان أبايكر وعرمهم وأنعما (الحديث الثامن والسبعون)أخرج ابن عساكرعن أى سعيدان اهل على من ليشرف أحدهم على الجنسة فيضىء وجهدلاهسل الحنة كايضي القمراسلة البدرلاه والدنيا وان أمامكر وعرمهم وانعما ديث الماسع والسبعون) اخرج أحد والترمذي عن على والنماحه عنده أ بضارعن أبي يحيقة وأبو يعلى في مستده والضدافي المختار عن أنس والطبراني في الاوسط عن جابر وعن أبي سعيدأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأوّاين والآخرين الاالنسين والمرسلين يعني أماتكر وعمروني الباب عن ابن عباس وابن عمر (الحديث المُأنون) خرج الترمذي والحاكم وصجعه عن عبد الله من حنظلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

رأى المابكر وعمر فقسال هدذان السمع والبصر وأخرجه الطسيراني من حديث عمر وابن عم (الحديث الحادى والثمانون) أخرج الواعيم في الحلية وابن مباس والحطيب عن جابر والو يعلى أنرسول الله مسلى الله عليه وسدلم قال أنو بكر وعمرمني عنزلة السمع والبصرمن الرأس (الحديث الثاني والثمانون) أخرج اطبراني والونعم في الحلية عن ابن عباس أن الذي صلى الله عليه وسلم قال ان الله أبدني ،أر بعة و زراء اثنين من اهل السماء حير يل وميكائيل واثنين من أهدل الارض أبي بكر وعمر (الحديث الثالث والثماؤن) أخرج الطمراني عن ابن مسعودةال قال الثني صلى الله عليه وسدلم ان الكلتي خاصة من اصحابه وان خاصيتي من اصحابي أبو بكروهمر (الحديث الرابع والثمانون) أخرج ابن عسا كرعن أبى ذرأن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان اسکل بی و زیر بن و و زیرای و صاحبای أبو بکر و عمر (الحدیث الخامس والشمانون) أخرج ابن عدا كرعن على والزبرمعا أن الذي صلى الله عليه وسلم قال خير أمنى بعدى أبو بكر وعمر (الحديث السادس والثمانون) أخرج الخطيب في تاريخه أن رسول الله سلى الله عنيه وسلم قال سيداكه ول أهل الجنة أبو بكرو عمروان أبا بكرفي الجنة مثل الثريافي السماء (الحديث الماسع والثمانون) أخرج الحارى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدّ مت أبا يكر وعمر والكن الله قدّمه ما (الحديث السامن والشمانون) أخرج ابن قانع عن الجاج السهمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يذكرأ مابكر وعدر سوء فاغما يريدغ سرالاسلام (الحديث التماسع والثمانون) أخر جان عساكرعن ابن مسعود أن الذي صلى الله عليه وسلم قال القائم بعدى فى الحنة والذى هوم العده في الحنة والثالث والرادع في الحنة (الحديث النسمون) أخرج ابن عساكرعن أنس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أر بعة لا عجم مع حجم في اب، نافق ولا يعم مالا مؤمن أبو بكر وعمروعمان وعلى (الحديث الحادي والتسعون) أخرج الترمذي عن على رضى الله عنه الدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أبار و الم زوّجني ابنته وحداني الى دار اله حرة وأعتق دلالا من ماله ومانفعني مال في الاسلام مانفعني مال أبى بكررحم الله عمر يقول الحقوان كان مرا اقدتر كدالحق وماله من مديق رحم الله عثمان تحييه الملائسكة وجهز حش العسرة وزادني سحدناحتي وسعنارهم الله علما اللهم ادر ـــق.معهحیثدار (الحدیث الثــانی والنسعون) أخرج أحمدوأ بودا ودوابن ماجه والضیا عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة أانبي في الجنة وأبو بكرف الجنة وعمرف الجنة وعثمان في الحنة وعلى في الحنة وطلحة في الحنة وعرف الحنة وعثمان في الحنة وسعدين مالك في الجنة أى وهوابن أى وقاص وعيد الرحن بن عوف في الجنبة وسعيد بن في مدفى الخندة وأخر حده عماه أحدوا لضاعن سعيدن و دوالترمذى عن عبدالرحن بن عوف (الحديث الثالث والتسمون) أخرج الضارى في تار يخموالنا في والترمذي والحاكم عن

أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبوبكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدةابن الجراح العرال جل أسيدبن حضسيرتع الرجل ثابت بن قيس بن شهاس اعم الرجسل معاذبن جبل نعم الرحدل معاذبن عمرو بن الحموح نعم الرحل سهدل بن سضاء (الحديث (الرابع والتسعون) أخر ج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حمال والحاكم والبهق عن أنسأذ رسول الله ملى الله عليه وسلم قال أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأشدهم في دين الله عر وأصدقهم حياءعثمان وأقرأهم لكتاب الله أي بنك عبوا فرضهم زيدبن ثابت وأعلهم بالحلال والحرام معاذين حبل واسكل أمة أمين وأمين هذه الامة أبوعبيدة بن الحراح وفي رواية الطيراني في الاوسط أرحماً متى بأمتى أبو بكر وأرفق أمتى لأمنى عمر وأصدت أمتى حياء عثمان وأقضى أمتى على في الى طالب وأعلهم بالحلال والحرام معاذين جبل يحمى وم القيامة الهام العلماء واقرأأمستي أنىن كعب وأفرضهار مدن ثابت وقدأوني عوج مبادة بعستي أما الدرداء وفيأخرى عندان عساكرأرحم أمتى أبو مكرالعديق وأحسنهم خلفاأ بوعبيدة من الجراح وأصدقهم بهسجة أبوذر وأشدهم في الحقيمر وأنضاهم على رضي الله عنهم أجوين وفي أخرى عندالعقبلي أرحم هذه الأمة بها أيو بكر وأقواهم في دن الله يمر وأفرضهم زيد ابن ثابت وأقضاه م على بن أبي طالب وأسد قهم حيا عثمان بن عفان رأم بدهذه الامة أبو عبيدة بن الجراح واقرأهم لكتاب الله عز وجدل أي بن كعب وأبوهر يرة وعامن العمم لمان عالملا يدرك ومعاذين جبال اعلم الناس يحلال الله وحرامه وماأ كلمات الخضراءولأ أقلت الغبراء من ذي لهسجة أصدق من أبي ذر وفي أخرى لابي يعلى أرأف أمتى ما متى أبو بكز وأشدتهم فى الدس عمروأصدقهم حماء عثمان وأقضاهم على وأفرضهم ريدبن ثابت واقرأهم أبى وأعلهم بالحلال والحرام معاذين حبل الاوان لكل أمة أمينا وأمين هذه الامة الوعيمدة ين الجراح (الحديث الحامس والتسعون) اخرج الترمذىءن أنسرتنى الله عنه انرسول الله سلىالله عليه وسلم كان يخرج على أصحامه من الهاجر من والانصار وهم جلوس فهم أو ڪر ويمرفلايرفعاليه أحدمهم بصره الاأبو بكر ويحروفانهما كانا ينظران اليه وينظر الهماو يتبسمان اليمو يتبسم الهمأ (الحديث السادس والتسعون) أخرج الترمدى والحاكم عنهم والطبرانى في الأوسط عن أبي هر برة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجذات ومفدخل المسحدوأ وبكر وعمرأ حدهما عن عينه والآخرعن شهاله وهوآ خدند بأيديهما وقال هكذانبعث يوم القيامة (الحديث الساسع والتسعون) أخرج الترمىذى والحاكم عن ان عمرة القال رسول الله سلى الله عليه وسلم أنا أوّل من تنش عنه الارض ثم أبو بكر تمجمر (الحسديث الثامن والتسعون) أخرج البزارعن أبى أروى الدوسى قال كنتْ عندالنبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكروعمر فقال الحمدلله الذي أيدنى بكماو و رده ـ ذا يضامن حديث البراء بن عازب أخر جده الطيراني في الاوسط (الحديث المكمل للمائة)

أخرجء دالله بن أحمد في زوائد الزهدعن أنس مر فوعا اني لأرجولا متى في حهم لابي بكرويم ماأرجولهم في قول لا اله الله (الحديث الاول بعد المائة) أخرج أبو يع لي عن عمار بن ياسرقال قال رسول الله حلى الله عليه وسلم أتاني حبريل آنفا فقلت ياجبريل حدثي بقضائل عمر بن الخطاب فقال لوحد أتل مفضائل عرمنذ ماليت وحفى قومه مانفدت فضائل عمروان رحسنة من حسنات أى مكر (الحديث الثاني العدالمائة) أخرج أحد عن عبد الرحمن بن غنم انرسول اللهصلي الله عليه وسلم قال لابي بكروهم رلواجتمعنما في مشورة ماخالفتكم وأخرجه الطبراني من حديث البرامن غازب (الحديث الثالث بعد المائة) أخرج الطبراني عن سهل قال الما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ضعد المذبر فحمد الله وأثنى عليه تم قال أيها الناس ان أمايكر لم يسؤني فط فاعر فواله ذلك أيها الناس اني راض عن أبي ركيج روهم وعثمان وعلى والمحتوال بير وسعدوعبدالرحن بنعوف والمهاجر منالا واين فاعرفوا ذلك اهم (الحديث الرابع بعد المائة) أخرج ابن سعد عن بسطام بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلابي بكر وعمرلا بأمر عليكاأ حد بعدى (الحديث الحامس بعد المائة) أخرج اين عسا كرعن أنسر مرفوعا حب الى بكرو عمراء بان و بغضهما كفر (الحديث السادس بعدالمائة) أخرجاب عساكرأ بضاان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب أبي مكروهم من السنة (الحديث الساسع بعد المائة) أخرج أحدو البخارى والترمذي وأبوحاتم عن أنس قال معدالني مدلي الله عليه وسلم وأبو بكر وعمروعتمان أحدا فرحف بهد فضربه المى مسلى الله عليه وسدلم برحله وقال اثنت أحدفا غماعليك نبى وصديق وشهيدان واعاقال لهذاك المين انهذه الرجفة لست كرحفة الجيل نقوم موسى لماحرفوا المكام لانتلك رجفة ووهسذه هزة الطرب ولذا نصءلي مقيام النبوة والصيديقية والشهادة الموحية لسيرور مه لالرحفانه فأقرا لحبل بذلك واستقر (وأخرج) الترمذي والنسائي والدارقطبي اله اله صلى الله هلمه وسلم كان على ثبير وكة ومعه أبو بكروهم روانا فتحرك الجبل بالحضيض أىقرارالارضء ندمنقطع الحيل فركضه أي ضريه يرجله اعلىكنى وصديقوشهيدان (وأخرج) مسلمعن أبي هريرة ان رسول اللهصلى الله عليه وسلم كان على حراءه ووأنو بكروع شمان وعلى وطلحة والزبير فتحركت وذفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فساعليك الانبي أوسد يق أوشه يدوقى روايةله وسعدبنابي وقاص ولميذكرعليا وخرحه الترمذي وسجعه ولمبذكر سعداوفي وابقله علمه العشرة الاأباعبيدة وهذه الروايات مجولة على انهاوقائع تمكررت ولانظر الى المنازعة فهما بأن المخرج مضد المحدة أحاديث كل فتعين الجمع بينها بذلك وفي مسلم من حديث ابي هربرة مايؤيد التعدد (الحديث المامن وعد المائة) أخر ج محد بن يعي الذهبي في الرهر يات عن ابي درقال مجرت يومامن الايام فاذا النبي صلى الله عليه وسلم تدخر جمن بية فسألت عنه الخادم

أخبرنى عنه انه سنت عائشة فأتيته وهوجالس ليس عنده أحدمن الناس وكان حمينذ أرى انه فى وحى فسلت علميه فردع على السلام عمقال لى ماجا وبك قلت الله ورسوله فأمر في أن احلس فحلست الى حنبه لأأسأله عن شي الاذكره لى فسكنت غير كثير بفياء الوبكر عشى مسرعانسا عليه فردعليه السلام ثمقال مأجاء بالثقال جاعي الله ورسوله فأشار سده أن احلس فحلس الي ر موةمقا بل النبي صلى الله عليه وسلم عم جاء عمر فقعل مثل ذلك وقال له رسول الله عسلى الله عليه وسلممثل ذلك وحلس الى جنب الى مكر تم جاعممان كذلك وجلس الى حنب عرتم نيض رسول الله مدلى الله على موسلم على حديدات سبع أوتسع أوما قرب من ذلك فدين في مده حتى سمع اهن حنين كنين المحل في كفرسول الله صلى الله عليه وسلم عما اواهن الماروجاوزني فسيحن في كف الى بكريم أخذهن منه فوضعهن في الارض فحرسن وصرن حصي ثم ناولهن عمر فسنعر في كفه كاسعن في كف الى مكر عما خدهن منه فوضعهن في الارض فحرسن عما واهي عثمان فسحن في كفه كنعوماسين في كف الى تكر وعرثم أحددهن فوضعهن في الارض رسن وأخرجه البزار والطبراني في الاوسط عن ابي ذرأ يضا الكن الفظ تناول النبي سلى الله يهوسهم سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا ثموضه هن في يدا في بكر فسيحين م وضعهن في يديم فسيحن م وضعهن في دعهمان فسيحن را دا اطهراني فسيع تستيحهن من في الخلقة تمدفعهن البنافلم يسجن مع أحدمنا وتأمل سرمافي الرواية الأولى من أعطاء الني صلى الله عليه رسلم الماهن لابي بكرمن بده من قبل وضعهن بالارض بخلافه في عمر وعشمان العدلم ان ذلك كاملز مدقرب الى بكرحتى صير يده ليست أحديبة من يدالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يفصل بينه ما يزوال ما فتلك الحصيات محلاف في عروعتمان (الحديث التاسع بعد المائة) أخرج الملافى سبرته ان النبي ملى الله عليه وسلم قال ان الله افترض علبكم حب الي مكر وعمر وعثمان وعلى كالفترض العلاة والزكاة والصوم والحجفن أنكر فضلهم فلاتقبل مفه الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج (الحديث العاشر بعد المائة) أخرج الحافظ النسفي في مشيقه من حديث أنس ان إلنبي سكى الله عليه وسلم قال حب ابي بكرواجب على أمتى (الحديث الحادي عُشَر بعدالمائة) أخرج الشخان واجدوغيرهم عن أبي موسى الاشعرى رضى الله عنه انه خرج الى المسحد فسألءن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجه ههذا فحرجت وأثره حنى دخل بثرار يس فلت عند الباب وباجامن جريدحتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوض أفقه تاليه فاذاهو جالس على بثرار يس وتوسط قفها أى رأسها فخلست عند الباب فقلت لا كون يوا باللنبي - لى الله عليه وسلم البوم فحا أيو بكر فد فع الباب فقلت من هددا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسسلم فقلت هذا أبو مكر يستأذن فقال ائذن لهو تشره بالحنتفا قبلت حستى فلت لابي مكرا دخلو رسول الله مسلي الله عليه وسلم يتشرك بالجنة فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في

القف ودلى رجليه في البير كاستعرب ول الله صلى الله عليه وسهم وكشف عن سأقيه ثمر جعت فحاست وقدتر كتأخى يتوضأ فقلت انردالله بفلان خبرا يعنى أخاه بأث مه فاذا انسان يحرك الباب فقلت من هذا على الباب قال عربن الخطاب فقلت على رسلك عمدت الى الذي على الله عليه وسلم فقلت هذا بحر بن الخطاب يستأذنك تقال تذن له و شره بالحنة فحتنه ففلت ادخل وشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنة فلسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المفعن يساره ودلى رجليه في البيرفر حعت فاست وقلت الدردالله ، فلان خبرا بات م فاع انسان فرك الساب فقلت من هذا فقال عثمان من عفان فقلت على رسد لك وحدَّت الى النبي صلى الله عليه وسلمفا خسرته فقال اندناه وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فحثت نقلت ادخلو رسول الله صلى الله عليه وسالم بشرك بالحنه على بلوى تصيبك فدحال فوجد القف تدملي فلس وجاههمن الصف الآخرة الشريكة السعيد بن المدبب تأويلها قبورهم انتهى وأقول تأويلها أيضا على خلافة الثلاثة على ترتيب مجيهم عكن بل هوالموافق لحديث البترالسا يقه رواياته ولحرقه فى تاسع الاحاديث الدالة على خلافة الى بكر و يكون جلوس الشيخير بحيا نبه صلى الله عليه وسلم وضييق الحلءن عثمان حتى جاس امامهم اشارة الى عظيم خلافتهما وسلامتهما من تطرق الفتنالهاعلى أتم الوجوه وأكلها وانصدو والمؤمنين وأحوالهم فهاكانت على غايةمن السرور واعتدال الامر وأماخلافة عثمان فأنهاوان كانت صدقا وحقا وعدلالكر افترنها أحوال من أحوال بني أمية وسفها تهم كدرت القلوب وشوشت على المسلين وتولد سدم اثلاث الفين العظيمة ويؤيد ماذكرته ان الني مسلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك بقوله في عثمان على الوي تصيبه وتلك الماوي لم تمولد الالماذ كرمه من قبيح أحوال بني أمية كاسيأتي اسط ذلك في مجت خلافة عشمان وذكر فضائله ومآثره واعلم اله ونع فى روايات أخرما فيه مخسأ الفة ابعض مامر في تلك الرواية فقد أخرج أبود اود نحو تلك الرواية عن أبي سلَّه عن نافع عن عبد الحارث الخزاعي قال دخدل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط المدينة فقال لبلال أمسك على الماسفا الوسكرية أذن فذكر نحوه قال الطبراني وفي حديث ان نافع بن الحارث هوالذي كان ديناذن وهذا مدل على تسكررا لقعة انتهى وهوأ لمهرمن تصويب شيخ الاسلام ابن عجر عدم التعددوان اعن أبي موسى الاشعرى ووهم القول بغيره (الحديث الثاني عشر بعد المائة) أخرج الحافظ عمر بن محدين خضر الملافي سيرته إن الشافعي رضي الله عنه روى بسنده الهصلي الله عليه وسلم قال كنت اناوأنو بكروعمروعه مان وعلى انواراعلى عين العرش قبل ان يخلق آدم بألف عام فلاخلق أسكمنا للهرمولم نزل نتنقل في الاصلاب الطاهرة حتى نقلني الله تعمالي الي صلب عبدالله ونقل أبابكرالى ملب أي قافة ونقل عمر الى صلب الخطاب ونقل عثمان الى صلب عفان وتقل علما الى صلب أي طالب ثم اختاره سملي أصما بالحعل أ بالكرصد رما وعمر فاروقا وعثمان داالنور بن وعليا وسيافن سب أسحابي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله تعالى

وْمَن سَبِ اللهُ أَكِيبُ وَ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى مُنْخِرِيهِ (الحديث الثَّالث عَشر العَلْمُ المَاثَة) أخرج المحسا الطبرى فرر باضه وعهدته عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال اخبرني حبريل ان الله تعلل الم خلق آدم وأدخل الروس فحسده أمرني ان آخذتفاحة من الخنة وأعصرها في حلقه فعصرتها فى فده نخاق الله من النطقة الأولى أنت ومن الثانية أيا مكرومن الثالثة عمروه ن الرابعة عثمان ومن الخامسة عليافقًال آدم بار بمن هؤلاء ألذين أكرمتهم فقيال الله تعيالي هؤلاء خسة أشسياخ من ذرينك وهم أكرم عندى من حسع خلق أى انت أكرم الانساء والرسل وهم أكرما تباع الرسل فلاعصى أدمر مه قال مارب بحرمة أواثك الاشه ماخ الخمسة الذين فضلتهم الاتبت على متاب الله عليه (الحديث الرأب عشر وهد المائة) أخرج المحارى عن أبي فتادة رضى الله عنه قال خر حنامع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كان المسلمن حولة فرأنتر حلامن الشركين قدعلار حلامن المسلن فضر بتهمن وراثه على حبل عاتقة بالسيف فقطعت الدرع وأقبل على فضمني ضمة وحدث مفاريج الموت ثمأ دركه الموت فأرساني فلحقث عمر فقات مامال الناس قال أمر الله عزو حل غرر جعوا فاس الني صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلاله عليه بينة فلهسابه فقلت من يشهدلى غرجاست فقال الني صلى الله عليه وسلممثله فقلت من شهدلي شحلست شمقال شهدفقمت فقال مالك ما أماقتادة فاخبرته فقال رحل صدق وسلمه عندى فارضه منى فقال أنو تكرلاها الله اذالاده مداني أسده من أسدالله بقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سابه فقال النبي ملى الله عليه وسلم صدق أعطه سلبه فاعطانيه الحديث وف رواية له فقال الو بكراصيد غ أى باه وال أوله واعدام آخره اوعكسه فعقد مرله بوصد فه باللون الردىء أومذمة بسوادا للون و يغيره أووصف له بالمهانة والضعف أوتصغير صبغ شاذاشهمه لضعف افتراسه ومايوصف مه من الضعف لانه العظم الماقتادة ععده كالاسدناسب أن بضف خصمه نضده وقوله ويدع أشدامن أسدالله يقاتل عن الله ورسوله ملى الله عليه وسلم قال الامام الحانظ أنوعبدالله محدين أبي نصرالحميدي الانداسي سمعت بعض أهل العلم وقد حرى ذكر هذاالحديث فقال لولم يكن من فضيلة أبي بكرالاهذا فالدشا فبعله وشدة حزامته وقترة رأمه وانسافه وصحة تدقيقه وصدق تحقيقه بادرالى القول بالحق فزحروا فتى وحكم وأمضى وأخمرف الشريعة عن المصطفى على الله عليه وسلم يحضرته و من يديه عاصدة فيه وأجرى علمه قوله وهذامن خصائصه المكرى الى مالاعتصى من فضائله الاخرى

والفصل الرابع فيماورد من كلام العرب والعجابة والسلف المسالح في فضله يجه أخر ج النجارى عن عاشة رضى الله عنها قالت لم أعقل الوى قط الاوهم الدن الدن ولم يمر علمه النبية الموسول الله صلى الله عليه وسلم طرفى النهار بكرة وعشما فلا الله المحلمون الخرج أبو مكروضى الله عنسه فحوارض الحبشة مها جراحتى اذا بلغ مرك الغماد بفتح الموحدة وكسرها و بالغدي المجدمة السكسورة وقد تضم وادى اقامى هدرقاله الزركشى وقال غسيره

مدينة الخبشدة لقيهابن الدغنة وهوسيدالقارة فقال ان تربديا أبابكر مقال أبو بكرأ خرجني فومى فأريدان أسيح فى الارض وأعبدر بى فقال ابن الدغنة فان مثلك لا يخرج ولا يخرج انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتعمل المكل وتقرى الضيف وتعين على وائب الحق عانا الشجار فارجع واعبدر بكسلد لأفرجع وارتعلمه وابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في اشراف قريش فقال اهم ال أبابكر لا يخرج مثله ولا يخرج رجل يكسب المعد ومويصل الرحم ويقرى الضيف ويعين على نواثب الحق فلم تسكذب قريش لجوارابن الدغنة الحديث بطوله وفيه من الخصوصيات لابى مكرمالا يعنى على من تأمله فانه اشتمل على هعريه مع الذي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة وماوقع له في تلك السفرة من المآثر والفضائل والمكرامات والخصوصيات التيلميقع نظير واحدةمنها لغبرهمن الصابة وينبغي للثان تنأمل فيماوسفه به ابن الدغنة بين أشراف قريش من تلك الاوصاف الحليلة الساوية الماوضفت مخديجة النبي صلى الله عليه وسدلم فسكت أشراف قريش على تلك الاوصاف ولم يطعنوا فها بكامة معماهم متابسون بهمن عظيم بغضه ومعاداته بسبب اسلامه فان هذامنهم اعتراف أى اعتراف بأن أ بالكر كان مشهو وا بينهم بتلك الاوصاف شهرة تامة بحبث لايكن أحدد ان سازع فهاولاان يجهد شيئامها والاابادرواالي جدها بكلطريق أمكنهم أانحلوامه من قيم العداوة له سبب ما كانوابرون منه من صدق ولائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم عبية اله وذبه عنه كامر طرف من ذلك في شجاعته (وأخرح) البخارى ان عمر قال أبو بكرسيدنا والبهق انه قال لووزن ايمان ابي بكرباءان أهل الارض لرجهم وعبدالله بن أحدانه قال ان ابابكر كانسا بقامبرزا ومسددا وفي مستندانه قال لو ددت آني شعرة في صدر الى مكروا بن أبي الدنيا وابن عسا كرانه قال وددت انى من الجنة حيث ارى أيابكر وأورد من اله قال القدد كان ريح أبي بكراطيب من رج المدل وابنء اكرعن على اله دخل على أى مكر وهوم سجى فقال ما احداقي الله بصحيفته أحب الى من هـ ذا المسجى \* وان عدا كرعن عبد الرحن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمحد ثني عمر بن الخطاب اله ماسانق المالكر الى خبر الاسبقه أبو وصيروا اطبراني عن على قال والذى نفسى سده مااستية ناالى خبرقط الاسايقنا اليه أبوتكروا اطبرانى عن على الزهرى قال قال رسول المته صلى الله عليه وسلم كسان هل قلت في أبي بكر شيأ فقال نعم ففال قل وأنا استمع فقال

وثانى اثنين فى الغار المنيف وقد عد كاف العدوّيه اذصعد الجبلا وكان حب رسول الله قد علوا من البرية لم يعدل به رجلا

1 450

فضحك سلى الله على وسلم حتى بدن واجد فرغ قال سد وتت ماحسان هو كافلت وهذا يصع ان ينظم في سلك الاحاديث السابقة الكن الرسالة أخرته الى هناوا بن سعد عن ابراهيم الخعى قال كان أبو بكريسي الاق المرأ فقده ورحمته وابن عساكر عن الربسع بن أنس قال مكتوب

في الكتاب الاقر ل مثل أي يكر مثل القطرأ بقيا وتع نفع وقال نظرنا في صحابة الانساء في اوحدنا نىيا كانىلە ساھىيەشلانى بكر (وأخرج)عنالزهرى انەقالەن فضل الى بكرانەلم بشىك في الله ساعة قط وأخرج عن أبي حصرين قال ماولد لآدم في ذر يته يعد النديين والمرسلين أنضلمن أيمنكر ولقدقام أنو بكرنوم الردةمقام نبىمن الانبياء والدينوري وامن عساك قال خص الله أبا بكر بار بع خصال معض ما أحدا من الناس ماه الصديق ولم يسم احدا الصديق غيره وهوصاحب الغار معرسول اللهصلى الله عليه وسلم ورفية مني الهعرة وأمره صلى المدعليه وسلم بالصلاة والمسلون شهود وابن أبى داودعن أبى جعفرقال كان أبو مكر يسمع مناجاة حديريل للني سلى الله عليه وسلم ولايراه والحاكم عن ابن المسبب قال كان أبو مكرمن الذي صلى الله عليه وسلم مكان الوزير فكان يشاوره في جميع أمو ره وكان السهق الاسلام وثانه في الغار وثانيه في العريش يوم بدرو ثانيه في القبرولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليه أحداوالز يبربن بكار وأبن عساكرة ن معروف بن جريو ذقال كان أبو بكرأ حدا عشرة من قريش اتعسل مهم شرف ألجاهله بمبشرف الاسلام فكان اليه أمر ألد مات والغرم وذلك ان قريشا لم يكن لها ملك ترجم الامور اليه بل كان في كل فصل ولا مة عامة تسكون لرئسها فكانت في رني هاشم اله في الرفادة ومعنى ذلك العلاية كل ولا بشر ب أحد الامن طعامهم وشرابهم وكانت في عبد الدار الحجامة واللوا والندوة أى لا يدخه ل البيت أحد الا ماذنهم واذا عقدت فريش رابة حرب عقدها الهم نوعبد الدار واذا احتمعوا لامرابرا ماورقضا لأبكون اجتماعهم لذلك الافي دار الندوة ولا ينفذ الابها وكانت ابني عبد الدار واقد أحسر النووى في تهذيبه حيث ترجم فيه الصديق بترجمة حسنة أشارفها مع اختصارها الى كثيرمن غررفضا ثله ومواهبه التي فدمتها مدسوطة مستوفاة فقال من حملتها أحمعت الامة على تسميته مادراني تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم الصدق فلم يقع منه هذا مَمَّا وَلا وَقَفْهُ فَي هَالَ مِن اللَّهِ وَالْوَكَانَ لَهُ فِي الْاسْلَامَ المُوا فَيَ الْرَفْيِعَةُ مَنْهَا فَصَنَّهُ تُومَ لِمِسْلَةَ الْاسْرَاءُ وثمانه وحوامه إللكفار فيذلك وهجرته معرسول اللهصلي الله عليه وسلم وترك عياله وأطفاله وملازمته له في الغاروس الرالطريق ثم كلامه مدرو بوم الحديدة حين اشتبه على غير الامر في تأخرد خول مكة ثم كاؤه حدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد اخره الله من الدنما والآخرة غم ثماله في وفاة رسول الله صلى الله علمه وسلم وخطبة الناس وتسكينهم غم قمامه في قضمة البيعة لمصلحة المسلين غماهتمامه وثباته في بعث جيش اسامة ابن زيد الى الشأم وتصميمه فيذلك شمقيامه في قتمال أهل الردة ومناظرته العماية حتى جهم بالدلائل وشرح الله سدورهم لماشر حله مدره من الحق وهوفتال أهل الردة تم يجهزا لجيوش الى الشأم تم ختم ذلك بمهم من أحسن منا قبه وأحسل فضائله وهوا متخلافه عمسر وكم الصديق من موقف وأثرومنا أم ونضائل التحصى انهى وفي الهذب اله أحد الذين حفظ والافرآن كاهود كره جاعة غره

واعتمده بعض محقق المتأخرين المطاءين فالوأما حديث انس جهم القرآن في عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم أريعة فراده من الانصار وأماما أخرجه إن أبى داودعن الشعبي قال مات أبو بكرالصديق ولمبجمع القرآن كله فهومد فوع أومؤ ولاعسليان المرادحعه فى المتحف على الترتيب الموجود البوم لاف عثمان هوالذى فعل ذلك ومن فضائله العظيمة جعمه القرآن فقدد أخرج أبو يعدلي عن عدلي قال أعظم الناس أحرافي المصاحف أبو مكران أبوتكر كان أقلةن حمع الفرآن بناللوحسن وأخرج البحارىءن رمدن أبث قال أرسل الى أبو مكريقتل أهدل الممامة وعنده محرفة سال أبومكران عمرأ تاني فقال ان الفتل قد استحريوم ممة وانى لاخشى ان يستخرا لقشل مالقراعني المواطن فيسذهب كثيرامن القرآن الاآن يتجمعوه وانى لارى ان تحميم الفرآن قال أبو مكر فقلت العمر كيف أنع ل شيئالم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيال عمره و والله خيرفلم يزل عمر يراجعني فيسه حتى شرح الله لذلك صدري فرأيت الذى رأى عمسر قال زيدوعمسر عنده جالس لايشكام فقال أبوبكر انكشاب عاقل ولا نتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صدلى الله على وسلم فتتب ع الفرآن فاجعه فوالله لوكافى مل حبل من الحبال ما كان القل على بما أمرني به من جمع الفرآن فقلت كيف تفعلان شيئالم فعله الني على الله عليه وسلم فقال أبو بكرهو والله حدر فلم أزل أراجه محتى شرح الله مدرى للذى شرحه صدراني تكر وغمر وتتبعث انقسران أحمه من الرقاع والاكثاف ممة من المت لم أحدهما مع غده المدجاء عصكم رسول الى آخرها في كانت العدالتي جعنها القرآن عنداني بكرحتي ثوفاه الله ثم عند جرحتي توفاه الله ثم عند حفصة منتعمر رضى الله عما (ومن خواصه) أيضا اله أوّل خليفة فرض له رعبته العطاء أخرج الخارى الستحاف أبو بكرقال لقد علتم قومى ان حرفتي لم تدكن تعجز عن مؤنة أهلى وشغلت أمر السلمن فسيأ كلآل أي مكرمن هذا المال و يحترف المسلمن فيه وأخرج ان سدهدهن عطائن السائب قال لمانو يم أنو بكرأصيم وعدلى ساعده الرادوه وذاهب الى السوق ففال عمرأ تنتر مدقال السوق قال تصنع ماذ اوقد وابت أمر المسلمين قال فن أين اطعم عمالى قال انطلق يفرض لك أنوعبيدة فانطاق الى أبي عبيدة فقال افرض لك قوت رحلمن المهاجر بنايس باوكسمهم ولاا كسمهم وكسوة ااشتاه والمسمف اذا اخلفت شيتارددنه وأخذت غسره ففرض له كلوم أسف شاةوما كساه في البطن والرأس وأخر جابن سعد عن معون قال كالسخاف أبو مكر حعلواله ألفين فقال زيدوني فان لى عمالا وقد شغامه ولى عن خسمائة وأخرج الطنرانى عن الحسن بن عسلى بن أبي لها ابقال لما احتض أبو يكرقال اعائد ـ قانظرى اللقد ـ قالتي كثانشر ب من ابنها والجفنة التي كتا نصطب غنها القطيفة التي كذا فلهسها فانا كنا ننفع بدلك حين نلي أمر المسلمين فادامت فاردديه الي ع

فلمامات أبو بكر أرسلت به الى عمر فقال عمر رحمه الله باأ با بكر واقدة أنه بت من جاه بعد لما وأخرج أبن ابى الدنيا عن أبى بكر بن حف قال قال أبو بكر لما احتضراعا أشد بابنية اناولينا أمر المسلمين فلم ناخسد لنا دنيا را ولا در هما ولد كنا كانا من جريش طعامهم في طوننا وابسنا من خثر ثبا به معلى ظهو رئاوانه لم يبق عند نامن في المسلمين لا قليل ولا كثير الا هد االعبد المشي وهذا البعر النافي وجردهذه القطيقة فاذا مت فابعتى بهن الى عمر

الباب الرابع في خلافة عمر وفيه فصول والفصل الاول في حقية خلافته كيد اعمانالأ يحتماج فهمداال فيامرهان على حقبة خلافة عمر لما هومعلوم عند كلذي عقل وثهمأنه بلزم من حقية خلافة أبى وصحرحقية خلافة عمروقد قام الاجاع وزموص الكتاب والسنةعيلى حقية خلافة أى مكرفيلزم قيام الاجماع ونصوص المكتاب والسنةعلى حقمة خلافة عرلان الفرع يثبته من حبث كونه فرعاما ثبت للاسل فينتذلا مطمع لاحدمن الراففة والشسعة في النزاع في حقية خلافة عمرا الادمة الواضحة القطعية على حقية خلافة مستخلف مواذا أشت حقيبة اقطعاصا رالنزاع فماعنادا وحهلا وغياوة وانكارا للضرور باتومن هـ ذاوسفه كهؤلا الجهلة الجقاحقيق بال يعرض عنه وعن اكاذسه وأباطمله فلادلة فتاالمه ولا يعول في شي من الامور عليه اذا تحقق ذلك فقد مران من أعظم فضائل المسديق استخلاف محرعلى المسلمين لماحصل به من عموم النفع وفتحا اللادو لهمو ر الاسلام ظهوها تاما كايأتي وتقدتم في تلك الاحاديث التي في الخيلافة التصريح يخلافة عمر فى غير حديث كديث اقتدوا باللذين من بعدى أبى مكر وعمر بطرقه السابقة وكحديث أمرة صلى الله علمه وسلم لاى مكر يوضع جره الى حنب جرالني صلى الله عليه وسلم وأمره لعمر ان منع حروالي حنب أي مكر ثم أمره لعنه ان يوضع عجره الى جنب جر عمر ثم قال هؤلاء اللفاء معدى وكديث رؤ ياه صلى الله عليه وسلم انه ينزع بدلو ،كرة على قليب فاعالو ،كرونزع ذلوا أودلو من عما عمر فاستقى فاستحالت غر باقال - لى الله عليه وسلم الم أرعب فرياً وفري فى الناس فر مه وكديث الخلافة ثلاثون سنة وكديث الأولد سكم بدا سوّة ورحمة تم يكون خلافة ورحة فهد فالاحاديث كاها فهادلالة أى دلالة على حقية خلافة عررضي الله عند وورض عدم الاجماع علم أفكيف وقد قام الاجماع علما ودات علم النصوص الدالةعلى خلافة أى مكر

والقصل الثانى فى استخلاف أنى بكراء مرفى مرض موته و نقد معليه سيب مرضه كم اخر جسيف والحاكم عن استمر قال كانسب موث أى بكر وفا مرسول الله سلى الله عليه وسلم كدا في ازال جسمه بنقص حتى مات وصح عن ابن شهاب ان أيا بكر والحارث كادة كانايا كلان حريرة الهدد تلاى بكر فقال الحيارث لا ي بكرارف عيد لله يا خليفة رسول الله والله ان في السم سعنة وأنا وأنت نموت في يوم واحد فرفع بد فلم زالا عليلين حتى ما تا في يوم واحد

عندا نقضاءالسنة ولاينافيه خسيرا ثبت أحدفاغا عليك ني وسديق وشهيدان لان أخص أوساف أي بكرتسمينه بالصديق كاعلم عما مرفأوثر على وصف الشهادة لاشتراكدوادال يصف صلى الله عليه وسلم ففسه الابالنبو والانها اخص أوصا فهوالا فهوصه لى الله عليه وسلم مات بالسيم أيضا لمافى الحسد يث العجيج انه صلى الله عليه وسلم صرح في مرض موته انه من الكلة خمير وان تلك الا كلة لاز الت تعاوده ملى الله عليه وسلم حتى انقطع اجره (وأخرج) الواقدى والحاكم عن عائشة قالت كان أوّل بدعم ض أى بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من حمادى الآخرة وكان يوما باردافيم خمسة عشريوما لا يخرج الى مدلاة وتوفي يوم الثلاثا المانية من حمادي الأخرة سينة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سينة (وأخرج) الواقدي من طرق الأما بكر لما تقل دعاع بدالرحر بن عوف فقال أخبرني عن عمر بن الخطاب فقال مات ألى عن أمر الاوا نت أعدلم منى فقال أبو بكر وان بكن فقال عبد الرحدن هو والله أفضله من وأيك فيه تم دعاء تمان بنء فان فقال اخسرني عن جمر فقال أنت أخسرنا به فقال على ذلك اللهدم على به انسريرته خبرمن علانيته وانايس فينامثله وشاورمه وماسعيدين ريد وأسيدبن حضيروغيرهمامن الهاجرين والانصار فقال أسيد اللهم أعله الحسر بعدل يرضى للرضى ويسخط السحط الذى يسرحسرس الذى يعلن وان بلى هدذا الامر احد أقوى عليه منه ودخل عليه بعض العجابة فقال له قائل منهم ما أنت قائل لربك اذاساً لك عن تولية عمر علينا مرى غلظته فقال أبو بكر بالله يخوفني أقول اللهدم استخلفت علم محسيراً هلك اللغ عني ماقلت من و راءك شم دعاء شمان فقال اكتب بسم الله الرحم ن الرحميم هـ ذاماعه دأ يو بكر ابن ابي قَحَافَة في آخرعهد. بالدنياخارجامها وعند أوَّل عهده بالآخرة داخلافها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجرو يصدّق الكاذب انى استخلفت عليكم بعدى عمر بن الخطاب فاستعوا له وألحمه واواني لمآل الله و رسوله وديمه ونفسي دا ياكم خبرا فان عدل فدلك للمي فيه وعلى به وانبدل فلكل امرعما كتسب والخير أردت ولا أعدلم الغبب وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون والسدلام عليكم ورجهة الله ثم أمر بالسكتار فتحده ثم امرعتمان فحرج بالسكتاب مختومافيايع الناس ورضواله تمدعاألو بكرعمرخالباه وصاهباأوصاه بهتم حرج منعنده فرفع أبو بكريده فقال اللهم انى لم أردبد لك الا اصلاحهم وحف علم م الفتنة فعملت فهمم أنتاعهم واجتهدت اهمرأبي فوايت علهم حبرهم وأقوامم واحرصهم على ماارشد لهم وقدحضرني من أمر لما حضرفا خافني فيم مهم عبادل وتواصم مدلة أصلح والهم واجعله من خلفا ثلث الراشدين وأصلح له رعيته (وأخرج) ابن سعد والحاكم عن ابن مسعود قال افرس الناس ثلاثة أبو مكر حين استخلف همر وصاحبة موسى حين قالت استأجره والعزيز حين تفرس فى بوسف فقال لا مرأنه اكرى منوا ، قبل و يلحق بهم سليمان بن عبد الملك حين استخلفه عر بن عبد العزيز (وأخرج) إبن عدا كرعن يسار بن حزة قال المقل أبو بكر اشرف على

الساس من كوة فقال أيما الناس الى قد عهد تعهد أفترضون به فقال الناس رضينا با خليفة رسول الله فقام على وقال لا رضى الا أن يكون عمر قال فانه عمر (وأخرج) ابن سعد عن شداد قال كان أقل كان أقل كلام تكلمه عمر حسين صده دالمنبر أن قال الله مم الى شديد فليني وانى ضعيف فقوني وانى تعيل فسخني قال الزهرى استخلف عمر يوم توفي أبو بكر فقام بالا مم أتم فيام وكثرت الفتر حى أيام كثرة عظيمة لم يقع نظيرها في أيام خليفة دهد مكيف ومن ذلك أكثرا قام الشام والعراق وفارس والروم هو صر والاسكندرية والمغرب وقد أشار صلى الله عليه وسلم بذلك في ساسع الاحادث المارة الدالة على خلافة الصديق ولفظه عند الشخين من بعض تلك الطرق عن ابن عمر والى هر يرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنانا تم رأيتي على قلم بعليها دلون بن عمر فاستى فاستى الته عمر فاستى فاستى الته عالم أرعمة ويامن الناس ف رى فريه حتى روى يغفرله ثم جاعم فاستى فاستى الته فيده غريا فالم أرعمة ويامن الناس ف رى فريه حتى روى الناس وضر بوا يعطن و من ثم أيضاعن العلماء ان هذه اشارة الى خلافة أبى بكرو عمر والى كثرة الفتو حوظهو والاسلام في زمن عمر العمل والمن عروا لاسلام في زمن عمر المناترة الى خلافة أبى بكرو عمر والى كثرة الفتو حوظهو والاسلام في زمن عمر التعلماء الناس وضر والهو والاسلام في زمن عمر المناترة الى خلافة أبى بكرو عمر والى كثرة الفتو حوظهو والاسلام في زمن عمر العمل و من غم أيضاء من المناس وضر والهو والاسلام في زمن عمر الفير والم المقال و من غم أيضاء من المناس وضر والمهو والاسلام في زمن عمر المناس وشروع و طهو و الاسلام في زمن عمر المناس و من المناس و المناس و من المناس و من المناس و الم

والفصل الثالث في سبب تسميته ما أميرا لمؤمنين كردون خليفة خليفة رسول الله سلى الله عليه وسلم

أخرج العسكرى في الدلائل والطيراني في السكبير والحاكم من لحر يق ابن شهاب ان عمر بن عبدا القريؤ سأل أبإبكر سلمان فالى خشمة لاىشى كان مكتب من خليفة رسول الله في عهد أبى بكرخ كان عمر كتب أولامن خليفة فن أوّل من كتب من أميرا لمؤمنين رضي الله عنه فقال حدثتني الشفاء وكانت من المهاجرات ان أيا مكر كان يكتب من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلموعمر كان يكتب من خلمقة خليفة رسول الله حتى كتب عمر الى عامل العراق ان يبعث اليه رجلن حلدين يسألهماعن العراق وأهله فبعث اليه لبيدين رسعة وعدى بن عاتم فقد ما المدينة ودخلا المحدفو حداعمر وبن العاص فقالا استأذن لذاعلي أس المؤمنس فقال محروا نتما والله أصيتما اسمه فدخل علمه عمر وفقال السلام عليك باأميرا لمؤمنين فقال مابدالك في هدا الاسم لتخر حسن مماقلت فاخسره فقال أنت الامرونحن المؤمنون فحرى المكثاب بذلك من ومشذ وفي تهدديب النووى ان عدر اولبيدا المذكورين مع يا ميذلك أى لان عمر الم يقل له ذَّلْ الاتقليد الهــما وقبل ان أوَّل من مماه به المغــرة بن شعبة (وأخرج) ابن عــا كرعن معاوية بن قرة قال كان يكتب من أى بكر خليفة رسول الله ملى الله عليه وسلم فلما كان عر ناخطاب رضى الله عنه أردوا أن يقو لواخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه رسل فقال بجرهم ذايطول فالوالاول كناأم ناله علينا وأنث أمسيرنا فالنام أنتم المؤمنون وأناأم يركم فكتبأمر المؤمنين ولايسافي ماتهر رادع بدالله ن حشف سريته التي نزل فها قوله تعمالي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيده الآية سمى أمرا لمؤمن لان تلك تسمية كانت خاسة

## والكلام في تسمية الخليفة بذلات فعمراً ول من وضع علب ه هذا الاسم من حبث الخلافة

## والباب المامس في فضائله وخصوصما تهوفيه فصول كم

﴿ الفصل الاوِّ ل في اسلامه ﴾ قال الذهبي أسلم في السنة السادسة من النبوة وله سبع وعشرون سينة وكادمن اشراف قريش واليه فهم كانت المفارة فكانوا اذاأرادواحر بالعثوه رسولا واذا نافرهم منافرأ وفاخرهم مفاخرا رسلوه له منافرا ومفاخرا وكان اسلامه نعدأر رهين رجلا أوتسعة وثلاثسين أوخمسة وأربعين رجلاوا حدى عشرة احرأة أوثلاثة وعشر من امرأة فَقُر حه السلونوظهرالاسلام؟ كماء عباسلامه (وقدأ خرج) الترمذيءن ابن عمر والطبرانى عن ابن مسعود وانس ان الني صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الاسلام باحب هذبن الرحلين الملاهمر بنالخطاب أو الى جهل بنهشام وأخرج الحاكم عن ابن عباس والطبراني عن أبي بكر الصدّيق وثو بان الهصل الله عليه وسلم قال اللهم أعز الدين بعمر بن الطاب خامة (وأخرج) أحمد عن عرقال خرجت أتعرض رسول الله سلى الله على وسلم فوحدنه قدسه فنهالم يحدفقه تخلفه فاستفتح سورة الحاقة فحعلت أتعب من تأليف الفرآن فقلت والله هد فاشعر كاقاات قريش فقرا آنه لقول رسوك كر عوماهو بقول شاعرقليد لا عائرُ منون الآبات فوقع في قلى الاسلام كل موقع (وأخرج) ان أبي شبه عن حارقال كان أول اسلام عمران عمرقال ضرف اختى الخاص لي لانفرحت من البيت فدخات في استار المحمية فأعالنبي صلى الله عليه وسلم فدخل الحرفف لي ماشاء الله ثم انصرف فسمعت شيئالم اسمع مشله نفر جفاته مته فقال من حسدا قلت عرفال باعرماتد عسى لاليلاولانمار الخشيت أن يدعوه لي فقلت أشهدأن لااله الاالله وانكرسول الله فقيال باعمراسيتره فقلت لاوالذي بعثك بالحيق لأعلنه كاأعلنت الشرك وأخرج أبو يعملى والحاكم والبهتي عن انس قال خرج عمر متقلدا سمقم فلقمه وحلمن سي زهرة فقال أن تعمد ما عمر فقال أريد أن اقتل تحد اقال وكمف تأمن من شيها شهرو مني زهرة وقد قتلت محمد اقال ما أراك الاقدر سبوت قال أفلا ادلك على البحب المتقدمة واوتر كادخك فشي عرفاناهما وعندهما حباب فلماسمع يحس عمر توارى فى البنت فدخه ل فقال ما هذه الهدمة وكانوا ، قرؤن له قالا ماعدا حديثا تحدثناه منناقال فلعاكما فدسم وتما فقالله ختنه ماعمران كان الحق فى غمرد شك فوثب علم فوطئه شديدا فحائ أخنه لندفعه عن زوحها فنفخها ففخه سده فدمى وجهها ففالتوهي غضى وكان الحق في غـ مرد بـ لـ اني أشهد ان لا اله الا الله وان مجد اعبـ د مورسوله فقال عر أعطوني المكتاب الذى هوعند كم فأقرؤه وكان يقرأ السكتاب فقالت أختسه انكار حسافه لاءيمه الاالطهر ونفقم واغتسل أوتوضأ فقام فتوضأ ثمأ خذا لكتاب فقرأ طهما أنزلنا عليك القرآ نانشق حتى انهمى الى انتى الالله لا اله الاأنافاء بدنى وأنم المدلاة لذكرى فقال

عمردلوني على محدفلما سمع خباب قول عمرخر جففال اشر باعمرفاني أر حوال تكون دعوة وسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الحميس اللهم أعزالا سلام بعمرين الخطاب أو يعمزون هشام وكانر ولاالله على الله عليه وسلم في أصل الدار التي في أصل الصفافا وطلق عمر حتى أتى الداروعلى بابما حزة وطلحة وناس فقال حزة • ــ ذاعمران يردالله ه خبرا يسلم وان يكن غبر ذلك مكن قتله علينا همنا قال والني صلى الله عليه وسلم يوجى اليه فرج حتى انى الى عرفا خد عجمامع أو مه وحمائل السيف فقال ماأنت عنته ما عمر حسى ينزل الله بك من الخرى والدكال ماأنزل بالوايدين المغربرة فقال عرأشهد أن لااله الاالله والماع بدالله ورسوله (وأخرج) المزاروالطمراني وأنونعيم والبهم قي في الدلائل عن أسلم قال قال لذا محركة تأشد الناس على وسول الله صدلى الله عليه وسلم فبيذا أنافي ومجار بالمهاجرة في بعض طسريق مكة اذاقهني رحل فقهال عجمالك مااس الخطاب الكترعم الكوالكوقد دخل عليك الامرفي يبتك فاستوما ذاقال احتك قدد أسلمت فرجعت مغضر باحدى قرعت الباب قيل من هدندا قلت عمر فتبادروا واختفواوقد كانوا يفرؤن في صحيفة بين أيديم سركوها أونسوها ففامت اختي تفتح البياب ففلت باعدوة نفسها أصبوتوضر بتشتى في يدى على رأسها فدال الدم و بكت ففيات مااس الخطاب ماكنت فاعلافا فعل فقد صبوت قال ودخلت حتى حاست على السرير فنظرت الى الصيفة نقلت ماهذا ناوليها فف التاست من أهاها أنت لا تطهر من الخذامة وحدا كماب لاعسه الاالطهرون فمازات حرتى ناولتنهما ففتحتها فاذافهما يسم الله الرحرين الرحسم فلما مروت باسم من أجماء الله تعالى دعوت منه فالقيت الصيفة غرجعت الى نفسى فتناولة أفاذا فهما سبح لله مانى السهوات والارض فدعرت فقرأت الى آمنوا بالله ورسوله ففلت أشهد أن لا الهالا الله نؤر حوا الح مبادر من فسكم واوقالوا أشرفان رسول الله ملى الله علم وسلم دعانوم الاثنين فقال اللهم أعزالا الام بأحب الرجلين اليك اما أيوجهل بن هشام واماعمر ودلوني على الني صلى الله عليه وسلم في يته بأسفل الصفاف وحت حتى قرعت الباب فقالوا من قلت ابن الخطاب وقدعلوا شتقعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعااجترأ أحدد يفتح البابحتي قال افتحواله ففتحوالى فأحذر حلان مصدى حتى اتماني النبي ملى الله عليه موسلم فقال خلواعنه تُم أَخذ بجامع قيصى وجذبني اليه قال أسلم باابن الخطاب اللهم اهده فتشهدت في كمرالمسلون تكبيرة معت بفعاج مكة وكافوام تخفين فلم اشأان أرى رحلايضرب وبضر بالارأشه ولايصيبتي من ذلك شئ فِئت خالى أي أباحه ل بن مشام وكان شريفا فقرعت عليه الباب فقال من هذا قات ابن الخطاب وقدصبوت قال لا تفعل ثم دخل واجاف الباب دوني فقلت ماهذاشي فذهبت الى حدلمن عظماء قريش فناديته ففرج الى فقلت مثل مقا الى خالى وقال لى مثل ماقال خالى فدخل وأجاف الباب درنى فقلت ماهددابشي ان المسلمين يضر ون وانالا اضرب مقال لى رجل أعنب الديم باسلامك قلت زمم قال فاذا جلس الناس في الحرفات فلا نالر جل

كن يكتم السر فقسل له فعما مذال وبينه اني قد صبوت فأنه قلما يكتم المعرف ثت وق الناس في الحرفة المت فعما منى و مدنه الى قد مسبوت قال أوقد فعلت قلت نعم فذا دى باعلا صوته انابن الخطاب قدسها فبهادر واالىفازالت اضربهم ويضربونى واجتمع على التاس نقال خالى ماهدده الجماعة قبر همر قدسها نقيام على الحير فاشار بكل ألا الى قد أجرت ابن أختى فيكفوا عنى فسكنت لاأشاءان أرى ر - لامن المسلمن يضرب و يضرب الارأيته فقلت ماهذاشي حتى يصبني فاتدت خالى فقات حوارك رده لمك فعازات أضر بوأضر بحتى أعزاله الاسلام والفصل الثانى في تسمينه بالفاروق يه أخرج أبواهم في الدلائل وابن عسا كرس ابن عباس قال أات حرلاى شي حبت الفاروق فقال أ الم حزة قبل بشلاثة أيام نفر حت الى المسحد فأسرع أبوجهل الحالنبي صلى الله عليه وسلم ليسبه فأخبر حمزة فاخذ فوسه وجاءالي المستعداني حلقة قريش التي فهاأنو حهل فاتكاأعلى قوسسه متبابل أى حهل فنظرا ليه فعرف أنوحهل الشرفى وحهه فقال مآلك بالباعمارة فرفع القوس فضرب بالخدعه فقطعه فسالت الدماء لهت ذلك قر اش يخافة الشرقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف في دارا لارقم من أبي الارتم المحزوى فانطلق حزة فاسد لم فحر حت يعده بشدلا ثة أبام فاذا فلان المحزوى فقلت له أرغبت عردين آيائك واتبعت دين مجدد قال ان فعلت فقد فعمله من هوأ عظم عليمك حقامني من ه وقال أختك وختنك فا نطلقت فوحدت هيذ منناحتي أخذت وأسختني نضريته وأدمته نقامت الى أختي أخدنث وأسي وقالت قركان ل فاستحمدت حسى رأمت الدماء فحاست وقلت أروني هذا المكتاب فقالت ـــ مُ الاالمطهر ون فقمت فأغتسلت فأخر حوالي صميفة فها سم الله الرحن الرحم فقلت أجماعطيبة طاهرة طهما انزالا عليك الغرآن انشق الى قوله لالاسما والحدى فتعظمت في صدرى وقلتمن هذافرت قريش فأسلت وقلت اين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأنه في دارالار فمفاتت فضر ساابا فاستمع القوم فقال لهم حمزة مالكم قالواعم قال افتحواله الباب فانأقيسل قبلنامنه وانأدبرقتلناه فسمعذلك رسول اللهصلي الله عليه وسلم فخرج فتشهدهم فكبر أهل الدارتكبيرة عمها أهل المسجد فقلت ارسول الله ألسناعلى الحق قال بلي قات ففير الاختفاء نخرجنا مفينانا فيأحدهما وحزمق الآخرحتي دخلنا المسيحد فنظرت فريش اليوالي حمزة فاسابتهم كآبة شديدة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يوم تسذو فرق بين الحق والباطل وأخرج ابن سعدعن ذكو النقال فلت لعائشه فرضي الله عنه أمن سمي عمرا أفاروق قالت وسول المتعمل الله عليه ورسالم وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس قال لما أسلم عمر تزل حير وفقال بالمحدلقداستيشرأه للاسماء باسلام عمر والبزاروا لحاكم ومحمد عن ابن عبأس فالدار أسدم عمرقال المشركون قددا نتصف القوم الميوم منا وأنزر وأيم الني حدوك اللهومن الميعمان من المؤمنين والمحارى وغميره عن ابن مسعود قار مازانا أعرة منذا سلم عمر

وابن سعد عنه أيضا قال كان اسلام عمر فنعا وكانت همر ته نصر اوكانت امامته رحة واقد رأيتنا ومانستطيع النصل الى البيت حق أسلم عمر فلما أسلم عركان الاسلام كالرحل القبل لا يزداد الاقوة فلما قتل عمركان الاسدام كالرحل كالرحد المقبل لا يزداد الا بعد السلام كالرحد كالمقبل لا يزداد الا بعد السالم كالرحد كالدبرلا يزداد الا بعد عن صهيب قال لما أسلم عمر خاط المسالم عمر خاط الميت حاقا و انتسفنا في غلط علينا الاسلام وداى البه علانية و حاسنا حول البيت حاقا و طفنا بالبيت و انتسفنا في غلط علينا ودنا عليه معض ما بأتى ه

الاعمر من الخطاب فانه الهم بالهمرة تقلدسيفه وتسكبة وسه وانتضى في يده اسهما وأتى الدعم من الخطاب فانه الهم بالهمرة تقلدسيفه وتسكبة وسه وانتضى في يده اسهما وأتى السكه به وأشراف قريش بفنا أنها فطاف سبه المم سلى ركعتين خاف المقام ثم أنى حلقهم واحدة واحدة فقال الساهت الوجوه من أراد ان تشكله أمه ويوتم ولده وترمل زوجته فليله في وراء هذا الوادي في اتبعه منهم أحد (وأخرج) عن البراء قال أول من قدم علينا مها جرام صعب ابن عمروابن اممكنوم شميم بن الخطاب في عشرين واكبا فقلنا مافعل رسول القصلي الله عليه وسلم فألو مكرمه مناه وسلم وأبو مكرمه مناه عليه وسلم وأبو مكرمه مناه عليه وسلم وأبو مكرمه

والقصل الرابع فى فضائله قدم منها الربعة وتلاثون حديثا بل أكثر مقرونة بمعض أحاديث الى يكر الدالة على خلافته وفضله كي

(والخامس والدلاتون) الخبرالسان و تفااللهم أعزالاسلام بعمرين الخطاب (والسادس والدلاتون) الخبرالسان الغبرالسان الخبرالسان الخبرالسان المعدد المستشرة هل السمام عبر (والخبرالسان والدلاتون) الخبرالسان المفالية المسلم عبر المالية والدلاتون) الخبرالسان المفالية المفال المفرد المؤمن المفرد المفر

الناس عرضوا على وعلهم قص فنها مايبلغ الندى ومنها مايباغ دون ذلك وعرض على عمروعا فيص يحرمقالوا فاأولته بارسول الله قال الدين وفي رواية للحكيم الترمذي على ماذا تؤوّل هذا بارسول الله وفها قديهم من كار قيصه الى سرته ومنهم من كان قيصه الى ركبته ومنهم من كان الىأ أصافسا قبه وقوله الدم يحوز فبه النصب والرفع وعيربدله فى هذه الرواية بالاعمان وقد قمل فى وحمه تعبيرا القميص الدين ان القميص يسترا العورة في الدنيا والدين يسترها في لآخرةو يحميهاعنكل مكروه والاصل فيهولباس التقوى ذلك خبروا تفتي العبرون على ذلك اعتى تعبير القميص بالدين وان طوله يدل على رقاء آثارها حبه من رعده وقال اس العربي اغا أقله لانه يسترعورة الجهل كماأن القصمص يسترعورة الددنوأ ماغير بمرؤسا ببلغ ثديه هومايستر قلبه عن الكفروان عصى ومايملغ أسفل منه وفرحه بادهومن لم يسترر حله عن الشي للمصية والذى يسترر جله هوالذى احتجب بالتقوى من جميع الوجوه والذى يعسر قبصه زادعلى ذلك العمل الصالخ الخااص وقال العارف إن الى حرة المراد بالناس في الحديث مؤمنوهذه الامة وبالدين امتثال الاوا مرواحتناب النواهي وكان العسمر في ذلك المضام العالى ويؤخذهن هذا الحديث انكل مابرى في القميص من حسن أوغيره عبر يدن لا سه و نقصه امالنقص الاعان أوالعمل وفى الحديث الأأهل الدين يتفاضلون في الدين بالقطة والكثرة وبالقوة والضعف وهدادامن أمثلة ما يحمد في المنام ويذم في الفظة شرعًا عنى جرا القميص الماوردمن الوعيد ف تطويله (الحديث الثاني والاربعون) أخرج الشحفان عن سددن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاان الخطاب والذي نفسى مده مالقيك الشمطان سالمكا فحاقط الالله فاغرفك (الحديث الثالث والار بعون) أخرج أحدوالهاري عن أي هررو مدوم ملموا الترمذي والنسائي عن عائشة النرسول الله سلم الله علمه وسلمقال القد كان فهما شلمكم من الاحمناس محسد ثون فان مكن في المتى أحد فانه عمس وأخر ج المخارى عن ابن عمر همت عمر الشيَّقط مقول الى لا المنه كذا الاكان كايظن منسما عمر جالس اذمر مدر حل جميل أى هو سويدين قارب دقال عمر الهدأ خطأ للني أوان هذا على د مه في الحاهلية أولفد كان كاهنهم عنى الرحل فدعامه فقال لهذلك فقال مارأيت كالموم استقبل مرحسلام سلما فال فاني أعزم علمات الاماأخبرتني والكنت كاهنهم في الجاهلية فالقائعي ماجاء تك محندتك في الحاهلية قال سنما أناوما في السوق جاءتي أعرف بها الفرع فقائت ألم ترالحن واللاسها (الحديث الراسع والار بعون) أخرج أحدوا الرمذي عن ان عمروأ لوداودوالحا كمعن آنى ذرو أنو يه نيروا لحاكم عن أبي هر برةوا لطبراني عن بلال وعن معاوية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأل النالله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه قال ابن عمر ومانزل بالناس أمر قط فقالواوقال الا الزل المرآن الي محوماقال عمر (الحديث الخامس والاربعون) أخرج أحد والترمذي والحاكم وصعمه عن عقبة بن عامر وأطيراني عن عصمة بن مالك قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدى نبي لكان عمربن الخطاب وأخر جــه الطيراني عن أبي سعيد اللدرى وغيره وأبن عساكرمن حديث ابن عمر (الحديث السادس والاربعون) أخرج الترمذي عن عائشة الى لانظرالى شدماطين الجن والانس قد فروا من حمر (وأخرج) ان عدى عنها رأيت شياط بن الانس والحن فروامن عمر (الحديث الساسع والار بعون) أخرج ابن ماحه والحاكم عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصافحه الحق عمر وأول من يسلم علم وأول من يأخذ مده فيدخله الحنقوا الصافحة هنأ كناية عن مريد الانعام والاقبال ومرأن أبابكرأول من يدخل الجنة أيضاو يجمع بحمل ماهناعلي إن الاولية في عمر نسبية أى أوّل من يدخلها بعدا في مكر (الحديث الثامن والار دمون) أخرجاب ماجه والحاكم عن أى ذرقال سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول الدالله وضع الحق على اسان عمر يقول به (الحديث التاسع والار معون) أخرج أحدوا الرارعن ابي هريرة قال قال رسول الله على الله عليه وسلمان الله حدل الحق على لسان عمر وقليه وأخر حسه الطبراني من حديث عمر بن الخطاب و بلال ومعاوية بن أى سفيان وعائشة (وأخرج) ابن منسع فى مسنده عن على قال كنا أصحاب مجدلانشانان السكينة تنطق على لسان عر (الحديث الخمسون) أخرج البزارعن ابن محروا ونعسم في الحلية عن الى هر يرة وابن عساكر والصعب بن جثامة الدرسول الله على الله عليه وسلم قال عمر سراج أهل الجنة (الحديث الحادي والخمسون) أخرج الهزارعن قدامة ممطعون عنصه عدمان مطعون قال قال رسول الله ملي الله علمه وسلم هداغاتي الفتنة وأشبار سده الي عمولا بزال منسكم وبين الفننة باب شديدا الغلق ماعاش هذابين ألمهركم (الحديث الثاني والخمسون) أخرج الطبراني في الاوسط والحسكم فى وادر الاصول والضّياعن ابن عباس قال جام حيريل الى الذي سلى الله عليه وسلم وقال اقري عرااسلام وأخبره ان غضبه عز ورضاه حكم وفي رواية أتانى جبريل فقيال أقرئ عمر السيلام وقولهان رضاه - حسيم وأن غضيه عز (الحديث الثالث والحمسون) أخرج إبن عساكر عن عائشة ان الني ملى الله عليه وسلم قال ان الشيطان بفرق من عمر (وأخرج) أحد والترمذي وابن حبان في صححه من طويق بريدة ان الشيظان ايفرق منك باعمر (الحديث الراسعوالخمسون) أخرج ابنءساكروابن عدىءن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مافي السماء لل الاوه و يوثر عمر ولافي الارض شيط الدالاوه و يقرق من عمر (الحديث الخامس والخمسون) أخرج الطبراني في الاوساط عن الي هر رفقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله باهي باهل عرفة عامة و راهي بعمر خاصة وأخرج فى الحسك بيرمثله من حديث ابن عباس (الحديث الدادس والخمسون) أخرج الطيراني والديلي عن الفضل بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللق العدى مع عمر حيث كان (الحديث السابع والحمسون) أحرج الطبراني عن مديدة قالت قال رسول الله سلى الله

عليه وسدلم انااشيطان لميلق عمرمنذأ سلمالاخرلوجهسه وأخرجه الدارقطني فىالافراد من لمريق سديسة عن حقصة (الحديث الثامن والخمسون) أخرج الطبراني عن أبي ابن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى حمر يل ليمكي الاسلام على موت عمر (الحديث التاسع والخمسون) أخرج الطهراني في الاوسط عن الى سعيد الحدرى قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من أرفض عمر فقد أغضني ومن أحب عرفقد أحدى وان الله بإهى بالناس عشية عرفة عامة والاهي يعمرخاسة وانه لم ببعث الله نبيا الاكان في أمة محسدت وان يكن في أمتى منهم أحد فهو محمر قالوا بارسول الله كيف محدث قال تذكلم الملا أسكة على اسانه اسناده حسس (الحديث الستون) أخرج أحدوا انرمدنى وابن حبان في صحيحه والحاكم عن بريدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإبلال بم سبقتني الى الجنة ما دخلت الجنةقط الاسموت فشخشتك امامى فأتدت على قصر مردع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوالرحل من العربقلت اناعر بيلن هذا القصر قالوالرحل من قريش فقلت انامن قر يش لمن هذا القصرةالوالرحل من أمة محمد فقلت انا مجدلمن هـ ذا القصرةالوا لعسمر من الخطاب (الحديث الحادى واأحتون) أخرج ابوداود عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلمقال له لاتفسنا يا أخى من دعائك (الحديث الثماني والسنون أخر ج أحدواب ماجه عن عمراً يضاان النبي صلى الله عليه وسلم فأل له يا أخى أشركنا فى صالح دعائك ولا تنسما (الحديث المُا اشوااستون أخرج ابن الحِار عن ابن عباس انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصدق اهدى مع عمر حيث كان (الحديث الراسع والسنون) أخرج الطبراني وابن عدى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه موسلم قال عرومي وأنام عمر والحق بعدى مع عمر حيثكان (الحديث الخامس والستون) أخرج أحمدوالترمذي وابن حبان رضي الله عنه فى صححه عن أنس وأحدوالشحان عن جابر وأحد عن بريدة وعن معاذان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنهة فاذاأنا بقصرمن ذهب فقلت لن هذا القصر قالوالشاب من قريش فظننت انى أناه وفقلت ومن هوقالوا جمر بن الخطاب فلولاما علت من غيرتك لدخلته (الحديث السادم والستون) أخرج التر. ذي والحاكم عن أبي بكرأن النبي على الله عليه وسلم قال ما لماهت الشمس على خبر من عمر (الحديث الساسع والستون) أخر بابن سعد عن أيو سبن موسى مرسلاقال قال وسول الله سلى الله عليه وسلم أن الله جعل الحق على المان عمر وقلبه وهوالفاروق فرق الله به بين الحقوالباطن (الديث الثامن والستون) أخرج الطبراني عن عصمة بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و يحل ادامات عمر فان استطعت أن غوتاث

و الفصل الحامس في ثناء الصماية والسلف عليه م الفصل الحامس في ثناء الصماية والسلف عليه م الم الماء الم الماء الم الماء الم الماء الم

معدعنها فه قبلله في مرضمه ماذا تقول لر بالثوقدوا بتجمر قال أقول له وابت علم مخرهم والطبراني من على قال اذا ذكر الصالحون في الانعمر ماكنا نبعد ان السكنة تنطق على اسان عمر وابن سعد عن ابن عمر قال مار أيت أحدد العدر سول الله صلى الله علمه وسلممن حبن قبض أجد تولا أجودمن عمروا اطمراني والحاكم عن ابن مده ودقال لوان علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم احياء الارض في كفقل جي علم عمر بعلهم والله كانوا ير ونانه ذهب نسعة اعدارا العلم والزبير بن كارعن معاوية قال أماأ يو بكر فلرير دالدنيا ولم ترده وأما بمرفأرادته الدنياولم يردها وأمانحسن فتمر غنافها اظهر البطن والحا كمعن على انه دخل على عمر وهومسجسي فقال رحمة الله عليك مامن أحد أحب الى أن ألقي الله يما في صحيفته اعدمعمقة الني صلى الله عليه وسلم من هذا المسكمي وتقدم لهذا طرق عن على والطعراني والحاكم عن ان مسعود قال اذاذ كرااه الحون فحم لا بعد مران عمر كان أعلنا مكتاب الله وأفهمنا في دن الله والطبراني عن عمر بن و يعد ال عمرة ال المعب الاحبار كيف تحد نعني قال أحدد نعتك قرن من حديد قال ومافرن من حديد فال أمير شديد لا تأخذه في الله لومة لائم قال غُمه قال عُ يكون من رعد لـ خليفة تقتله فئه طالمة قال عُم مقال عُ يكون البلاء وأحدو المزار والطبراني عن امن مسعودقال فضل عمر بن الحطاب على الماس بأر يعيد كرالا مرى يوم بدر أمر يفتلهم فأنزل القهلولا كناب من الله مبتى الآية ويذكرا لخياب أمر نساء الذي صلى الله علمه م وسلمأن يحتصن فقالت لهزينب وانك لتغارعلينا باابن الحطاب والوحى مزل في سوتنا فأنزل الله واذأسألتموهن متاعا الآية ويدعوة الني صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الاسلام يعمرو رأمه في إلى مكركان أقل من بايعهوا بنء ما كرعن مجماه دقال كنا نحدث ان الشباطين كانت مصفدة فامارةعمر فلماأسسست

﴿ الفَدْلُ السادس في موافقات عمر لافر آن والسد، قوالتو رافك

أخر جابن مردو به عن مجاهد قال كان عمر برى الرأى فيغرل به القرآن (وأخرج) ابن عساكر عن هلى قال ان في القرآن لرأ بامن وأى عمر (وأخرج) عن ابن عرم وعاماقال الناس في شئ وقال فيه عمر الاجاء القرآن بنحوما بقول عراد القررد للث فوافقاته كثيرة الاولى والثانية والقائمة (أخرج) الشحفان عن عرقال وافقت ربى في ثلاث قلت بارسول الله لوا تخد نامن مقام ابراهيم مصلى فنزلت وا تخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقلت بارسول الله بدخل على نسائل البروالفاجر فلوا مرتمن يحتصن فنزلت آية الجحاب واحتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة فقلت عسى ربه ان طلق كن أن يبدله أزوا جاخيرا منكن فنزلت كذلك (الرابعة) أسارى بدراً خرج عن سألم عن عمرقال وافقت ربى في ثلاث في الجحاب وفي أسارى بدر وفي مقام ابراهيم (الخامسة) تحريم الخمر (أحرج) أصحاب السنن والحاكم ان عمرقال الاهدم بين لذا في الخسور سايات فيا فأنزل الله تحريمها (والسادسة) فتبارك الله أحسن

الخالفين (أخرج) ابن أبي حام في تفسيره عن أنس قال قال محروا نفت ربي في أر مع تزات هسذه الآية ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طمن الآية فلائزات قات أناه تمارك الله أحسر. الخالفين (السابعة) تصة عبدالله بن أبي وحديثها في العصيم عنه أي عن عمر قال الماتوني عبد الله بن أبي دعى رسول الله صدلي الله عليه والم الصلاة عليه فقام اليه فق مت حتى وففت في صدره فقلت ارسول الله أعلى عد والله بن أبي الها تل يوم كذا وكذا فوالله ما كان الايسىراحتي نزات ولاتصل على أحدمهم مات أبد أ الآية (الثامَّة) قصة الاستغفار (أخبر) الطبراني عن ابن عاسقال الما أكثروب ول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغفارا أهوم من المنافقير قال عمر سواعلهم فأنزل الله سواعهم استغفرت الهمأم لم تستغفر الهم الآية (التاسعة) الاستشارة في الخروج الح بدر وذلك الدصرتي الله عليه وسرلم استشر أصحبانه في الخروج الى بدر أشيار جمريا الحروح فلنزل قوله تعالى كاأخرج المربك ويندك بالحقوان وريقامن اؤمنين لكارهون الآية(العاشرة)الاستشارةفي قعة الافك وذلك انه على الله عليه وسلم لما استشار العصابة في قصرة الافلاقال عمر من زوحه كها دار مول الله قال الله قال افتظن ان ربك داس عليك فيها سحانك هذاج تان عظم فنزات كذلك (الحادية عشر) قصته في السيام لما جامع رْ و حِنَّهُ (أَحْرَ جَ)أَحْدُفِ مُسنَده أيضًا لماجامه زُ وَ- تَه بعد الْانْتَبَاءُوكَانُ ذَلْتُ مُحْرَمَا فَي أُوَّلَّ الاسلام فنزل أحسل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الآية (الشائية عشر) قوله تعسالي من كان عدوا الى آخره أخرجه ابن جريروغيره من طرق عديدة أقر بما للوافقة مأ أخرجه ابن **أبي حاتم عن عبد الرحن بن أبي الم إلى ان يهود ما التي عمر أقال ان جيريل الذي يذكر صاحبكم عد ق** اتها فقهال همر من كارعددة الله وملا تسكته ورسله و جسير يل ومكاثيل فان الله عدة للسكافرس فنزات على المان عمر الآبة (ا ما المة عشر) فلاور باللا يؤمنون الآية أخرج إن الى ماتم والن مردويه عن أبي الاسود قال اختصم رجلان الح الذي مسلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فقال الذى قضى عليه ودناالي عمرمن الخطاب فأتبا اليه فقال الرجل قضى لى رسول الله صلى الله علمه وسلمها هذا فذالر دناالي محرفقال أكذال قال اعم فقال عرمكا نسكاحتي أخرج اليكافرج الهمامشتملاعلى سنفهفضر بالذى قالردنا ليعمرفةته وأدبرالآخر فقال بارسول الله قَتْلَ عِمْرُ والله صاحبي فقيال ما كنت أنلن ان معترئ عمر على قته ل مؤمن فانزل الله فلاور ال لانؤمنون حيتي يحكمون فهماشير بينهم تملا يحددواني أنفهم حرجاتما قضيت ويسلوا الدخول وذلك انه دخل عليه غلامه وكان نائها فقال اللهم حرم الدخول فنزلت أية الا (الخامسة عشر) موافقته اقوله تعالى ثلة من الاواين وثلة من الآخر من أخرجه امن عساكم فَى الر يخــه عن جابر وقصــة) مذكورة في أسـباب النز ولـ(السَّادسةعشر)موافقته في إ بعض الادان أخر ج ابن عدى في المكامل من طريق عبد الله بن نافع وهوضعيف عن أسم عن ابن عران دلالا كان دقول اذا أذن أشهد أن لا اله الا الله حى المدلاة و اله عرقل في أثرها أشهد أن محد أرسول الله و المديث الصحيح الشهد أن محد أرسول الله و المديث الصحيح الثابت في أوّل كاقال عمر والحديث الصحيح الثابت في أوّل مشروعية الأذان يرده ذا (السابعة عشر) أخرج عدمان بن سعيد الدارمي من الشابت المريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله الاحبار الله الويل المالة الارض من مال السماء فقال عمر الاحبار والذي نفسي سده المالية وراة فرساحدا

﴿ الفصل السابع في كراه م

الأولى أخر جالبهق وأبونعيم واللالكاى وإس الاعرابي والخطيب عن نافع عن ابن عرباسناد حسن قالوجه عمر حيشاورأس علهم رحلايدعى سارية فينما عمررضي الله عنه مخطب حمل بنادى باسار بقالجبل ثلاثائم فدمر سول الجيش فسأله عمر فقال باأمهر المؤمنين هزمنا فينانحن كذلك اذمه عنام وتاينادي باسارية الجبل ثلاثافاسند ناظه ورناالي الجبل فه زمهم الله قال قيل العسمرانك تعجيد الثوذال الجبل الذي كانسارية عندويها ولدمن أرض العيم (وأخرج) ابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمورضي الله عنه قال كان عر يعظب وما لجعة فعرتض فىخطبته انقال باسارته الجبسل من استرعى الذئب ظلم فالتفت الناس بعضهم لبعض فقال لهم على المحرح رمماقال فلمافر غسألوه فقال وقع في خلدي النالمشركين هزموا اخوانذا واغ-معرون يجبل فانعد دلوا اليده قاللوامن وحده واحددوان عاروا ها كوافخر جمني ماتزيجون انسكم معتموه فقال فحاء البشهر يعدشهرفذ كرائهم سمعوا سوت محرف ذلك الموم قال فعدد لنسا الى الحبسل ففتم الله علمنا وأخرج أبونعهم عن عمرين الحبارث قال بيناعمر يخطب بوم الجعة اذترك الخطبة فقال السار بقالحيل مرتم أوئلانا ثمأ فدل على خطبته فقال معض الحآضر من لقدحس اله لمحتون فدخل عليه عبد الرحن بن عوف و كان يطمثن اليه فقال انك لحمل لهم على نف المقالا بينا انت تخطب اذا نت تصح بالارى الجبل أى شي هذا قال انى والله ماملكت ذلك رأيتهم يقا تلون عندج بل يؤتون من بين أيديهم ومن خلفهم فلم املك أنقلت باسبارى الجيل ليلحقوا بالجبسل للبثوا الى انجاء رسول سيار بقدكمة ابدان القوم لفونا بوما لجمعة فقاتلنا هم حتى اذا حضرت الحمعة عمامنا ديا بنادي باسارية الحبل مرتن فلحقنا يالجمل فلم نزل فاهر من العدد قاحي ه زمهم الله وقتلهم فقال أو أثث الذين طعنوا عليه دعوا هذا الرجل فانه مصنوع له (النامية) أخرج أبوا الماسم ن شراك من لحريق موسى بن عقبة عن افع عراب عمر قال قال عمر من الخطاب الرجل ما اسمك قال حرة قال ابن من قال النشهاب قال محس قال من الحرقة قال أن مسكنك قال الحرة قال الميا قال بذات لظى قال عمر ادرك أهلك فقدا حسترقوافر جمع الرجل فوحداهله قداحترقوا وأخرج مالك فى الموط أنحوه وكذلك أخر جه آحرون (الداللة) أحرج أبوالشيخ في العظمة بسنده الى قيس بن الحجاج عن حدثه قال

فافتحت مصرأتي عمرون العاص حين دخل يوم من أشهر العجم فقالوا أيها الامسيران الميانا هذاسنة لا يحرى الابهاقال وماذالة قالوااذا كأن أحد عشرايلة تخلومين هذا الثهر جمدناالي جارية بكربين أبويها فارضينا أبويها وجعلنا علها من المياب والحلي أفضل مايحون غ أاغيناها في هدد النيل فقال لهدم عمرو ان مدر الايكون في الاسلام أبدا وان الاسلام يهدم ما كان قبله فأقاموا والنيل لا يرى قليلا ولا كذم احتى هموا باللاء فلما رأى ذلك عمر وكتب الى عمر من الخطاب بدلك في كتب له ان فد أحدث بالذى فعلت والاسد لاميم دم ما كان قبله و بعث بطانة في داخــل كتابه وكتب الي عمر والى قــد. متت اليك بطاقة في داخل كتابي فألقها في النمل فلما قدم كتاب عمر الي عمروين العاص أخذ البطاقة ففتحه افاذا فهامن عبد الله عمرة ميرالمؤونين الى نيل مصرا ما مدفان كنت تجرى من قبلك فلا تتحرى وان كان الله يجريك فأسأل الله الواحد الفهاران يحربك فألقى البطافة عمروفى النيل قبل الصليب سوم فأصبحوا وقد أجراه اللهستة عشر ذراعاني اسلة واحسدة فقطع الله تلك السينة عن أهل مصر إلى اليوم (الرابعة)أخرج ابن عدا كرعن طارق بن شهاب قال أن كان الرجل ليد في مرباط ديث أبكذه الكذبة فيقول احبس هذه تم يحدثه بالحديث فيقول له احبس هذه فيقول له كل ماحدثتك حق الاماأمر تى ان احبه (وأخرج) أيضاعن الحسين قال ان كان أحد يعرف المكذب اذاحدته انه كذب فهوعمر بن الخطأب الخامسة أخرج البهقي في الدلائل عن الي هدنة الحصى قال أخير عمران أهل العراق قد حصنوا أسرهم فخرج غضبان فصلي فسهافي صلاته فلاسلم قال اللهم انهم فدلسواعلى فالبس علمهم وعبدل علمم بالغد لام الثقني يحكم فهم بحكم الحاهلية لايقبل من سنهم ولايتحاوزعن مسيئهم قال ابن الهيعة وماولدا لخاج بومنذ بخاتمة في ندد من سمرته ي خرج) ابن سعد عن آصف بن قيس قال كذا حلوساسات عمر قرت جار ، و فقالواسر بدأ ممر منين فقال ماهي لا ميرالمؤمنين يسرية ولا تحل له النهامن مال الله فقلنا في اذا يحل له من مال الله تعبالي قال انه لا يحسل لعسمر من مال الله الاحلة بن حلة الشناء وحلة الصيف وما جج به واعتمر وتوقى وقوت أهلى كرجل منقريش السالمس ماغناهم ولابافقرهم غمانا بعدرجل من المسلمن خرج ابن سعد وسعيدين منصو روغيره مامن طرق عن عمرةال اني انزلت نفسي من مال الله منزلة ولى التيميم من ماله ان ايسرت استعقفت وان افتقرت ا كاتبالمعروف فان ايسرت قضمت واحتاج لتدأوى بعسل وفي بيت المال عسكة فقال ان اذنتم لى والافهى عسلي حرام فاذنواله ومحصت زمانالا يأكل من مال يعت المال شيئاحتي أما يتمخصاصة فاستشار العجابة فقال قدشغلت نفسى في هذا المال فيايصلح لى منه فقال على غيدا وعشاء فأخذ بذلك عمر وكانت جملة نفقته في جه سمة عشرد بارا رمع ذلك يقول أسرفنا في هددا المال ولما كلته حفصة وعبدالله وغبرهما فقالوالوأ كات لمعاما لميالكان أقوى لذعلي الحققال أكلمعلى هذا الرأى قالوانعم قال تدعلت نصكم والكني تركت صاحبي علىجادة فانتركت جادتهما

لمادر كهما في المزل قال وأساب الناس سنة في الكرعاء شد سمنا ولا سمينا وقال من أخرى ان كله في طعامه و عدل آكل طبياتي في الدنيا وأستمتع ما وقال لابنه عامم وهو ما كل لحما كفي المر سرفاان بأكل كل ما اشتهى وكان يلدس وهو خليفة حبة من صوف مر قوعة ده ضها بأدم ويطوف فحالا سواق عملى عاتفة الدرة يؤدب الناس مماوير بالنوى فيلتقطه ويلقيه فيمنازل الناس ينتفعونه وقال أنس رأيت س كنفي عمرأر سهرقاع في فيصله وقال أبو عنمان الفهرى وأيت على عراز ارام فوعا مأدم ولماج لم يستظل الانتحت كساء أونطع لمقد عسلى شجرة وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء وكان عمر بالآية من ورده فسقط حتى بعادمنها أياما وأخذتينة من الارض وقال بالبتني هذه التبنة ليني لمألث شيئا ايت أمي لم تلدني وكان مدخل مده في وبرة المعمر ويقول الى خارف أن أسال عما دك وحل قر مذعلى عنقه فقمل له في ذلك فقال أن نفسي أعجبتني فأردت أن أذاها وقال أنس تقرقر بطن عمر من اكل الزيت عام الرمادة وكان قدحرم على نفسه السمن فنقر بطنه بأصبعه وقال انه ليس عندنا غبره حتى يحيى الناس ومن عمتغ يرلونه في هدد العامدي صارآدم وقال أحب الناس الي من رفع الى عبوى وقال اس عمر مارايت عمر غضب قطفذ كراشه عند وأوخوف أوقر أعند وانسان آية من القرآن الارقف عما كان يريد وجي اله بلحم فيه من فأبي أن يأ كلهما وقال كل واحد منهما أدموانكشف فغذه فرأى هأهل نجران علامة وداء فقالوا هدداالذي نحدفى كتاسا المعضر حنا من أرضنا وقالله كعب الاحبارانا لتعدل كتاب الله على المن أنواب جهديم تمنع النماس ان يقعوا فيهافا دامت لم يرالوا يقتعمون فيها الى يوم القيامة وأمرع عاله مهمس عدين أبى وقاص فكتبوا أموالهم فشاطرهم فيها أخذنه فهاوا بقي لهم نصفها أخر ذلك كلهاين سنعدوأ خرج عبددالر زاقءن جابرانه شكى الى عمرمايلتي من النساء فقيال عمراناك مدذلك حقافلار بدالحاجة فتقول لى مائذهب الاالى فتسات بى فلان فتنظر اليهن فقال له عبد الله مي مدود ما يكفيك ان ابراه مي عليه الصلاة والدلام شكى الى الله خلقسارة فقدله انها خلقت من ضلع أعوج فالسهاعلى ما كان فها مالم ترعله احرمة في درنها ودخل عليه ان له عليه ثماب حسنة فضربه بالدرة حتى أبكاه وقال رأيته قد أعيمته نفسه فأحست أن اصغرها الله (واخرج) الخطيب أنه وعدمان كانا يتنازعان في المسألة حتى قول الساكم انهمالا يحمدان أبدا فالفترقان الاعلى أحسه وأحمه

مرانبه ماوسبه ومقدمات رضى الله عنه وتلك نستد عى ذكرعهد م

(واخرج) الحاكم عن ابن المدب أنه لما نفر من وأناخ بالا بطبح استداقي و رفع بده الى السيماء وقال اللهم كبرت سنى وضعفت قونى وانتشرت رعمتى فاقبضى البلغ عرمضم مع ولا مفرط في النسلي ذو الحجة حتى قتل ولقد قال له حسك عب أجد له في الدو راة تقدل شهيد افقال وأنى لى في النسلي ذو الحجة حتى قتل ولقد قال له حسك عب أجد له في الدو راة تقدل شهيد افقال وأنى لى

بالشها دةوأنابجز يرة العرب (وأخرج) البخارىءنه أنه قال اللهم ار زقني شهادة في سبيلك -لموتى فى بلدرسولك (واخرج) الحاكم أنه خطب فقال رأيت كأن ديكانقرني نفرة أونفرة بدواني لاأراه الاحضر أحلى وان نوما يأمروني أن استخلف وان الله لم يكن ليضميع ديه ولاخلافته فانعولى أمرفا خلافة شورى بن هؤلاء السنة الذن توفى رسول الله ملى الله علم و - الم وهوعهم واض وقال له رحل ألا أحظف عبد دالله من عمر فقال له قاتلات الله والله ماأردت اللهم فرا أستخلف وحلالم يحسن أن بطاق امر أته اى لامه في زمن وسول الله صلى الله علمه وسلم كالقهافي الحيض فقال صلى الله عليه وسلم اممرم هفلبوا جعها وكان لا يأذن الصي قداحتلم في دخول المدينة حتى كتب البه المغيرة بن شعبة وهوعلى الكوفة مذ كرغ الا ماعتده يحسن أعمالا كشرة فهامما فعللناس كالحدادة والنقش والنجارة ويصنع الارحا فأذناله فى دخول المدينة واحمه أبواؤاؤة وهو محوسى فاعلممر يشتكى من الفلخراجه وهوأر بعة دراهم كل يوم اشال له مأخرا حال مكتبر فانصرف مغضب اوقال وسع الناس كلهم عدله غيرى ثم بعد يسبر أرسل المدعمر فقال له ألم أخيرانك تقول لوأشاء لصنعت وعاتطهن بالرج فالتقت الى عمسرعا ساوقال لأصنعن للشرحي يتحدث الناسهما الماولي قال عمولا صحامه أوعدني العبد آ نَهُ أُو كَالَ كَذَلَكُ فَاضْمِرَاتُهُ وَأَعَدَ خَجَرًا وَشَخَذَةً وحِمَهُ كُنَّ لِهِ فِي الْغَلَم براوية من زوا بالله يجد حى خرج عربوقظ الناس الصلاة وكان عريا مريتسوية المفوف قيل الاحرام فحاء أواؤلؤة الى أن دنا من عَمر أضر مه بدلك الخَيْرِ ثلاثاني كَتْفُهُ وَفي خَاصِرَتَهُ فُوقَعُ عَمْرُ وَطُمْنَ مُعَمَّثُلا تُقْعَشُم رحلافيات منهم ستة فأأقى عليه رجل من أهل العراق ثوبا فلما اغتم فيه قتل نفسه وحمل عمرالى أهله وكادث تطلع الشمس فصلى عبد الرحن بنعوف بالناس بأفصر سورتين وأتى عربنسد فشرمه فورج من جرحه فلم يتبين فدقوه ابنا ففرج من جرحه فقالوالا بأس عليد لم فقال عمران وسنون القتل وأس فقد قلت فعل الناس يتنون عليه و بقولون كنت وكنت فقال أماوالله وددت انى خرجت منهما كفافالاعلى ولالى وانصية رسول الله صلى الله عليه وسلم سلت لى وا ثنى عليدان عباس فقال لوأن لى طلاع الارض ذه الاقتديت بمن هول المطلع وقد جعلها شو رى في عنمان وعلى وهلية والزير وعبد الرجن وسعدواً مرصهما أن يصلى بالناس واحل تة ثلاثاو كانت اصابته بوم الار معاولار دحيقين من ذى الحِقسنة ثلاث وعشر من ودفن يوم الاحدوم أن الممس أسكم فت يوم موته وناحت الجن عليه وفي واية أنه قال الحمديله الذى لم يجعدل مندى بدرجل يدعى الاسلام غمقال لابته عبد الله انظر ماعلى من الدن فحسبوه فوحدوه ستة وغانين ألفا أرتحوها فقال الدوقى مالآل عراده من أموالهم والافاسال في بي مدى مان لم تف أموا الهم فاسأل في قريش اذهب الى أم المؤمنين عائشة فقل يستمأذن عرأن يدنن مع صاحبيه فذهب الهافقالت كنت أريده تعنى المسكان انفسى ولأوثر زماام ومعلى نفسى فأتى عبد الله فقال قدأ ذنت فحد الله تعالى وقبل له أوص باأمير المؤمنين واستخلف قال ماأرى

أحدا أحق بهذا الامرمن هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعهم راض فسمى السستة وقال يشهدعبدا للهن عمرمعهم وايس لهمن الامرشي فانأ سأنت الامرة سعدا فهوذ الموالا فلدتعن مه أيكم ماأمر فاني لم أعزله عن عجز ولاخيانة ثم قال أوصى الحليفة من يعدى بتقوى الله تعالى وأوصيه بالمهاجرين والانصار وأوصمه بأهل الامصار خبرا في مثل ذلك من الوصية فلا توفى خرج اله غشى فسلم علم اعبد الله بن عرفقال عر استأذن فقالت عائشة ادخلوه فأدخل فوضع هنالنمع صاحبيه فللفرغ من دفنه ورجعوا اجتمع هؤلاء الرهط فقال عيد الرحمن من عوف احقلوا أمركم الى ثلاثة منسكم فقال الزير قد جعلت أمرى الى على وقال سعد قدر جعلت أمرى الى عبمد الرجن وقال طلحة قد حعلت أمرى الى عنمان فالا و ولاء الثلاثة فقال عبدال حن أنالا أريدها فأيكا بعرأ من هذا الامر ونجعله اليه والله علمه والاسلام له نظرن أفضلهم في نفسه والمحرص على مسلاح الانتية فسكت الشيخان على وعثمان فقال عبد الرحين اجعلوه الى والله على أن لا آلو كم عن أفضلكم قالانهم فخلايه لى وقال لله من التقدّم في الاسلام والقرامة من رسول الله على الله عليه وسلم ماقد علت الله عليك الن أمر تك لتعد ال والن أمرت عليه الماتسم وتواقطيعن قال نعم ع خلا بالآخر فقال له كذلك فلما أخذ مما فهما بايم عثمان وبايعه على وكانت مبايعته عدموت عربثلاث ليسال وروى أن الناس كانوا يجمعون في تلك الايام الى عبد الرحمن يشاورونه ويناجونه فلايخلوبه رجل ذورأى فيعدل وشمان أحداولما حلس عبدالرجن للمبايعة حدالله وأثنى عليه وقال فأكلامه انى رأيت الناس بأبون الاعتمان أخرحه ابن عساكر وفير واية أنه قال أمّاره مدراعلي فاني قد نظرت في النَّاس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلانعمان على نفسك سيدلا عُراحد سدعهمان فقال نما يمك على سدية الله وسنة رسوله وسية الخليفتين بعدد فبايعه عبدالرحن وبايعه المهاجرون والازمار (واخرج) ابن سعدعن أنس قال أرسل بمرالى أبي طلحة الانصاري قبل أن يوث ساعة فقال كن في خسين من الانصار معهؤلاء النفرأ محاب الشورى فانهم فماأحسب سختمعون في وبت فقم عملي ذلك الماب ماصحابك فلانترك أحدايد واعلهم ولاتفركهم عضى الموم الثالث حتى يؤمر واأحدهم وفي مسمند أحمدعن أبى وائل قلت العبدالرحن بنعوف كميف ايعتم عثمان وتركتم عليافقال ماذنى قديدأت دهلى فقلت أبايه ماعلى كتاب الله وسنقرسوله وسدرة أى بكر وعمر فقال فعما استطعت تجعرضت ذلك على عثمان فقال نعمو بروى أن عبد الرحن قال اعتمان خه الوة ان لم أمايعك فن تشيرقال على وقال اولى ان لم أبايعك فن تشير على قال عثمان عُردعا الر مرفقال ان لم بايعالة وتشرعلى فقال على" أوعثمان ع دعاسعدا فقال له من تشرعلي" فأما أناوأنت فلانر يدها فقال عثمان تم استشارعبدالرجن الاعيان فرأى هوى أكثرهم في عثمان (واخرج) ابن سمعدوالحاكم عن ابن مسعود أنه قال لمايو يع عثمان أمر ناخيرمن بق ولم نأل فقمت بذلك جميعه صعة سعة عثمان واجاع الصحامة علما وأنه لامرية فى ذلك ولانزاع فيهوان

علىارضى الله عنه من جلة من با يعمو قد مر ثناؤه عليه وقول اله غزامه وأقام الدود بن يديه ومرأ يضا احاديث كثيرة دالة على خلافته وأنم المعد خلافته عرفلا نحتماج الى عادة ذلك هنا وأنم افر عن خلافة عمر التى هى فرع عن خلافة الصدديق وقد قام الاجماع وأدلة السكاب والسنة على حقية خلافة أى مكر ولزم من ذلك قيامها على حقية خلافة عمر تم على حقية خلافة عنمان في عنمان في كانت بيعة محيحة وخلافة حقالا مطعن فها

## والباب السابع ف فضائله ومآ تره وفيه فصول

(القصل الاول في اسلامه وهجرته وغيرهما) أسلم قديما وهو عن دعاه الصديق الى الاسلام وهاجرا الهجرتين الى الحبشة الأولى والتانية الى الدينة وتر وجرقية بنترسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت عنده في لمالى غز وة بدر فتأخر عنه التمريضها باذن رسول الله صلى الله عليه وسالم فضرب لهبسهامه وأجره فهومعد ودمن البسدر دين بذلك وجاء العشير بنصر المسلين يوم دفنوها بالمدينة تمز وجهرسول اللهصلي الله عليه وسلم أحتها أم كاثوم وتونت عنده سنة تسع من الهجرة قال العلماء ولا بعرف أحدثر وج بنتي بي غديره ولذا مي ذا النورين فهومن الماءة من الاقان وأقل المهاجرين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنمة وأحد السينة الذمن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعهم راض وأحدا لعمامة الذين جعوا القرآن ومرأن الصديق معه أيضاوا غما غبرغمان بجمعه في المعف عملي ترثيبه ألعر وف البوم واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الديسة في غز وته دات الرقاع والى غطفان قال ان اسحاق وكان أول الناس اسلاما بعد أي بكر وعلى" و زيدين حارثة وكار ذاج المفرط (وقد اخرج) ان عسا كرعن أسامة بن زيد فال بعثى وسول الله صلى الله عليه وسلم الى منزل عثمان بعققة فهالحم فدخلت فادارقيه عااسمة فعلت مرة انظرالي وجعرقية ومرة الى وجع عثمان فليا رجعت سألى رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال لى دخلت عليهما فلن نعم قال فهل رأيت زوجا أحسن منهما قلت لا يارسول الله (وأخرج) ابن سعد أمه لما أسلم أحده عمد الحكم ن م العاص بنأمية فأوثف مرياطا وقال ترغب عن ملة آرانك الى دين محدث والله لاأفكاء أبدا حتى تدعما أنت عليه فقال عثمان والله لا أدعه ابدا ولا أفار قه فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركم (وأخرج) أبو يعلى عن أنس قال اوّل من هاجر الى المبشة مأهله عثمان من عفان فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم معمم الله ان عثمان لأول من هاجرالى الله ما هداوط (وأخرج) ابن عدى عن عائشة رخى الله عنها قالت لمار قرج النبي صلى الله عليه وسلم بنته أم كاشوم معمان قال الهاان بعلا أشبه الناس بجدل ابراهم وأساعد والفسر الثاني في فضائله ي مرمم اجملة في احاديث أي الكروفضائله ومن حلة مامر مايدل عكى خلافته والهماعة ب خلافة عمر ومن جملته أيضا انه وزن بالأمة بعد الشيخين فعداها تمرفع

المزان (الحديث الاول) أخرج الشخان عن عائشة رضى الله عنها أن الني سلى الله علمه وسلم جمع ثيامه حين دخل عثمان وقال ألا أسني من رجل تستمي منه الملائكة (الحديث الثاني) أخرج أبونعم في الحلية عن ابن عمر رضى الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشدد أمتى حياء عثمان ين عفان (الحديث الثالث) أخرج الخطبب عن ابن عبساس وابن عسا كرعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله أوحى الى أن أرق جكر يمتى يعني رقبة وأم كانوم من عثمان (الحديث الراسع) أخرج أحدومهم عن عائشة رضي الله أن الذي ملى الله عليه وسلم قال ان عثمان رحل حي واني خشد أن أذن له وأناعلى تلك الحالة أن لا يبلغ الى في ماجمه (الحديث الحامس) أخرج أحمد ومسلم عن عائشه ايضا أن رسول الله مسلى الله علمه وسلم قال ألاأستحي من رجل تستحيى منه المدلائكة (الحديث السادس) أخر جابن عدا كرعن أبى هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عثمان حى تستى منه الملائكة (الحديث الساسع) أخرج أبواعم عن ابن عمر أن رسول المه صلى الله عليه وسلم قال عثمان أحبى أمتى واكرمها (الحديث الثامن) أحر جأنوا عم عن ابي امامة أنرسول اللهصلى الله عليه وسلم قال ان أشده دم الأمة بعد تبها حيا عدم أن بن عف ان (الحديث الماسع) احرج أبو يعلى عن عائشة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عشمان حى منير تستيم منه الملائكة (الحديث العاشر) اخرج الطبراني عن أنس أن رسول الله صلى الله على وسلم قال ان عشمان لا قلمن هاجر بأهله الى الله معدلوط (الحديث الحادي عشر) اخرج ابن عدى وابن عدا كرعن ابن عمرقال قال رسول الله سلى الله عليه وسلم انمانشبه عشمان بابينا ابراهيم (الحديث الثاني عشر) اخرج الطبراني عن أم عياش أنَّ وسول اللهصلي الله عليه وسلم قال ماز وحت عثمان، أم كاثروم الانوحي من السماء (الحديث المالث عشر) أخرج إن مأجه عن أى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتمان ماعتمان حداجير يل يخبرني ان الله قدر وجائم كاثوم بمثل صداق رقدة وعلى مثل صعبتها (الحديث الرابع عشر) اخرج أحدوا الرمذى وابن ماجه والحاكم عن عائشة أن الذي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان باعثمان ان الله مقد صل فيصافان أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلفه حتى تلقاني و هـ ندامن الاحاديث الظاهرة في خلافته الدالة دلالة راضية على حقبتها انسية القميص في الحديث المكنى بدعن الخلافة الى الله تعالى (الحديث الخامس عشر) اخرج أبو يعلى عن جابران النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان بن عقان وابي " في الدنيا ووابي " في الآخرة (الحديث السادس عشر) أخرج إن عدا كرعن جابرأن الذي صلى الله عليه وسلم قال عممان في الجنة (الحديث السابع عشر) اخرج ابن عساكر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتلني تحليل في أمنه وان خليلي عثمان بن عفان ومرفى 

لوكنت متعد اخليلاغير ربي لا تخدت أبالكرخايلا (الحديث الثامن عشر) اخرج الترمذي عن طلحة واس ماجه عن أنى هررة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلابي رفيق في الجنة ورفيقي فماعتمان (الحديث التاسع عثر) اخرج ابن عما كرعن ان عباس أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدخال شفاعة عدمان سبعون ألفا كلهم قد استرجبوا الذار الجنة بغسير حساب (الحديث العشرون) اخرج الطبراني عن زيدين ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان بين عشمان و رقيدة و بين لوط من مهاجر (الحديث الحادى والعشرون أخرج البحارىءن أى عبد الرحن السلى أن عثمان حين حوصر أشرف علهم فقال أنشدكم بالله ولاأنشد الاأصحاب التي صلى الله عليه وسلم أاستم تعلمون أن رسول الله ملى المته عليه وسلم قال من جهز حيش العسرة فله الجنة فهزتهم أاستم تعلون أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال من حفر بترر ومقفله الحندة ففرتها فعسد قوه عامال (الحديث الثاني والهشرون) أخرج الترمذي عن عبد الرحر بن خباب قال شهدت الني سلى الله عليه وسلم وهومعث على حيش العسرة فقال عثمان بن عفان بارسول الله على "ماثة بعمر باحلاسها وأقتاحا فىسبىل الله ثم حض على الحيش فقال عدمان ارسول الله على مائدًا وحدر احلامها واقتابها في سبيل الله عحض على الحيش فقال عدمان ارسول الله على "دارما له نعر مأحلام اواقتامها فى سبيل الله فترل رسول الله ملى الله عليه وسلم وهو يقول ماعلى عثمان ما فعل بعدها له (الحديث الثالث والعشرون) اخرج الترمذي والحاكم وصحعه عن عبد الرحن ن ممرة قال جاء عثمان الى النبي على الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيش العسرة فنهرها ف جروفيعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام أوية ول ماضر عثمان ماعمل بعد اليوم ماضرعتمان ماعمل بعدا ليوم (الحديث الرابع والعشرون) اخرج الترمذي عن أنس قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسدلم ببيعة الرضوان كارعتمان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فبايع اناس فقال الني صلى الله عليه وسلم ان عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب باحدى يدمه على الأخرى فكانت مدرسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم ان خسرامن أمديهم الأنفسهم ونسبه الحاحة الى الله تعالى على لمريق الاستعارة والتمثيل المفرر في علم البيان (الحديث الخامس والعشرون) أخرج الترمذي عن ابن عمرة الذكر رسول الله ملى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فها هذا وظلوما اعتمان (الحديث السادس والعشرون) اخرج الترمذى وابن ماجه والحاكم وصحمه عن مرة من كعب قال سمعت رسول الله مسلى الله علمه وسالم يذكرنتنة يقرآبها فررجل مقنع فى ثوب فقال هذا يومشذ على الهدى فقعث اليه فأذا هو عَمَانَ بِنَعَفَانَ فَأَقْيِلْتِ السِّهِ مِنْ مُعَلِّمَ هُمُلِّتَ هُمُلِّتَ هُمُ اللَّهِ السَّالِمِ والعشرون) أخرج الترمذى عن عثمان أنه قال يوم الدار إن رسول الله صلى ألله عليه وسد لم عهد الى عهدا فاناسابرعليه وأشار بذلك الى قوله صلى الله عليه وسلم فى الخيرالسادق ان الله مقمصك قيصا

فان أرادك المنافة ون على خلعه فلا يتخاهه حتى تلقاني (الحديث الثامن والعشرون) أخرج الحاكم عن أبي هريرة قال اشترى عثمان الجنة من النبي - لي الله عليه ونسلم من تبن حين حقر المرومة وحين جهز حيش العسرة (الحديث التاسع والعشرون) أخرج ابن عساكرعن أى هريرة أن النبي ملى الله عليه وسلم قال عثمان من أشبه أصحابي خلقا (الحديث الثلاثون) أخرج الطبراني عن عصمة بن مالك قال لما ماتت منت رسول الله صدلي الله عليه وسدلم غفت عثمان قال رسول الله سدلي الله عليه وسلم فرقحوا عثمان لو كان لى ثالثة لزق مه ومزوحته الايوجي من السماء (الحديث الحادي والثلاثون) أخرج ابن عسا كرعن على قال معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان لوأن لى أر بعين المقلر وجنك واحدة بعد واحدة حتى لا تبقى منهن واحدة (الحديث الثاني والثلاثون) اخرج ابن عساكرعن زيدبن ثابت قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مربى عثمان وعندى ملامن الملائدكة فقال شهد قتله قومه انانستيم منه (الحديث المالث والثلاثون) اخرج أبو يعلى عن ابن عمر رضى الله عنه ما أن النبى مدلى الله عليه وسدلم قال ان الملائكة لتستقيم من عشمان كأنستهي من الله و رسوله (وأخرج) ابن عساكرعن الحسن أنهذ كرعنده حياء عمان فقال ان كان أيدون حوف ألبيت والباب عليه مغلق فيضع ثوبه ليفيض عليه الماء فيمنعه الحياءأن يرفع صليه (الحديث الراسع والثلاثون أخرج ابن عدى وابن عساكرمن حديث أنس مرفوعا الله سيفامغمودا في عمده مادام عثمان حيافاذا قتل عثمان جرد ذلك السيف فلم يغمد ذلك السيف الى يوم القيامة تفرديه عمرين قائدوله مناكس

> و الفصل الدَّانَ في نبد من مَا ثره و بقية غرومن فضائله وفي ا أكرمه الله به من الشهادة التي وعده ما النبي سلى الله عليه وسلم واخبر وهو الصادق المصدوق أنه مظلوم والمهوم تذعلي الهدى على

قال صلى الله عليه وسدلم يقتل هذا مظلوما وأشار الى عثمان رضى الله عنه أخرجه البغوى في المسابع من الحسان والترمد في وقال حسدن غريب وأخرجه أحده كان كاقال صلى الله عليه وسدلم فاستشهد في المدار و بين بديه المصف في خص الدم على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم و في الشفاء أنه صلى الله عليه وسلم قال يقتل عثمان وهو قر أفي المصف وان الله عليم أن بلبسه في ساوانم بريدون خلعه وأنه يسمل دمه على قوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اه وقد أخرجه الحماكم عن ابن عباس بلفظ أن رسول الله صلى الإه عليه وسلم قال العليم اه وقد أخرجه المؤرة البقرة فتفع قطرة من دمك على فسيحت فيكهم الله لكن قال باعثمان تقرأ الى آخره وأما الاخبار بأصل القتل في عليه الله المناقب كافي أحاديث كثر برق منها حديث موضوع أى فوله فيه وأنت تقرأ الى آخره وأما الاخبار بأصل القتل في عنه ومنها كافي أحاديث كثر برق منها حديث البترائسان آخر فضائل أبي بكر وفي الله عنده وسلم ذكر فتنه فر رجل فقال يقتل فيها هذا يوم تذكر الماقال الحديث المعتلة والمحديث البترائسان آخرة فقال يقتل فيها هذا يوم تذكر الماقال الحديث المعتلة المعاقال المحديث المحديث المناقبة في المحديث المعاقال المحديث المعاقال المحديث المعاقبة والمحديث المحديث المعاقبة والمحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المعاقال المحديث المحديث

النجسر راويه فنظرت فاذا هوعثمان كان مقتله سستة خسوثلاثين في اوسط أيام التشريق ومسلى علىه الزيعروكان أوصى اليسه ودفن في حش كوكب بالبقييع وهو أقل من دفن به وقبل ثامن عشرذى الحجة بوم الحمعة وقيل لست بقين منه وعره اثنان وعمانون سمنة على خلاف لمويلفيسه (وأخرج)ابن عدا كرعن جمعان قائلهر جدل من أهدل مصراز رق اشقر يَّهُ اللهُ حَمَالُ (وأخرج) أحمد عن المغيرة بن شعبة اله دخل علب وهو محصورا لحصر الآتي فى البهاب الآتى فقه الله انك امام العهامية وقيد نزل المثما ترى وانى اعرض عليسك خصالا ثلاثا اختراحداهن امان تغرج فتقا ثلهم فأدمع فيعددا وقوة وأنتعلى الحقوهم على المباطل واماأن يخزق للثماما ويماابات الذي معليه فتقعد على الملتك فتلحق يمكة فاعمرلن يتحلوك وأنتبها واماان لمحق بالشام فانهمأ هل الشام وفههم معاو يقفقال عثمان اماان اخرج فاقاتل افلن الكون أول من خلف رسول الله صلى الله علَّيه وسلم في امته يسفك الدماء وأما ان آخر جالى مكة فانى معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلحدرجل من قريش بمكة بكون عليه نصف عداب العالم فلن اكون أناوأ ماان الحق بالشام فلن افارق دارهدري ومحاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأخرج) ابن عدا كرهن أبي ثور الفهرى قال دخلت على عثمان وهومحصورفقال الهداخة بأتء تدرىء شرااني ارامة في الاسلام وأنسك عني رسول الله صلى الله علمه وسلم المنته ثم قوفيت فأنسكم فيي المنته الاخرى وما تغذبت ولا تمذيت رلا وضعت يمبني على فرسى منذبا دوت بهارسول الله صلى الله علمه وسلم ومامرت في جمعة منذا سأت الاوأنا اعتى فهاز قبة الاأن لايكون عندى شئ فاعتقها بعدد ذلك أى فعملة مااعتقده الفان وأر بعمائة رقبة تقريباولازنيت في جاهلية ولااسلام قط ولاسرةت في جاهلية ولااسلام والمدجمة الفرآن على عهدر سول الله صلى الله عليه رسلم (وأخرج) ابن عساكر عن يزيد بن أبي حديث قال بلغت في ان عامية الركب الذين سياروا الى عثمان حِنوا (وأخرج) ابن كرعن حدد . فققال اول الفتن فتل عثمان وآخرا افتن خروج الدجال والذي نفسي سده لاءوترحلوف قلبه مثقال حية منحب قتسل عثمان الاتبع الدجال ان ادركه وان لم يدركه كمن مه في تمره وعن الن عبساس لولم يطلب النساس بدم عثمان لرجوا بأعجبا رمَّمن السماء وأخرج أيضاءن المسسن قال قتل عشمان وعنى غائب في ارض له فلما بلغه قال اللهم الى لم ارض ولم أمال (وأخرج) الحاكم وصحيحه عن قيس بن عيادة قال عممت عليا يوم الحمل يقول اللهم ابرأ اليك من دم عدمأن والسدلا شعقل مو قتل عدمان والمكرت نفسى وجاؤني للبيعة فقلت واللهاني لأستحى الاماييع قوما تتلواعثم أنوانى لاستحىمن الله ان ابايسع وعثمان لم يدفن بعدفا نصرفوا فلارحه الناس فسألوني البيعة قلت اللهدم اني مشفق عما قدم عليه عجاءت عز عة فيا بعث فقالواراً أمير المؤمنين فيكا مماصدع قلبي وقلت اللهم خذمني العثمان حتى ترضي (وأخرج) الن عسا كرعس أى خلدة الحنفي قال معت عليا يقول الدبني المبة يز عمون الى فتلت عده ان

ولاوالله الذي لااله الاهوما تنات ولاماليت ولقدم بت نعم وفي (وأخرج) عن حرة قال ان الاسلام كان في حسن حدين والنم تلوافي الاسلام المدعظيمة متلهم عدمان لانده الى يوم القمة (وأخرج) عبدالر زاق انعبدالله بن الام كان يدخل على عاسرى عندان فيقول لاتقناوه فوالله لايقثله رجل منكم الااتي الله احذم لابدله وأنسيف الله لمزل مغمودا وانكم واللهان فتلتموه ليسلنه الله ثملا بغمد عنكم أبد اومافتل نبي ظ الاقتل مسبعون ألفا ولاخليفة الاقتلبه خسسة وثلاثون ألفها قبل أن يجتمعوا (وأخرج) ابن عساكر عن عبدالرحسن مهدى فالخصلتان امتمان ابستالابي بكرولا اعمر رضي الله عنهم صبره على نفسم حتى قتل وجعده الناس على المعف (واخرج) أبونعيم في الدلائل عن اب عمران جهداه الغفاري قام الى عنمان وهو يخطب فأخذ العصامن يده في كمرها على ركبته في المال الحول حتى أرسل الله في رجله الاكامة فعاتمها وتقمة في نقم الخوارج هليه رضى الله عنه أمورا هومنها يرىء مهاعزلهأ كابرالصامة من أعمَا الهـ مو ولاها دو نهـم من المار به كابي موسى الاشعرى عن البصرة وعمر و بن العلص عن مصروعار بن اسرعن الكوفة والمغسرة بن شدهبة عنها أيضاوابن مسعود عنهاأ يضاوا شخصه الى المدينة (وجوابه) الهانمانع لذلك لاعدار اوحبت عليه ذلك فاماأ يوموسي فان حندعله شبكوا شحه وحند المكوفة فقموا عليه اله أمرهم بام عراههم اطاعته بفتي رامهر ففتحوها وسبوانها وهاوذ راريها فلما بلغه ذلك قال انى كنت اه تهدم فـكتبوا اعمر فأمر بتحليفه فحلف فأمر بردما أخددمهم فرفعوه اهدمر فعتب عليه وقال لو و حدنامن كمفينا عملا عزلنا لذفل توفى عمراشتد غضب الجندس عليه فعزله عثمان خوف الفننة وأماهرو بن العاص فلا كثاراً مسل مصر شكاشه وقد عزَّله عمر لذلك ثمرد ملساطه رله التفصيل عباشكوه منهو توليته ابن سرح بدله فهو وان كان ارتدفي زمنه صلى الله عليه وسلم فأهدردمه نومالفتحأسلم وسلجحاله بلظهرتمنه فىولايتعاشار محودة كفتح لهاثفة كثيرةمن تلك النواحى وكفاه فخرا الأعبدالله ينجرو بنالعاص فاتل تحتيرا يته كمكثرهن السحالة بلوجدوه اقرم اسياسه فالامرمن عمرو بن العاص ومن احسن محاسه لما قسر عثمان لم يقاتل مسلما بعددة تماله المشركين (وأماهمار) فالذى عزله عمرلا عثمان وأما المغسرة فانهى لعثمانانه ارتشي فلمارأي تصميمهم على ذلك لهمران المصلحة في عزله وان كانوا كادبين عليه وأماان مسعود فكان ينقم علىعدمان كشهرا فظهرته المصلحة في عزله على أن المحمد لابعترض عليه في اموره الأحتادية الكن أولئك الملاعين المعترضين لافهم الهدم بلولاعقل (ومنها) انهاسرف في بدت المال حيث أعطى أكثره لا قار به كالحكم الذي رده للدنسة وكان النبي صلى الله عليه وسلم نفاه عنها الى الطالف وكاتبه مروان اعطاء مائة ألف وخرس افريقية والحارثة عظاه عشرا ومايباع باسواق المدينة وجاءة أيوموسي بحلبة ذهب ونضمة نقسمها يين نسائه و بناته وانفى أكثر بيت المال في ضياعه ودوره (وجواب ذلك) أن أكثر ذلك مختلى عليه

ووده الحكم انما كان الكونه صلى الله عليه وسلم وعده بذلك لما استأذنه فنقله الم فلم يف الأه الكونه واحدا فلما ولى قضى بعلم كاهو قول أكثر الفقها على أن الحكم تاب يما نفي لاجله والحقى فروان الما تعدر نقله من اثاث افر يقية وحيوانم الشتراه من أبي سرح الامير ئة ألف فقد نقد أكثر وسدبق مشراب نتحها فترك عثمان عنه البقية جزاء لبشارته فان قلوب ين كانت في غاية الفلق شدة أمر افر بقية وللا مام أن يعطى المشرمايراه لا ثقابته به وخطر شارته وتلكألف اعماحهزهامن مال بيت الحمارث وثروة عثمان جاهلية واسملامالات كمر وماذكر وه في العشور صحيح نعم جهل له السوق لينظر فيه بالمصلحة فوقع منه جو رفعزله (وقصة) أبى موسى ذكرها اسحاق يستدفيه بالمحلحة مجهول وهولير جحمه فى ذلك وغناء ثمان الواسع وأتصافه في غزوة تبوله عاهومشهو رعنه معنع نسبه ذلك وأقل منهوأ كثراليه غاية الامرانه الوسلم أنه أكثر من اعطاء أقار به من بيت المال كان اجتماد المنه فلا يعترض به عليه وزعم أنه منع أن لا يشترى أحد قبل وكبله وال لا تسسير سفينة من البحرين الله عجارته بالحل على انه كان متبسطافي التحارات فلعله حمى سفينة ان لايركب فهاغيره وفرض لزيدين ثابت نظربيت المال ففضلت منمه فضلة فصرفها في عمارة مازاده في مسجده ملى الله عليه وسلم فتقولوا اله صرفها في همارةدو روكماتة ولوا انه حمى المفسه معانه حيىلابل الصدقة والهاقطع أكثراراضي بيت المال معانه انماه وفي الاحماء على انه عوض اشراف المن مثل ماتر كوه من أراضهم لماجاؤا عطائن مساحود وأبين كعب ونفي أباذرالى الريدة واشخص عبادة بن الصامت من الشام الحالمد ينشه فمااشته كاممعاو يقوهجرابن مسعود وقال لابن عوف انك منافق وضرب عماربن ماسروانتها في حرمة كعيبن عبدة فضر به عشر بن سوطها ونفاه الى «عض الجيال وكذلك حرمة الاشتراليحيي (وحواب ذلك) أن حبه العطاء بن مسعود وهمعره له فلما بلغه عنده يما يوجب ذلك لاسيماوكل منهما مجتمد فلايه ترض بما فعله أحدها معالآخر نعمر عم ان عثمان أمر بضر مه بالحل ولوفرضت صحته لم يكن بأعظم من ضرب عمرا سعد من أبي وقاص بالدرة على رأسه حيث لميقمله وقال له انكام تهب الخلافة فاردت ال تعرف ال الخلافة لاتما بل ولم يتغير سعد من ذلك أبن مسعود أولى لانه كان يجبب عثمان بمالا يبقى له حرمة ولا أم قاصلا بلرأى عمراً سايمشي حاءة فعلاه بالدرة وقال ان هذا فتنقلك والهم فلم يتغير أبي على ان عثمان جاءلا بن مسعود وبالغفى استرضائه فقيل قبسله واستغفر له وقبل لا وكذلك ماوقع لهمع أبي ذرفانه كان متحاسر اعليه عا بخرم أم أولايته فافعله معه ومع غيره اغماه وصيانة لنصب الشريعة وحماية لحرمة الدين وانعلى المخان على المحان عرى على ما كان على ما الشخان على المحان المذراعا اختارا المحول اعتزالا للذاس مع أمرعهمان له بعدمه وقوله أقم عندى تغدوعليك اللفاح وتروح ففاللاحاجة لى في الدنياوهي قضية ماطلة من أصلها وكذا قضية عبدالرحن بن عوف رضي الله

مهماواغا كان متوحدا منعلانه كان عيثه كثراولم يضرب عاراوا غاضره مشمان لماكرر ارسالهم اليه اعي الى المحد حتى يعانبه في أشياء نقمها عليه وهو يعتذر المعظم يقيل وقد حلف عثمان وغاظ المه لم أمرهم بذلك ثم بالغفى استرضائه وظهر مابدل على انه رضي عنه وفعله بكعب ماذكر نعذره فسه انه كتب اليه فأغلظ علمه ثم استدرك عثمان ذلك فبالغ في استرضائه فقلمةيصه ودفعاليه سوطا ليقتص منه فعفائم صارمن خواصه ومافعه بالاشترم هذو روسطته رأس فتنة فىزمانءتىمان بلهوالسلب في تتسله للجاءاله هوالذي باشرقتله سده فأجمي الله بمائرهم كبف لمبذموا فعمل هذا المبارق وذموا فعلمن شهدله الصادق بانه الامام الحق والهيقتل شهيدا مظاوماواله من أهل الجنة (ومها) أنه احرق الصاحف التي فها القرآن (وجوابه) ان هدف من فضائله لان حدديقة وغربره الموا اليه ان أحرل الشام والعراق اختلفوا فالقرآن يقول بعضهم لبعض قرائتي خبرمن قرائك وهذا تكادأت يكون كفرافرأى عثمان أنعهم الناس على مصف واحدة أخذ صحف أبى مكرالتي جمع القرآ نسم الما تسخفها مصفاوأمرالناس بالتزام هفيه ثم كتب منسه صحفاوأ رسلها الحالباد ادوأمر بدلك لاختلاف الامية ومن ثمقال على كرم الله وحهموالله لو وليت لمعلت الذي فعيل عشمان وقال لاتسبوا عثمان من حهة ذلك فانه لم يفعله الاعن ملأ منا وقد بسطت هسانه القصة ومافها من الفوا ثد في شرحااشكاة (ومنها)تركه قتل عبيداللهن عريقتله الهرمز الأوحفيلة وينتاصغ يرةلاني الواؤة فأتل عمر معاشارة على والصابة بقتله وجواب ذلك أن حفينة فصر إنى واسته أن الولؤية اوها مجوسى وامهاحالها مجهول فلإيتحقق اسلامها وأماالهرمن ان فهوالمشير والآمر إلى اؤاؤه على قتل عمر وجاعة مجتهدون على أن الآمر يقتل كالمأمور على أنه خشي ثوران فتلف غلمه قل أراد قتله لوتوفرت فيما اشروط فترك قتسل عبيدالله واسترضى أهدل الهرمزال فررجال الملاة بمدنى لماج بالناس (وجوانه) الاهذه مسئلة اجتهادية بالاعتراض ما هل فيح وغباوة لهاهرة اذا كثرالعلما على أن القصرجائزلاواجب (وسها) الله كالتفادرانماوقعله مع محمد بن أبي بكر رفني الله عند محما يأتي قريدا (وجوامه) المدخف لهم لا يأني سه قوه الامن مظلوماوأهم باتباعه ومن هوكذلك كيف يعترض عليه وبأكثرتلك الترمات أوبجه يمع مامر من الاعتراضات وصع أيضاانه مدلى الله على وسلم أشار عليه الستولى الخلاف ةوان المنافقيين سيراودونه على خلعيه والهلا يطبعهم هذامع ماعيم من الهنه وكثرة انفاقه في سبيل الله وغيرهما بمامرفي مآثره رضي الله تعالى عنه

﴿ الباب الدَّامِن فَي خلافة على كرم الله وجهه وانقدم عليها قسمة ﴾ ﴿ قَدْمُ الدَّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

آخر ج) ابن سعد عن الزهري قال ولي عثمان اثنتي عشرة سنة فلم سقم عليه الناس مدة ست سنين بل كان أحب الى قر يشم عمر لان عمر كان شديد اعلهم فلاولهم عثمان لان الهم و وصلهم ثمواني في أمرهم واستعمل أقار به وأهل بينه في السَّ الاواخر وأعطاهم المال مة أقرلا في ذياك المسلمة التي أمر الله عاومال أن أيا يكروهم سر تركامن ذلك ما كان له ماواني أخذته فقسمته في أقربائي فانسكر عليه ذلك (وأخرج) ابن عساكر عن الزهري قال قلت لابن المسبب هل أنت مخمري كيف كان قتل عثمان ما كان شأن الناس وشأنه ولم خذاه أصحاب مجد حلى الله علمه وسلم فقال ابن المسعب قتسل عثمان مظلوما ومن قتله كان ظالمها ومن خذله كان مهُ سَدُو رَافَقَلَتُ كَيْفَقَالَ لانه لما ولي كره ولا يَنه نَفُرِمن الْعِمَانة لانه كان يحبُّ قومه فيكان كثيرا مانولى بنى امية عن لميكن له صحبة فكان يجيء من امر الدماتنكره الصابة وكان يستعتب فهمه فلأيه فراههم فلما كان في الست الاواخراستأثر بني همه فولاهم دون غيرهم وأمرهم بتقوى الله فولى عبددالله ينأبى سرح مصر فحكث علمها سسنين فحاءأ هدل مصر يشكونه ومتظلمون منه وقد كان قبدل ذلك من عثمان هناة الى عبدالله ين مسعود وأبي دروهمارين سرفكانت سوهدديل وسو زهرة في قلومهم مافها وكانت سو مخز ومقدحنقت على عثمان العارين باسروجاء أهل مصر يشكون من ابن أى سرح ذكتب اليه كتا بابتهدده فيهفانى اس أى سرحان قب لمانها وعنه عثمان وضر ب عضمن أتاه من قبل عثمان اقتله فرج من أهل مصرسيعه المترحسل فنزلوا المسحدوشكوا الى العمامة في مواقيت الصلاة ماصنعان أبى سرحيم فقام لحلحة من عبيد الله فكام عثمان كالمشديد وارسلت عائشة اليه تقول له تقدم اليك أصحاب محدصلي الله عليه وسلم وسألوك عزل هذا الرحل فاست فهذا قدقتل منهم مرحلا فأنعههممن عاملك ودخل عليسم على ين أبى لهالب فقال اغبا يسألونك رسلامكان رسلوقد ادعواقبله دمافاعزله عنهمواقض بينهم فانوجب عليه حق فانعقهم منه فقال لهم اختاروارجلا أوايه عليكم كانه فاشار النماس عليه محمدبن أي بكرنكتب عهده و ولاه وخرج معهم عدد من المهاجرين والانصار منظرون فعما بين أهل مصرو بين اب أني سرح فحر جعجدومن معه فلما كانعلى مسيرة ثلاث من المدينة اذهم بغلام أسودعلى بعبر يخبط البعبر خبطا كأنه رحل يطلب أو يطلب فقال أصحاب محمد صلى الله عَلَيه وسلم ما قضيتنك وماشأ نك كُمَّ نَكْ هارب أولم ألب فقال لهم أناغلام أمرا لؤمنين وجهني الى عامل مصرفقال له رحل مهم هذا عامل مصرقال ليسهذا أر مدوأخبر بأمره مجدين أني مكر فبعث في طلبه رحلافا خذه وجاءه المه فقال له رحل غلام نت فاقب لم م قيقول اناغلام أمرا لمؤمنين ومرة يقول أناغلام مروان حتى عرفه رحل يمان فقال له محد الى من أرسلت قال الى عامل مصرقال له عادا قال مرسالة قال معك كاب قاللاففتشوه فلم يجد وامعه كاباوكانت معه أداوة فاذافها كتاب من عثمان الى ابن أبي سرح فمع عدم كأن عنده من المهاجر من والانصار وغسيرهم ثم فك الكتاب عضرمهم فاذافسه

اذاأناك محدوف لان وفلان فاحتل في قتله موا بطل كتابه وقر ع لي عمل المستى مأتمك ر واحبس من يحى عينظ لم الى مندك حتى يأتب للرأى في ذلك انشاء الله تعمالي فالمافر أوا الهيئاب فزعواو رجعوا الى المديسة وختم محسد السكتاب يخواتهم نفسر كانوا معه ودفعوا الكتاب الى رجل مهدم وقدموا المديدة فيمعوا طلحةوالز يبر وعليا وسعدا ومن كان من أصحاب محمد صلى الله علسه وسلم تم نضوا الكتاب عضرمهم وأخبر وهم نقصة الغلام وأقرأوهم الكتاب فلم يبتى أحدمن أهل المدسة الاحنق على عثمان وزاد ذلا أمن كان غضب لابن مسعودوأبي دروعمار حنقارغيظاوقام أصحاب محدسلي الله عليه وسلم فطفواعناراهم مامنهم احدالاه ومعتملا قرأوا الكتاب وحاصرا اناس عثمان وأحلب عليه عمدن أي بكرين نم وغيرهم فلارأى ذلك على العث الى الملحة والزبيروسمه وعمار ونفرمن العمامة كاهم بدرى ثم دخل على عثمان ومعه المكتاب والغلام والبعر فقال الفلام غلامك قال نعم قال والبعس معرك قال نعم قال فانت كتبت هذا الكتاب قال لا وحلف بالله ما كندت هذا الكتأب ولاأمرت به ولاعلم لى مقال له على فالخما تم خاتمك قال زمم قال في كنف يخر ج غلاما بعديرك وبكتاب عليمه خاتمك لاتعلم به فحلف باللهما كتبت هددا الكتاب ولاأمرت ولاو حهت هددا الغلام الى مصرفط فعرفوا انه خط مروان وشكوافي أمرعتمان وسألوء ان مدفع الهمم وان فأبي وكان مروان عنده في الدار فورج اصحاب محدصلي الله عليه وسلم من عنده عضايا وشكواف أمره وعلواان عثمان لا يحلف بداطل الاان قوما قالوالا مرأعتمان من قلوسا الاان يدفع الينام وإن حتى نجي من قلوب عال المكتاب وكيف يأمر ، قتل حلين من الصاب محدصلي الله عليه وسلم نغير حق فان يكن عنمان كتبه عزانا موان يكن مروان كتله على اسان عثمان نظر ناما يكون منافى امر مروان ولاموا سوتهم واي عثمان انعرب الهدم مروان وخشى عليه القتل وحاصرا لناس عقمان ومنعوه الماعفا شرف على الناس فقال افيكم على فقالوالا قال أفيكم سعدقالوالاغم قال ألا أحدد يولغ علما فيسقينا ماء فيلغ ذلك عليا فيقث اليه شلاث قرب علوءة فحا كادت تصل اليه وجرح بسبها عدة من موالى بني هاشم وبني أممة حتى وصدل الماء البسه فبلغ عليا أن عثمان يراد فتله فقال اغها اردنا منه مروان فأما قتل عتمان فلاوقال للحسن والحسين اذهبا سيفيكاحتى تقوماعلى ابعثمان فلاتدعا أحدا يصل المه و بعث الزبيراينه و بعث لهلخة أبنه و بعث عددة من اصحاب مجد سلى الله عليه وسلم الماءهم عنعون الناس ان مدخلوا على عنمان و يسألونه اخراج مروان فلارأى ذلك عدين أنى مكر ورمى الناس عمان بالسهام حتى خضب الحسن بالدماعلى ما موأصاب مي وانسهم وهوفى الدار وخنس محمد بن طلحة وشم فنبرمولى على فحشى محدين أبي مكران يغضب سو هائم كالالبس والحسن فيثير ونهافتنة فأخذ بددالرجاي ففال الهماان جاءت بنوهاشم فرأواالدم عملى وجها لحسس كشدهوا الناس من عثمان وبطل مانريدولكن مرواساحتي

نق ورعليه الدار فنقتله من غران يعلم أحد فتور محدوم احباه من دار رحل من الازما حتى دخلواعلى عثمان ولا يعلم أحدمن كان معه لان كل من كان معه كانوا فوق البيوت ولم مكن معده الاامر أنه فقال الهدم المجدم كانكافان مده امرأته حتى أبدأ كالاخول فاذا الاضطه فادخلافتوخماه حتى تقتلاه فدخل محدد فأخذ بلحثه فقال له عثمان والله لورآك أبوك لساء مكانك مني فتراخت مده ودخه ل الرحلان علمه فتوخيا وحثى فتلاه وخرجوا هار من من حيث دخاوا وصرخت امرأته فلم يسمع صراحها أحدلما كانفى الدارمن الحلبة وصعدت امرأته الى الناس وقالت انأمبر المؤمنين قد قتسل فدخسل الناس فوحدوه مذبو عافيانم الخبرعلما وطلحة والزسر وسعداومن كانمالمه ينة فخرجوا وقدذه بتعقواهم للغبرالذي أتاهه محتى دخلواعلي عثمان فوحدوه مقتولا فاسترجعوا فتال على لاينيه كيف قتل اميرا للومنين وانتماعلي الباب ورفع مده فلطم الحسن وضرب صدرا لحسير وشتم محد بن طحة وعبد الله بن ال يسر وخرج وه وغضمات حتى أتى منزله و حاء الناس مرعون المه فقالواله نبا بعد فدّيدك فلابد من أمر فقال على لس ذلك الميكم انتساذلك الى أهل بدرفن رضى به أهسل بدر فهو خلية سة فلم يبق أحد من أهسل بدر الالقى علما فعالوا مانرى أحدا أحق بما منك مديدك شايعك فبايعوه وهرب مر وان وولده وحاء على المرأة عنمان فقال لهامن قتسل عثمان قالت لا ادرى دخسل علىمرحدلان لااعرفهما ومعهما محد من أبي مكروأ خبرت عليا والناس بسامستع فدعاعلي محداف ألهجما ذكوتامرأة عثمان فقال محددلم تمكذب قدوالله دخلت عليسه واناأرها قتله فذكرني أبي فقمت عنسه وأناتائك ليالله تعمالي والله ماقتلتسه ولاأمسكته فقالت امرأته مسدق ولكنه أدخلهما فال النسمدوكانت مبابعة على بالخلافة الغدمن قتل عثمان بالمدينة فبايعه حميهمن كان مامن العماية ويقبال ان طُمُعة والزيس بالعا كارهين غير طائعين عُرخ حالي مكة وعائشة رضى الله عهام الفاخسة اهاو خرجاالى البصرة يطلبون بدم عشمان و للغذلا علما فغرجالى العراق فلقي بالبصرة للحةوالز ببرومن معهموهي وقعةالجمل وكانت في جمادي الآخرة سنة ستوثلاثينوة ل ماله لمحةوالز بمرو يلغت القتلى ثلاثة عشراً لفاواً قام على ما ليصرة خسة عشر الملائح الصرف الى الكوفة تمخر جعليه معاوية ومن معه بالشام فبلغ عليا فسارفالتقوا بصفين فى صفر منهسب وثلاثين ودام القنسل بها أياما فرفع أهدل الشام المصاحف يدعون الى مافها مكدة من عمرون العاص وكتبوا بدنهم كما ماان وافوارأس الحول باذر ج فينظم روافى أمر الامة وافترق الناس ورجع معاوية الى الشام وعلى الى الكوفة فعرجت عليه الخوارج من اصحابه ومن كان معده وقالوالاحكم الالله وعسكروا بحسر ورا فبعث الهدم ان عياس فغاصمهم وحجهم فرجع منهم قوم كثيروثبت فوموساروا الى النهروان فساراتهم على فقتلهم وقتل منهمذا الثدية الذى اخبر به النبي صلى الله عليه ويسلم وذلك سنة تمان وثلاثين واجتمع إناس باذر جنى شعبان من هذه السنة وحضره استعدين أبي وقاص وابن عمسر وغسرهما

من العمامة فقدّم عمرواً ماموسي الاشعرى مكيدة منه فتكلم فخلع عليا وتكلم عمروفا ترمعاوية ويقول أعصى ويطاع معاوية هذا ملخص ثلث الوقائع ولهابسط لا يحتمله هذه العمالة على ان الاختصارف هذا المقام هواللائن فقد قال صلى الله عليه وسلم اذاذكرأ صحابي فأمسكوا وقد أخبرصلي الله عليه وسدلم نوقعة الجمل وصفرز وقنال عائشة رضي الله عنها والزبيرعلياكا آخر جماله كموصحه ألبم في عن أمسلة فالتذكرر سول الله صلى الله عليه وسلم خروج أمهات المؤمنين فضحكت عائشة رضي الله عنها فقال انظرى باحبرا انلا تمكون انتثم التغت الى على نقال ان وابت من أمرها شيدًا فارفق (وأخرج) البرار وأبونه معن ابن عباس مرفوعا أيكن صاحبة الجمل الأحريخر جحتى تنبحها كلاب الحرب فيقتل حولها قنلي كثعرة تنجوبعد مَا كَادَتْ تَنْجُو (وَأَحْرَ جَ) ٱلحَاكُم وصحَعَه والبهقي عن أَنَّى الاسودِقال شهدت الزَّ بيرخر ج ير يدعنها فقال له على أنشد لـ الله هـ ل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتله وانت له ظالم فشي الزيرم نصرفاوفي رواية أبي يعلى والبهيق فقال الزيدر بلي ولمكن نسيت عرتنبيه على يما هران الحقيق الخلافة بعد الأثمة الثلاثة هو الامام المرتضي والولى المجتسى على ن أف طألب باتفاق اهل الحلواله فدعله كطلحة والزبيروأبي موسى والن عباس وخزيمة بنثابت وأبي الهنترين التم أن ومحدين سلمة وعمارين ماسروفي شرح المقاصد عن وه ض المتكاهين أن الاحماع أنمقد على دلكوو حدا نعقاده في زمن الشورى على الماله أواهم أن وهدا احماع على الدلولاء شمان اسكانت لعلى فنخرج عشمان وقتسله من البن انها بقيت اهلى اجماعارمن ثمقال امام الحسرمين ولااكتراث بقول من قال لااجاع على امامة على قان الامامة الم تجدله واغماها حت الفتنة لاموراخري

## والباب الماسع في ما تره و فضائله ونيد من أحواله وفيه فصول م

اسم وهوابن عشرستين وقيل قسع وقيل همان وقيل دون ذلك قد عابل فال ابن عباس وانس وربد ابن أرقم وسلمان الفارسي و جماعة انه أول من أسم ونقل بعضهم الاجماع عليه ومراجع بين هذا الاجماع والاجاع على ان أبا بكر أول من اسم ونقل ابو يعلى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم و الا فنين واسملت وم الثلاثا (وأخرج) ابن سعد عن الحسن بن مدقال لم يعبد الا وثان قط السعو أي ومن هم نقال فيسه كرم الله و جهه وألحق به الصدديق في ذلك لما قيل انه و بعد صفحا قط وهو أحسد العشرة الشهود لهم بالجنسة وأخو وسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤلفاة وصهره على فاطمة سيدة العالمين وأحد السابة بن الى الاسلام وأحد العلماء الربانيين والشيمة ان المشهودين والزه ادالذكورين والخطباء المعروفين وأحد من جمع القرآن

عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أبوالا سود الدؤلى وأبوع بدالرجمن الى وعبد الرحن بن أبي ليلى ولما ها حرااني ملى الله عليه وسلم الى المدينة أمره ان قيم بعده بأماحتي يؤدى عنهأمانته والودائع والوساياالتي كانت عندالنبي صلى الله علمه وسلمتم لحشه بأهله فدعل ذلك وشهدمع النبى صلى الله عليه وسلم سائر المشاهد الاتبوك فانه صلى الله هكفه على المدينة وقال له حنشدا أنت منى عنزلة هارون من موسى كامروله في جميع هورةوأسامه يوم أحدث عشرة ضرية وأعطاه الني سالي الله علمه وسلم فى مواطن كشيرة سمايوم خيبرو أخبر صلى الله عليه وسلم ان الفتح يحدون على بده الصيعين وحل يومنذباب حصنهاعلى ظهره حتى مدالمسلون عليه ففتحوها وانهم جروه بعد ذلك فلم يحمله الاأر معود رحلاوفي رواية اله تترس في باب الحسن عن نفسه فلم يزل بقا تل وهوقى مد محتى فتح الله علمه ثم ألقاء لم فأراد تمانية أن يقلوه في السنطاعوا والفصل الثاني في فضائله رضى الله عنه وكرم الله وجهه كره وهي كثيرة عظيمة شهيرة حتى قال أحمد ماجا والاحد من الفضائل ماجا والعدلي وقال اسماعيل القاضي والنساتي وأبوعلى النيسابوري لميرد كى حق أحدمن الصح الة بالاسانيد الحسيان اكثرماجاء في عدبي وقال بعض المتأخر بن من درية أهل البيت النبوي وسبب ذلك والله أعلم ان الله تعمالي أطلع سبه على مايكون العمده عما ابتلي به عملي و ماوقع من الاختلاف الم آل المه أمر الخلافة فاقتضى ذلك نصح الامة باشهاره بتلك الفضائل المحصل النجاة لمن غسك معن بلغت عثما اوقع ذلك الاختلاف والخر وجعليه نشرمن سمعمن الصحابة تلك الفضائل وبثها تصحاللاه فأيضاخ لمااشتد الطعب واشتغات طائفةمن دني أمية التنقيصة وسيه على المنابر ووافقهم الخوارج لعمم الله رز قالوا مكفره اشتغلت حهامذة الحناظ من أهل السينة مدت فضائله حدى كثرت نصحا للامة ونصرة للعق بهثم اعلم انه سيأتى في فضائل أهل البيت أحادث مستحكثرة من فضائله فلتكن منك على ذكرفاته مرقى كشرمن الاحاديث السابقة في فضائل أبي تكر حل من فضائل على واقتصرت هناعلى أر بعين حديثالا غامن غر رفضائله (الحديث الاول) أخرج الشيخان عن سعد بن أنى وقاص وأحمدوا الزارعن أبى سعيد الخدرى والطيراني عن أسماء بنت عميس وأمسلمة وحبيش بنجنادة وانتجسر وبنعباس وجابر بن سرة وعلى والبرا بنعاز بوزيد ابن أرقم انرسول الله صلى الله عليه وسلم خلف على بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال بارسول الله نخلفني في النساءوا اصبيان فقال أمارضي أن سكون مني بمنزلة هار ون من موسى غسرانه لانبي العدى ومرالكالم على هذا الحديث مستوفى في الثاني عشرمن الشبه (الحديث الثاني) أخرج الشحان أيضاعن سهلين سيعدوالطيراني عن ابن عمر وابن أبي ليلي وعمران أبن حصينوا الزارعن ابن عماس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خمير لاعطين الراية غدار جلايش الله عملي يدمه يحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله فبات الساس لذكر ون أي

يخوضون ويتحذثون ليلتهم أحدم يعطاها فلسأصج الناس عدواعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كالهم يرجو أن يعطاها فقال أن على ن أبى لحالب فقيدل يشتكى عينيه قال فارسلوا المه فأتى به فيصق رسول الله سلى الله عليه وسلم في عينيه ودعاله فيرأ حتى كأن لم يكن به وحدم فأعطاه الراية وأخرج الترمذيءن عائشة رضى الله عنها كانت فالحمة أحسالناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها على أحب الرجال اليه (الحديث الثالث) أخرج مسلم عن سعد ابن أبي وقاص قال لما تزات هذه الآية أدع أبناء وأبناء كم دعارسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم فولا أهلي (الحديث الرابع) قال صلى الله عليه وسلم يوم غديرخم من كنت مولا ، فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعادم عاداه الحديث وقد من في حادى عشرااشيه والمهر واهعن الني صلى الله عليه وسلم ثلاثون صحاساوان كثيرامن طرقه صحيح أوحسن ومرالكازم تم على معناه مستوفى وروى البيه في انه ظهر على من البعد فقال صلى الله عليه وسلم هذا سيد العرب فقالت عائدة ألست سيد العرب فقال أناسيد العالمين وهوسيد العرب ورواه الحاكم في صححه عن ابن عباس بلفظ أناسب دولد آدم وعلى سيد العرب وقال اندصيع ولم عفر حاه وله شواهد كاها ضعدفة كاسته بعض محقق الحدّثن بل جنع الدهى الى الحمكم على ذلك بالوضع وعلى فرض صحته فسيادته لهم امامن حيث النسب أو نحوه فلا يستلزم أَفْضَلَيْتُهُ عَلَى الْخُلُفَاءُ الْمُلاثَةُ قَبِلُهُ لَمَا مِنْ الْأَدَلَةُ الْصِرْ يَحَدَّقَ ذَلْكُ (الحدث الخامس أخرج النرمدى والحاكم وصحيده عن تريدة قال قال رسو ل الله صلى الله عليه ويسلم ان الله أحرنى أ بحب أربعة وأخبرنى اله يحيهم فيدل بارسول الله مهم اناقال عدلى منهم يقول ذاك ثلاثا وأبوذر والمقدادوسلمان (الحديث السادس) أخرج أحمدوا لترمذى والنسائى وابن ماجه عن حبشى ابن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على منى وأنامن على ولا يؤدى عدى الاانا اوعلى (الحديث السابع) أخرج الترمذي عن ابن عمرقال آخى الذي صلى الله عليه وسلم سن أصحامه فحاء على قدمع عيناه فقال بارسول آخيت بن أصحابك ولم تؤاخ منى وبن أحد فقال على الله عُلمه وسلم أَنْتَ أَحَى فِي الدنيا والآخرة (الحديث الثامن) أخرج مسلم عن على قال والذي فلق الحدية و سرأ النسمة اله العدهد الذي الاي الى اله لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الامنافق وأخرج الترمذي عن أبي معيد الخدرى قال كنا نعرف المنافقين سغضهم عليا (الحديث الماسع) أخرج البرار والطبراني في الاوسط عن جابر منعبد الله والطبراني والحاكم والعقملي في الضَّعِفاء وان مُدَّى عن ان عمروالترمدُى وَاخَا كُمَّ عَنْ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُو لِ اللهُ لى الله عليه وسلم أنامد ينة العلم وعلى إمها وفي رواية فن أراد العلم فالمأت الباب وفي أخرى عندالترمذي عن على أنادارا لحكمة وعلى الماوفي أخرى عندان عدى على "بال على وقد اضطربالناس فيهدد الحدث فماء معلى انهموضوعمهم ابنالحوزى والنووى وناهيك بمامعرفة بالحديث وطرقه حتى قال بعض محقق المحدد ثن لم يات بعد المو وي من

مدانيه في علم الحديث فضد الاعن ان يسأو به وبالغ الحاكم على عادته وقال ان الحديث معيم وُسوّ بِوهِ صَ مُحققي المُتأخر من الطلون على الحدديث اله حديث حسن ومر" السكلام عليه (الحديث العاشر) أخر بالحاكم ومجعه عن على قال الانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألى الهن فقدات بارسول الله بعثتني وأناشاب أقضى بينهم ولاأذرى ماالقضاء فغيرب صدري سده تجمقال اللهم اهد قابه وثعت لسانه فوالذى فلق الحبة ماشككت في قضاء س اثنين قمل وسدَّم قوله ملى الله عليه وسلم اقضاكم على السابق في أحاديث أي يكران رسول الله مسلى الله عليهوسلم كان حالسامع جماعة من أصابه فحاء خصمان فقال أحدهما بارسول الله ان لى حبارا وأناهمذا يقرة وانبقرته قتلت حماري فبدار حلمن الحاضر بنفقال لاضمان على الهائم فتسال ملى الله عليه وسلم اقض بينهما ياعلى فقسال على لهمأ أكانا مرسلين أم مشدودين أمأحدهم مشدود والآخرمر سلافقالا كان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها منها فقال على ساحب البقرة فعمان الحمار فأقر رسول الله صلى الله علميـ موسلم حكمه وأمضى تضاءه (الحديث الحبادى عشر) أخرج اين سعدعن على أنه قيل له مألك اكثر أمحاب رسول الله صدلى الله عليه وسلم حديثا قال انى كنت اذاساً لتمانيا في واذاسكت المتدأني (الحديث الثاني عشر) أخرج الطبراني في الاوسط يسند ضعيف عن جابر بن عبد الله قال والدول الله صلى الله علمه وسلم الناس من تحرشي وأناوعلى من تحرة واحدة ديث الثالث عشر) أخر ج البرارعن سعد قال قال رسول الله سلى الله سلسه وسلم لعلى لاعلاحد أنعنب ف هذا المسيد غيرى وغيرك (الحديث الرابع عشر) أخرج الطمراني والحاكم وصحعه عن أم المفالت كان رسول الله مسلى الله عليه وسلم اذاغف المتعتري أحد مه الاعلى (الحديث الحامس عشر) أخرج الطبراني والحاكم عن أبن معود وضي الله عنه أن الذي مسلى الله عليه وسلم قال النظر إلى على عبادة استاده حسن (الحديث سعشر) أخرج أبويعلى والبزارعن سمعدين أبي وقاص قال قال رسول اللهم عليه وسلم من آذى عليا فقد آذاى (الحديث الساح عشر) أخر جالطبراني استد سن عن أمسلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب عليا فقد أحيتي ومن أحدى فقد أحب الله ومن أنغض علما فقد أنغضني ومن أنغضني فقد أنغض الله (الحديث الثامن عشر) أخرج أحدوالا كم وصحه عن أمسامة قالت معترسول الله سلى الله عليه وسلم ولأمن سب عليا فقد دسنى (الحديث الناسع عشر) أخرج أحد والحاكم بدند صحيح عن أى معدد الدرى الرسول الله على الله علمه وسلم قال اعلى الله تقا تل على تأويل القرآن كاقاتلت على تمزيله (الحديث العشرون) أخرج البزار وأبو يعلى والحما كم عن على قال دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان فيك مثلا من عيسى ابغضته الهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى حتى تراوه بالمغزل الذي ايس به الاواله يهلك في اثنان عيم مفرط يقرظي

بماليس في ومبغض يحمله شدنآني على ان يهنني (الحديث الحادي والعشر ون) أخرج الطرانى فى الاوسط عن أم سلمة قالت معترسول الله مل الله عليد موسلم فول على مع القرآن والعرآن معلى لا يقترقان حتى يرداعلى الحوض (الحديث الثاني والعشرون) أخرج أحد والحاكم بمند صحيح عن عمارين المران الذي صلى الله عليه وسلم قال اهلى أشقى الناس يرجلان احفرغودالذي مقرالنا ققوالذي يضربك ماعلى على هذه دمسني قرنه حتى يبل منه هذه يعني لحية وقدوردذلك من حديث على وصهيب و جاير بن سمرة وغيرهم (وأخرج) آيو يه لى عن عائشة قالت رأيت التي صلى الله عليه وسلم الترم عليا وقبله وهو يقول بأنى الوحيد الشهيد وروى الطبراني وأنو يعلى يسندر جاله ثفات الأواحدامهم فانهموثق أيضاا نه سلى الله عليه وسلمقال لمنومامن اشميق الاقان قال الذيعقرا لثافة بارسول المعقال صدقت قالفن اشقى الآخر بن قال لاعلم لى مارسول الله قال الذي يضر بل على هذه وأشار صلى الله عليه ولم الى وخه فدكان على رضى الله عنسه يقول لاهل العراق أى عند تضيره منهم وددث اله فدانسعث أشقا كم فغضب هذه يعنى لحبته من هذه ووضع يده على مفدم رأسه وصح أيضا ان ان سلام قالله لاتقدم العراق فانى أخشى أن يصيبك بماذ ماب السيف فقال على وأسم الله لقد أخيرنى م رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الاسود فساراً بت كاليوم قط محمار ب يحر بداعن نفسه (الحديث الثالث والعشرون) أخرج الحاكم ومعده عن أى سعيد الخدرى قال اشتكى الساس عليا وسام وسول الله مسلى الله علم مه وسلم فينا خطيبا فقال لاتسكرا عليا فوالله اله لاخبشن فى ذات الله أوفى سبيل الله (الحديث الرادح والعشرون) أخرج أحدوا لغراء عن زيدين أرقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انى أمرت يسدّهذه الاواب غراب على فقال فبمقائلهكم وانى واللهماسددت شيئا ولافتحته راكني أمرت بشئ فأنبع تهولا يشكل هذا الحديث عمام فى أحاديث خلافة أى مكرمن أمره صلى الله عليه وسلم وسدالحو حجمعها الاخوخة أى و كرلان ذلك فيه التصريح بان أمره بالدّ كان في مرض موته وهذا ليس فيه ذلك فيحمل هسلاا على أمر متقدم على المرض فلاجسل ذلك انضم قول العلماءان ذاك فيه اشارة الىخلافة أبى بكرعلى انذاك الحديث أصعمن هذاوأ شهر (الحديث الخامس والعشرون) أخرج الترمذى والحاكم عن عمران بن حصين ان رسو ل ألله صلى الله عليه وسلم قال ماثر يدون من عسلي ماثر يدون من على ماثر يدون من عسلي ان عليا مستى وأنا منسه وهو ولى كل مؤمن بعدى ومر السكلام في حادى عشر الشبه على هدد الحديث و سان معنا ، ومافيه (الحديث السادس والعشرون) أخرج الطبرانى عن ابن مسعودان النبي صلى الله عليه وسلم قُال ان الله تبارك وتعالى أمرنى ان أزوج فالممة من على (الحديث السابع والعشرون) أخرج الطبرانى عن جابر والخطيب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جعل ذرية كلنبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب على بن أبي لها لب (الحديث الدامن والعشروب)

أخرج الديلميءن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خبر الجوتى على وخبرا عماى حمزة ذ كرعلى عبادة (الحديث التساسع والعشرون) أخرج الديلي أيضاعن عائشة والطبراني وابن مردو يهعن ابن عباس ان النبي ملى الله عليه وسلم قال السبق ثلاثة فالسابق الى موسى يوشع بن يؤن والسابق الى عيسى ساحب يس والسابق الى بجد على بن أبي لحالب (الحديث الثلاثون) خرج ان النجارين ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصديقون ذلا تقرفيل مؤمن ل فرعون وحبيب المجاد صاحب يس وعدلي سأبى لحالب (الحديث الحادى والثلاثون) أخرج أبونعيم وابن عساكرعن أي ابلي انرسو ل الله صدلي ألله عليه وسدلم قال الصدية ون ثلا ثه حبيب النجار مؤمن آل يسقال ما قوم اتبعوا المرسلين و خرقيد ل مؤمن آل فرعون الذي قال اتقتلون حدلاان يقول بي الله وعلى نأى طالب وهو افضلهم (الحديث الثاني والدلاثون) أخرج الطيب عن أنسران الني على الله عليه وسلم قال عنوا و صيفة المؤمن حب على بن أبي طالب (الحديث الثالث) والثلاثون أخرج الحاكم عن جاران الني صلى الله عليه وسلم قال على امام البررة وقاتل الفيرة منصو رمن نصره مخذول من خذله (الحديث الراسع والثلاثون) أخرج الدارقطني في الافراد عن اس عباس ان الني صلى الله عليه وسلم قال على ماب حطة من دخل منسه كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا (الحديث الخامس والثلاثور) أخرج الخطيب عر البراو الديلي عن ابن على الذي صلى الله عليه وسلم قال على منى عنراة رأسى من بدنى (الحديث السادس والثلاثون) أحرج البهق والديلي عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسدلم قال على يزهو في الجنة كمر كب الصبح لاهل الدنيا (الحديث السادم والثلاثون) أحرج ابن عدى عن على النابي مسلى الله عليه وسلم قال على يعسوب المؤمنة والمال يسعوب المنافقين (الحديث الثامن والثلاثون) أخرج اليزارعن أنس ان الذي على الله عليه وسلم قال على يقضى ديني (الحديث التاسع والملاثون) أخرج الترمذي والحا كمان الذي والى الله عليه وسلم قال ان الجنة لتستاق الى ثلاثة على وعمار وسلمان (الديث الاربعون) أخرج الشيان عن سهل ان الني مدلى الله عليه وسلم وجدعليا مضطهما فى المحد وقدد مقط رداؤه عن شقه فاصابه تراب فعل الني صلى الله علمه وسلم ء محده منه و مقول قم أماتراب فلذلك كانت هدنده المكنية أحب الكني المسه لانه صلى الله علمه وسلم كناه بماوم را والنه على الله علمه وسنرقال أربعة لأبحته مجهم في قلب منافق ولا عمم الامؤمن أبو بكر وعمروعهمان وعلى وأخرج النساقي والحاكم عن على ان الني صلى الله على وسلم قال ان كل نبي أعطى سبعة نجماء رفقا واعطيت أناأر معة عشرها سن والحسب وجعفر وحمزة وأبو مكر وعمرا لحمدث وأخرج ان الظفر وابن أبي الدنماعن أى سعدا الدرى قال خرج علمنارسول الله سلى الله علمه وسلم في مرضه الذي ونحن فى صلاة الغداة فقال الى تركت فيكم كتاب الله عز : وجل وسنتى فاستنطه وا القرآن

بسنتي فانهان تعمىأبه ساركم وإن تزلأ قسدامكم وان تقصرأ يديكم ماأ خسذتم بهمائم قال أوصيكم مذن خبرا وأشارالي على والعباس لايكف عنهما أحدولا يحفظهما على الاأعطاه الله ورا حتى يرديه على وم الممامة (وأخرج) إن أى شيبة عن عيد الرحن ب عوف قال ال فتعرسول الله سلى الله عليه وسلم مكة انصرف الى اطانف فحصرها سبع عشرة لملة أوتسع عشرة ايسلة ثمقام خطيبا فحمدالله واثنى عليسه ثمقال أوصسيكم بعسترتى خسرا وان موعدكم الحوض والذي نفسي يبده التقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة أولا بعثن اليكم رج لامني أوكنفسي يضربأعناقكم ثمأخن يسدعلى رضى اللهءنه ثمقال هوهذا وفيه رجل اختلف فى تضعيفه و بقية رجاله ثقات وفي رواية انه صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته أيرا الناس بوشك ان اقبض قبضا سريعا فبنطلق بى وقد قدّمت اليكم القول معذرة البكم الاابى مخلف فيكم كتاب رى مز وحلوعترق أهدل يتى تم أخذ مدعلى فرفعها فقال هدندا على مع القرآن والقرآن مع على لا يفترقان حتى يرداعلى "الحوض فاسأ الهما ماخلفت فهما (وأخرج) أحمد في المناقب عن على قال طلمنى الني ملى الله عليه وسلم في حائط فضر بني برجه وقال قم فوالله لأرضيك أنت أخي وأبوولدى فقاتل عملى سنتي من مات على عهدى فهوفى كنزالخنة ومن مات على عهد لـ فقد قضى نحب ومن مات يحبا في موتك حتم الله له بالامن والايمان ماطلعت شمس اوغربت (وأخرج) الدارقطني انعلياقال للستة الذين جعل عمرا لامر شوري بينهم كادماله ويلامن جلته انشدكم بالله هل فيكم أ \_ حقال له رسول الله صدلي الله عليه وسلم يا على أنت قسيم الجنة و الناريوم القيامة غبرى قالوا اللهم لاومعناه مارواه عنترة عن على الرضا أنه صلى الله عليه وسلم قال له أنت قسيم الجنةوالنارفيوم القيامة تقول النارهذ الى وهذالك وروى ابن السمال أن أبكرقال له رضي الله عنهما معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحو زأحد الصراط الامن كتب له على الجوار (أخرج) البحاري عن على رضي الله عنه انه قال أنا أوّل من يحمُّو سن مدى الرحمن للخصومة يوم الفيامة قال قيس وفهم نزات هذه الآية هذان خصمان اختصموافي بم قال هم الذين بار زوا يوم بدر على وحمزة وعبيدة وشيبة بن سعة وعتبة بن و سعة والواسدين عتبة ﴿ الفصل المَّالَثُ فَي ثَنَاء الصَّالَة والسَّلْفُ عليه ﴿

أخرج ان سعد عن أبي هريرة قال قال عمر بن الخطاب على اقضانا (وأخرج) إلحاكم عن ابن مسعود قال قضى أهل المديدة على (وأخرج) ابن سعد عن استعال الاحدوث المحرب الخطاب عن على الفقي الانعد وها أى لا نتحاوزها (وأخرج) عن سعيد بن المسيب قال عمر بن الخطاب يتعقود بالله من معضة ايس ها أبو الحسن يعنى على الوأخرج) عنه قال لم يكن أحد من الصابة يقول سلوني الاعلى (وأخرح) ابن عساكر عن ابن مسعود فال أفرض أهل المدينة واقضاها على ودكر عند عائشة فقالت انه اعلى من بقي بالسنة وقال مسر وق انتهمي علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمر وعلى وابن مسعود وقال عبد الله بن عباش بن أبي ربيعسة كان اعلى صلى الله عليه وسلم الى عمر وعلى وابن مسعود وقال عبد الله بن عباش بن أبي ربيعسة كان اعلى

ماشت من ضرس قاطع في العاوكان له القدم في الاسلام والمهر برسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه في السنة والمحدة في الحرب والجود في المال (وأخرج) الطبراني وابن أبي حام عن ابن عباس قال مالزل الله بالميالا بخسير (وأخرج) ابن عبا كرع نسه قال مازل في أحد في غسير مكان وماذ كرعليا الا بخسير (وأخرج) ابن عبا كرع نسه قال مازل في أحد من كتاب الله تعسل كران الله في الابنانية وأخرج) الطبراني عنه قال كانت له له غيانية عشره في أما كانت لاحد من هده الامة (وأخرج) أبو يعدلي عن أبي هر يرة قال قال عرب الحال القداء طي على "ثلاث خمال الان شكون لي أبو يعدل الما أحب الى من حواله عن شروما هي قال تزويد ما المتموسكة المه المنان المحد لا يعلى فيه ما يحل له والرابة يوم خبير و روى أحمد استد صحيح عن ابن عمر نحوه (وأخرج) أحمد وأبو يه لي ومنان عبي يوم خبير حين أعطاني الرابة ولما دخل المكوفة دخل عليسه حكيم وأبو يه هي وتفل في عني يوم خبير حين أعطاني الرابة ولما دخل المكوفة دخل عليسه حكيم وسلم وجهمي وتفل في عني يوم خبير حين أعطاني الرابة ولما دخل المكوفة دخل عليسه حكيم من العرب فقال والله ما أمي المهالية المناق المالم والمناق المناق المناق

المنال الرابع في نبذ من كراماته و قضاياه و كاماته الدالة على علوقد ره عن و حكمة و و هدا و المنه ما الراب آنه الا و قد علت في زات و على من زلت ان ربي و هب لى قلباعة ولا و إسانا المقا ( و أخر ج ) ابن سعد وغيره و أين زات و على من زلت ان ربي و هب لى قلباعة ولا و إسانا المقا ( و أخر ج ) ابن سعد وغيره عن أبي الطفيل قال الما على سساونى عن كثاب الله فائه ليس من آية الا وقد عرفت بليل زات أم الله على مسلول الله و الله عن سعة أبي بكر فلقيه أبو بكو فقال الكرهت امارة و فقال لا ولمكن البيت لا ارتدى بردا في الا الى الصلاة و حتى أحمد القول تن فرعوا اله كتبه على تنزيله قال محد النسير بن لوأ صبت ذلك المكتاب كان فيه العلم ومن كراماته الباهرة ان الشهر ردت عليه المن كان راس المنه وعلى الموسلم الا وقد غر مت الشهس فقال النبي سيل الله على المنه الما ما من كان المنه على من و دعم فوات الوقت فر و بها فلا فائدة و دعم فوات الوقت فر و بها فلا فائدة و دعم في ان في ذلك اعتى ان المنه و فرعم فوات الوقت فر و بها فلا فائدة و دعم فوات الوقت فر و بها فلا فائدة و دعم في ان في ذلك اعتى ان الشهد المنه المنه المنه المنه المنه المنه و من عادت هدل يعود الوقت به ودها ترد دا حكيته مع بيان المتحدم شد في شرح العباب الداغر بث ثم عادت هدل يعود الوقت به ودها ترد دا حكيته مع بيان المتحدم شدة شرح العباب الداغر بث ثم عادت هدل يعود الوقت به ودها ترد داكيته مع بيان المتحدم شدة شرح العباب

فى أوا ثل كتاب الملاة قال سبط ابن الجوزى وفى الباب حكاية عبيه معد شيم اجماعة من مشايخنا بالعراق المهمشاه دوا أبا منصو والمظفو بن أرد شير القباوى الواعظ ذكر يعدد العصر هذا الحدبث وغقه بألفاظه وذكر فضائل أهل البيت فغطت سحابة الشمس حتى طن الناس أنها قد غابث فقام على المنبر وأو أالى الشعس وأنشد ها

لاتغربي باشمس حــ تى ينتهى ، مدى الآل الصطفى وانجــله واشى عنادل الأولوف الردت ثناءهم ، أنسيت اذكان الوقوف الأجله ال كان المولى وقوف أن فاسكن ، هذا الوقوف الحــله ولرحــله

قالوافانجال المصادعن الشمس ولملعث (وأخرج) عبد الرزاف عن جم المرادى قال قال لى على كدف مل اذا أمرت ان تلعنى قلت أوكائن ذلك قال نعم قلت فعكم ف اصنع قال العنى ولاتبرأ مني ةال فامرني محدب بوسف أخوا لحماج وكان أميرا من فسر عبد المك ن مروان على الهدي ان ألعن علما فقلت ان الامر أمر في ان العن علياً فالعنو و لعنه الله في فطن الها الا رحل أى لاندانما العن الامبرولم يلعن علما فهذا من كرامات على واخياره بالغيب ، ومن كراماته أيضا انه حدث يحديث فكذمه رحل فقال له ادعوعلمك ان كثت كاذباقال ادع فدعا عليه فلم يرحد من ذهب اصره (وأخرج) ان المدائي عن مجمع ان علما كان مكنس المال تم يصل فيده رجاءان يشهدله اله لم يحدس فيده المال عن المسلسين و حلس و حلان تتغديان معاحده ماخسة أرغفة ومعالآ خرثلاثة ارغفة فربه ماثالث فاجلسا ففاكلوا الارغفة الثمانية على الدواء تمطرح الهما الثالث عمانية دراهم عوضاعما اكلمن طعامهما فتنازعانصاحب الخمسة ارغفة بقولان لوخسة دراهه مواصاخب الثلاثة ثلاثة وصاحب التسلاثة مدعى أنله أر رعسة ونصفا فاختصما الى على فقيال اصاحب القلا ثقف فن مارضي مه صاحيت وهوالتسلاقة فأن ذلك خبرلك فقال لارضنت الاعرا الحق فقال على لدس في مراحل الا درهم واحد فسأله عن سأن وحه ذلك فقال على أليست الثمانية ارغفة أربعة وعشرين ثلثما اكلفموها وأنستم ثلاثة ولايعملم أكثركم أكلا فتحملون على السوا فاكات أنت ثمانية اثلاث والذى لك تسمعة اثلاث واكل صاحبك شانية اثلاث والذى له خمسة عشر ثلثا فبقي له سبعة وللثواحد فله سبعة اسبعته وللثواحديواحدك فقال رضيت الآن وأتى رحل فقيل له زعمه ذا انه احتلم بامي نقال اذهب فاقعه في الشمس فاضر ب طله \* ومن كلامه الناس نيام فاذاماتوا انتهبوا الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم لوكشه والغطاء ماازددت يقينا ماهلال امرؤءرف قدره قمة كل امرئ ماعسته من عرف نفسه فقد عرف ربه كذا نسب هسذا السهوالشهورانهمن كلامعين معاذالراري المروغبوء تعتاسانه منعدب اسانه كثراخوانه بالعر يستعبدالحر شرمال النحيل محادث أووارث لانتظهرالذي قال وانظرالي ماقال الحزع عنسدا ابلاءتمام المحنسة لانطفره عالبغي لاثناءم عالسكيرلا صحةم

الهم والتخسم لاشرف مع سوء الادب لاراحة مع الحسد لاسودد مع الانتقام لاصواب مع رك المشورة المروق المكذوب الأكرم أعرمن التي الشفيع أنجيع من التوبة الآراس أجل من العافية الادا اعبامن الجهل المراعد وماجها وحم الله امر أعرف قدره و لم بتعد لموره اعادة الاعتذار تذكر بالذنب النصع بين الملاتفريع نعمة الجاهل كروضة لى من ملة الحزع أتعب من الصبر المدول حرمتي بعدد أكبر الاعداء أخفاهم مكيدة المحكمة ضالة المؤمن النفل جامع لساوى العيوب اذا حلت القادير ضلت التداسر عبد الشهوة أذل من عبدال الحاسد مغتاط على من لاذنب له كفي الذنب شفيعا الذنب السعيد من وعظ بغسره الاحسان يقطع اللسان أفقرا افقرا لحمق أغنى الغنا العقل الطامع في وثان الذل ليس العب عن ملك كيف هلك العجب عن نجا كيف نجا احذروا نقارالتع فباشارد بمردود أكثرمصارع العذول تحتبروق الالحماع اذاوسلت البكم النام فلاتنفروا اقصاما بفلة الشكر اذا قدرت على عدوك فاجعل المفوع بمشكرا لفسدرة عليه ماأشمر أحدشيأ الاظهرفي فاتنات لسانه وعلى صفيعات وجهه المخيل يستعجل الفقر ويعيش فى الدنياعيش الفة مراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء لسآن العافل وراء قلب موفات الاحتى وراءلسانه العسلم يرفع الوضيع والجهسل يضع الرفيع العسلم خيرمن المسال العلم رسلنوأنت يحسرس أأسأل العسلم حاكم والمسال محسكوم عليه فصم ظهرى عالممته تلن وجاهدل متنسك هدايفتي وينقرا لناس بتهتكه وهذا يضل الناس يتنسكه أنسل الناس قيمة أفلهم علااذ فيمة كل امرئ ماعسنه وكالمهرضي الله عنه في هذا الاسلوب البديم كثير تركته خوف الالمالة بومن كلامة إضا كونواني الناس كالنحلة في الطبرايس في الطبر شيئ الاوه ويستضعفها ولويعلم الطبر مافى أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها خالطوا الناس بأاستتكم وأجساد كمو زايلوهم بأعمالكم وتلويكم فان للرعماا كقسبوهو يوم القيامة معمن أحب بومنه كونوا بقبول العمل أشددًا هما مامسكم بالعسمل فأنه لن يقسل عدل مع التقوى وكيف يقل علمتقبل ومنه باحلة القرآن اعملوا وفان العالم من عمل علم ووافق عله عدله وسيكون اقوام عملون العلم لاعاور تراقع سم تخالف مر يرتهم علانية مم عالف هماهم علهم علسون حلقا فساهى معضهم معضاحى ان الرحل يغضب على حلسه أن علس الى غروو بدعمه أوائك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك الله يومنه لا يخافن أحده نسكم الاذنبه ولايرب والار به ولا يستمي من لادمام أن سعلم ولا يستحى من بعلم اذاسسل مالا بعلم إن يقول الله أعلم \* المسيرمن الاعمان عمرلة الرأس من الحسد "ومنه الفقيه كل الفقيه من لا يقنط الناس من رحة الله ولم يخص لهم في معامى الله ولم يؤمنهم عذاب الله ولم يدع الفرآن رغبة عنه الى غيره به ومنه لاخسر في عبادة لاعلم فها ولا خبرى علم لا فهم معه ولا فراءة لا تدبر فها ومنه وأبردهاعلى كيدى اذا مثلت عمالا أعم الأفول الله أعلم به ومنه من أرادأن

ينصف الناص من نفسه فلعب لهم ما عب انفسه ب ومنه سبع من الشيطان شدة الغضب وشدة العطاس وشدة التناؤب والق والرعاف والنجوى والنوم عندالذكر ، ومنه الحرم سوالظن وهوحدديث وافظه النمن الحزم سوالظن به ومنسه التوفيق خبرقائدوحسن الظاف خبرقر من والعقل خبرساحب والادب خبرمبراث ولا وحشة أشدتهن العب وقال يئل ص القدر طريق مظلم لا تسلسكه وبحرهم في لا تلحه سرالله قد ختى عليسك فلا نفشه أما السائل ان الله خامل كاشاء أو كاشتت قال بل كاشاء قال فيستسملك كاشاء ، وقال ان النكبات نها بات لا بدلاحداد انك أن ينهس الها فينه في العباقد اذا أسا مده نسكية أن ينام الهاحتى تنفضي مدَّتها فان في رفعها قب له انفضاء مددِّتها زيادة في مكروهها (وسئل) عن الدخيا وزها الما كان منه المداء فأماما كان عن مسألة فيا وتكرم ، وأثنى عليه عدوله فالمراه فقال اني لست كاتقول وأنافوق ماني نفسك \* وقال جراء المعصسة الوهن في العمادة والضييق فالميشة والنفص في اللذة قيل وما النغص قال لاينال شهوة حلال الاجاء مما ينغصه الماها \* وقال له عدو مثبتك الله فقال على صدرك والماضرية ابن ملحم قال العسن وقد دخسل عليه باكما يا بني احفظ عني اربعا واربعا فال وماهن باأبه فال ان أغني الغني العقل وأكر الف قراطمق وأوحش الوحشة العجب واكرم المكرم حسن الخلق قال فالار دم الأخرقال اياك ومصاحبة الاحق فانه يريدأن ينف عل فيضرك والاومصادقة المكذاب فانه يقرب علىك البعيدو بمعدعليك انقريب واماك ومصادقة النحيل فانه يخدد لكفاحو جمايكون السهواماك ومصادقة الفاحر قانه سعل التافه، وقال له يهودي مي كان سافت فمروجهه وقال لم يكن مكان ولا كينونة كان الا كيف كان ليس له قب ل ولاغاية انقطعت الغما مات دونه فهوغاية كلغاية فأسلم المهودي، واقتقد درعارهو بصفين فوحدها عنديهودي في اكمفها الى فاضمه شر بحر حلس بعنب وقال لولاان خصمى بهودى لاستو يتمعه في المحلس والكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسووا بينهم في المحالس وفي رواية أصغروهم من حيث أصد غرهم الله ثم ادعى ما فأحكر المودى فطلب شريح بدندة من على فأنى ده نعر والحسن فقالله شريحشها دةالا بنالا بهلا تحوز فقال الهودي أمرا الومنين قدمني الي قاضيه وقاضيه فضي عليه أشهد أنلااله الاالله وأشهدأن محددار سول الله وان الدرع درعك (وأخرج) الواقدىءن ابن عباس قال كان مع على الربعة دراهم لاعلال غيرها فتحدّق بدرهم ليلاو بدرهم خاراو بدرهم سراو بدرهم علانية فنزل فيده الذين سفةون أموالهم بالليدل والنهارسراوعلانية فلهم أجرهم عندر بهم ولاخوف علهم ولاهم يعزبون بوقال معاوية اضرارن حزةصف لى عليا فقال اعفى فعال اقسمت عليك الله فقال كان والله وعيد المدى سديدالفوى يقول فعلا و عجم عدلا يتفعراله لم من حواليه وتنطق الحكمة من لسانه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس باللبل ووحشته وكان غزيرا لدمعة لحويل الفكرة يعجبه

من المباس ماقيم ومن الطعام ماخشين وكان فينا كأحد نا يحيينا اذاسالناه و يأتبنا ادا دعوناه ونحن واللهمع تقريبه الماناوقر مهمنالا نكاد نكامه هيبة له يعظم أهمل الدين ويقرب الماكين لابطمع القوى في ماطله ولا بمأس الضعيف من عدله وأشهد القدر أيته في رهض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارن نحومه فانضاء لي لحيته يتملم ل تملل السليم أى الله يسغ و يبكى بكا الحسر من و يقول ما دنيا غرى غيرى ألى أوالى تشوف مهات همات همات قد باينتك ثلاثا لارجعة فمها فعمرًا قصر وخطرك قلير آهم من قلة الزادو بعد السفر ووحشة الطريق فبكي معاوية وقال رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك ، وسد مفارقه أخم عقدل نه الله كان يعطيه كل يوم من الشعير ما يصفى عياله فاشتم ي عليه أولاده من يسا ف سار يوفر كزيوم شيأ قليلاحتي اجتمع عنده مآاشترى به سمناوتمرا وصنع لهم فدعواعلما اليه فلما جاعوقدم له ذلك سأل عنه فقصوا علميه ذلك فقال أوكان يكلفيكم ذالم بعد الذى عزاتم منه قالوا نعم فنقص ما كان يعطيه مقد ارما كان يعزل كل يوم وقال لا يحل في أزيد من ذلك فغضب في مهدد د وقربمامن خدموه وغافل فتأوه فقال تحزع من هذه وتعرضي لنارجهم فقال لاذهب الى من يعطيني تعراو يطعمني تمرا فللحقء عاو مةوقد دقال بومالو لاعلم بأني خبرله من أخيه ماأقام عندنا وتركه فقالله عقيدا أخى خديرلى في ديني وأنت خدير لي في دنياى وقيد آثرت دنياى وأسأل الله خاتمـة خير (وأخرج) ابنءـاكرأنء فيلاسأل علبا فقال انى محتاج وانى فقير فأعطنى قال استبرحتى يخرج عطاؤل معالسلىن فأعطيك معهم فألعلم مفقال لرجل خد سده وانطاق، الى حواندت أهل السوق فقال له دق هذه الا قفال وخدما في هدفه الحوانيت قال تريدأن تتخذني سارقا فالوأنت ريدأن تتخذف سارقا ان آخذ أموال المسلمن فاعطيكها دوخ مقال لآنين معاوية قال أنتوذاك فأتي معاوية فسأله فاعطاه مائة ألف خمقال اصدعدعلى المنسرفاذ كرماأولاك معلى وماأوليتك فصعد فمدالله وأثى عليه خقال أيرا الناساني أخبركم افى أردت عليا عملى دينه فاختاره ينه وانى أردت معاوية عملى دينه فاختارني على دينه وقال معاو بمظالدين معمرله أحببت علماعلينا فالرعلي ثلاث خصال على حلماذا غضب وعلى صدقه اذاقال وعلى عدله اذاحكم ولماوصل اليه فخرمن معاوية قال الغملامه اكتب اليه نمأ ملىء ليه

عدداني أخى وصهرى \* وحزة سيدالشهدامهى وحدة سيدالشهدامهى وحدة رالذى يسى ويضحى \* يطير معالملائكة ابن أى و بنت محد سكنى وعرسى \* منوط لحسها بدى رلحى وسنطا أحدابناى منها \* فأيكم له سهم كسهمى سيقتكم الى الاسلام طرا \* غلاما ما بنعت أوان حلى سيقتكم الى الاسلام طرا \* غلاما ما بنعت أوان حلى

فالراابه في ان هدنا الشعر بما يجب على كل أحدد متوان في على حفظه ليعلم مفاخره

فى الأسلام اه ومنافب على وفضائله أكثر من أن تخصى ومن كلام الشافعي رضى الله عنه اذا نحس فضلت المنافعي وضياله المنافعي وفضل النفضيل عند ذكرى الفضل وفضل أبي وحيث بنصب عند ذكرى الفضل فلازلت ذارفض واصب كالاهما \* بحب ماحتى أوسد فى الرمل وقال أيضا رضى الله عنه

قالواتر فضت قلت كلا به ماالرفض دينى والا اعتفادى المكن توايت غير شيك به خيرامام وخيرهادى ان كان حيد الولى رفضا به فانى أرفض العيادى به مالله عنه

وفالأيضا رضى اللهءنه

يارا كما قف المحسب من مسنى \* واهنف دساكن خيفها والناهض محراأذا فاض الحجم الى مسنى \* فيضا كمنتظم الفررات الفائض ان كان رفضا حب آل محمد \* فليشهد الشقلان الى رافض قال البهتي وانما قال الشافعي ذلك حين نسبه الحوارج الى الرفض حدد او بغيا وله أيضا وقد قال المزنى انكر حلقوالى أهل البيت فلوعملت في هذا المان أسانا فقال

ومازال كَمَامَنَكُ حَتَى كُأْنَى \* برد جوابُ السائلين لأعجم وأ كَمْ ودّى معصفا مودّتى \* أنسلم من قول الوشا موأسلم

والفصل الخامس في والمه رضى الله على سبم العلماط المالاع بينه و بين معاوية رضى الله عنه النسدب ثلاثة نفر من الخوار جعبد الرحمن بن ملحم المرادى والبرلة وعمروا لقيم من فاجتمع والمحتموة ومعاوية وعمران العاص وير يحوا العباد منهم فقال ابن ملحم أ نالحكم بعماوية وقال عمرو أللكم بعماوية وقال عمرو أللكم بعماوية وقال عمرو أللكم بعماوية وقال عمرو أللكم بعماوية وقال عمرو كل منهم ما المحتمور و وتعاهد واعلى أن ذلك يكون ليلة حادى عشراً وليلة سابع عشر رمضان عمق حد كل منهم المحتمور و وتعاهد واعلى أن ذلك يكون ليلة حادى عشراً وليلة سابع عشر رمضان عمق و وافقه منهم شبيب بن عجرة الاشجعى وغسيره فلما كانت ليلة الجمعة سابع عشر رمضان سسنة أربعين استية فط على سحراوقال لا بنه الحسن رأيت الليلة رسول الله ملى الله على عمراف منه وأبد لهم في وأقب على المحالة الله و في يحدن في وجهه فطرد وهن فقال دعوه تأمن منهم وأبد لهم منى وأقب على المحالة المحالة منه المناس الصلاة الصلاة ومنه و وصل دماغه و هرب فشبيب دخل منزله فذخل عليه رجل من بيا من علم وسيفه فأساب حمته الى فشد عليه شابع و مناسمين كل جانب فلحة مرحل من همه مان فطرح عليه قطيفة شمور عموا خذا الناس من كل جانب فلحة مرحل من همه مان فطرح عليه قطيفة شمور عموا خذا خليسة المناسمين كل جانب فلحة مورحل من همه مان فطرح عليه قطيفة شمور عموا خلاله فدخل عليه والمناسمين كل جانب فلحة مورحل من همه مان فطرح عليه قطيفة شمورعه وأخذ فشد عليه المناسمين كل جانب فلحة مورحد من همه مان فطرح عليه قطيفة شمورعه وأخذ

نه وجاعه الى على فنظر الده وقال النفس بالنفس اذا مامت فاقتلوه كاقتلتي وان سلت يت فيه رآيي (وفي رواية) والجروح قصاص فامسك وأوثق وأقام على الحمدة والست وتوفي ليلة الاحد وغسله الحسن والحسن وعبدالله ن حقفر ومحدن الحنفية يصب الما وكفن في ثلاثة أثواب ايس فها قبص وصلى عليه الحسن وكبرعله مسبعا ودفن بدارا لامارة بالمكوية لملا أوباافرى موضع يزارالآن أويين منزله والحامع الاعظم أقوال غمقطعت أطراف ابن مليم وحعلفي قوصرة وأحرقوه بالنبار وقيل الأمرا لحسن اضرب عنقه تهجرقت حيفته أم الهيثم منت الاسود النخصة و كان على " في شهر رمضان الذي قتل فيه وفطر اسلة عند الحسن وابدلة عند سين وابلة عند عبدالله بن جعفر ولايزيد على ثلاث الهم ويقول أحب أن التي الله وأناخم يس فلاكانت الليسلة التي قتسل في صبيحتها أكثرانار وج والنظر الى السماء وحعسل مقول والله ماكذت ولأكذت وانهاا للسلة التيوعدت فلماخرج وقت المحرضريه ابن ملحم الضربة الموعودها كاقدّمنا في أحاديث فضائله وعمى قبرعلى للسلا سبشه الخوار جوقال شريك نقسله ابنه الحسن الى المدينة (وأخرج) ابن عساكرانه لما قدل حلوه لدفنوه معرسول الله سلى الله عليه وسلم فبيفاهم في مسيرهم لبدلا اذندالجل الذي عليه فلم يدرأ بن ذهب ولم يقدر عليه فلذاك أولأ مل العراق هوفي السحاب وقال غيره الدابعير وقعفى الادطي فأخذوه ودفنوه وكاناعلى حين قتل ثلاث وستون سنةوفيل أر دعوستون وقيل خمس وستون وقيل سبع سون وقيل تمنان وخمسون وسسئل وهوهلي المنبر بالبكوفة عن قوله تعنالي رجال مسند قوآ ماعاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومايدلوا تبديلا فتمال اللهم غفرا حده الأنة نزات في " وفي عي حزة وفي ان عمي عبيد دِّن الحيارث من عبيد المطلب فأ ما عبيدة فقضي نحبه شهيدا يومبدر وحزة قضى نحبه شهيدانوم أحدد وأماأ نافاننظر أشفاها بخضب هدده من حديده وأشار مده الى لحيته و رأسه عهد عهده الى حبيبي أبواله الم حلى الله عليه وسلم والماآسيب دعاالحسن والحسسين رضى الله عنهم فقال الهماأ ومسيكما يتقوى الله ولاتبغما الدنيأ وان بغته كاولا تبكاعلي ثير وي منهاء نه كاوتولاا لحق وارجما المتم وأعينا الضعيف واستنعا للآخرة وكونالاظالم خصما وللظلوم أنصا راواعم لانه ولاتأخ فكافى الله لومة لأثم ثم نظرالى واده محدين الجنفية فقال له هول حفظت ماأوسيت به أخو بكقال نعم فقال أوسد لمكعثه وأوصيك بتوقيرأخو يلنا لعظم حقهما عليك ولاتواثن أمرأ دونهما تمقال أوسيكمامه فانه أخوكما وابنأبيكا وقدعاتما ادأباكا كاديجبه ثملم ينطق الابلااله الاالعه الى أن قبض كرم الله وجهه (وروى) أنعلماجاء ابن ملحم يستحمله غملا رضي اللهعمة

على وفي ذلك يقول الفرزدق

فلم إرمهراسانه دوساحة ، كمرنظام بين غيرمجم

وفير والممن نصيم وأعم

ثلاثة آلافوعبد وقينة \* وضرب على بالحسام المصمم فلامهراً على من على وان علا \* ولافتك الادون فتك ابن ملحم

## والباب العاشر فى خلافة الحسن وفضائله ومن اياه وكراماته وفيه فصول

(الفصل الأوَّل في خلافته) هو آخر الخلفا الراشدين بنص جدَّ مصلي الله عليه وسلم ولي الخلافة رمدقتل أسميايعة أهل الكرفة فأفام استة أشهروا باما خليفة حق وامام عدل وصدق يحقيقا لما أخبر محده الصادق المصدوق مقوله الخلافة يعدى ثلاثون سنة فان تلك المستة الاشهرهي المكملة لتلك الثلاثين فكانت خلافته منسوصاعلها وقام علها اجماع منذكر فلامرية في حقيقا ولذا ناب معاوية عنه وأقرله بذلك كاستعلم بما يأتى قريباني خطيته حيث قال ان ما ورة نازعنى حقاوهونى دونه وف كتاب الصلح والنزول عن الخلافة اهاو مقو معد تلك الاشهر ااستة سارالى معاوية فيأربعين ألفاوراراليه معاوية فلماراكي الجمعان علم الحسن اندان يغلب أحددالفشين حتى مذهب أكثرالا خرى فكتب الى معاوية يخد برانه يمسر الامر اليه على ان تسكون له الحسلافة من معده وعلى اللايطنب أحدامن أهل المدينة والحمار والعراق شي عما كان أمام أسه وعلى ان يقضى عنه ديوه فأجامه معاوية الى ما لملب الاعشرة فلم يزلير اجعيه حتى بعث المدمرة أسض وقال اكتب ماشئت فيسه فأناأ الترمه كذا في كتب السير والذى في صيح النحارى عن الحسن البصرى رضى الله عند مقال استنبل الحسن بن على معاوية مكذا أم أمال الحمال فقال عمروين العاصلعاوية انى لارى كتائب لاتولى حتى تقتل أقرانها فقال ماوية وكان والله خيرالرجلين أي عمروان قتل هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء من لي امور را اسلن من لي بنسائهم من لى اضبعتهم فبعث اليمر جلين من قريش من بني عبد شمس عبد دالرجل بن سمرة وعبدالرحن نعام ففال اذهباالى هدا الرحل فاعرضا عليمه وقولاله واطلبا اليه فدخلا عليه وتكامأ وفالاله ولحلبااليه ففال لهم الحسن بنءلى رشي اللهءنهما المابنوعب المطلب قد أسشامن هذا المال وان هذه الامة قد عامت في دمائها قالاله فانه يعرض عليك كذا وكذا و نطلب البكو يسألك قال من لى بمذا قالا نصن لك مد فساساً لهما شيئا الا فالا يحن لك مد فصالحه انتهاى وعكن الحمع بأن معاوية أرسل البعة أولاه كتب الحسن المعه يطلب ماذكر والما تصالحا كتب والحسن كتابالمعاوية صورته سم الله الرحن الرحميم هذا ماصالح عليه الحسن ان على رضى الله عنه ما معاو يمن أي سفيان صالحه عدلي ان يسلم المهولا يد المسلم ين على ان العمل فها بكتاب الله تعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه وسيره الحلفاء الراشدين

المهديين وليس لمعلو يقن أبي سفهانان يعهدالى أحدمن يعده عهددا يل يكون الامرمن يعده شورى بين المسلمن وعلى ان الماس آمنون حيث كانوامن أرص الله تعالى فى شامهم وعراقهم وجمازهمو عنهموعلى الأصحاب على وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم يثكانوا وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد دالله وميدا قه والايد مني للعسن بن على ولأ الأخيه الحسن ولالاحدمن بيترسول الله صلى الله عليه وسلم غائلة سرا ولاجهرا ولا يخيف أحدامهم فيأفق من الآفاق أشهر عليه فلان بن فلان وكفي مالله شهيدا والما نيرم الصلح التمس هاو يةمن الحسن ان يتكام يحسم من الناس و يعلمهم انه قد ما يسعم الوسلم المه الأمر فأجامه الى ذلك فصعد النبر فحمد الله واثبي عليه وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس ان اكيس المكيس الته قي وأحق الحق الفعور الى ان قال وقد علتم ان الله تعلم الى حدل ذكره وعزامه مهداكم بحدى وأنقذكم من اضلالة وخلصكم من الجهالة وأعزكم به معد الذلة كتركم مه بعد القدلة ان معاوية نازعني حقاه ولى دونه فنظرت اصلاح الامة وقطع ألفتنة وقدكنتم بايعتموني على انتسالموامن سالمي وتحسار بوامن حاربني فرأيت انأسالم معاوية وأضعاطر بيني وبينه وقد بايعته ورأيت الاحاء خسيره من سفيكها ولمأرد بذلك الا املاحكم ويفاءكم وانأدري لعله فتنة لكم ومتاع الى حدين وعماشر حالاته به صدره في هذا الصلح ظهوره يحزقان يحلى الله عليه وسلم في قوله في حق الحسن النابي هذا سيد وسيصلح الله به بين فتنين عظيمتين من المسلين رواه البخساري (وأخرج) الدولا بي ان الحسن قال ال كانت حماجم العرب مدى يسالون من سالمت و يحاربون من حاربت فتركم البنغا الوحدالله وحقن دماءالمسلم وكانتزوله عنهاسنة احدى وأر معين فيشهرر سع الاؤل وقبل الآخروقيل في جادى الا ول فكان أحمامه يقولون له ما عار المؤمنين فيقول العارخير من الماروقال لهر حل السلام عليك ماحذل المؤمنين فقال است عذل المؤمندين واحكنى كرهث ان اقتلسكم على الملكث خ ارتعل من الكوفة الى المدينة وأقام ما

والفصل الثانى فى فضائله على الحديث الأول أخرج الشيخان عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه وهو يقول اللهم انى أحبه فاحبه (الحديث الثمانى) أخرج النحارى عن أى مكرة قال سعمت النبى حلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة والله مرة ويقول ان ابنى هدن السيد واحد الله ان يصلح به بين فتني من المسلمة (الحديث الثالث) أخرج المحارى عن اب عمرقال قال النبى صلى الله عليه وسلم هده المسلمة المان عن الديث الرابع) أخرج الترمذى والحاكم عن أى سعيد الحديث المان والحسين الله عليه وسلم الحسين والحسين سيد السياب أهل المناه المناه الله عليه وسلم الحسين والحسين سيد السياب أهل الحديث المان والحسين على وركيه فقال هذا نابا ماى وابنا ابنتى الله ما في أحمر ما فأحم ما قاحم ما والحسين على وركيه فقال هذا نابا ماى وابنا ابنتى الله ما في أحمر ما فأحم ما وأحب

ن بجهما (الحديث السادس) أخرج الترمذي عن أنس قال سئل رسول الله سلى الله عليه وسلم أى أهل سنك أحب اليك قال الحسن والحسين (الحديث السابع) أخرج الحاكم عن ا بن عباس قال أقبل الذي صلى الله عليه وسلم وقد حل الحسن على رقبته فلقيه رجل فقال نعم المركب ركبت ما غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمم الراكب هو (الحديث الثامن) أخرج النسعدعن عبداللهن عبدالرجن سالز سرقال أشبهأ على النبي صلى الله عليه وسلمه واحهما أبيه الحسين وأيتمعيء وهوسا جدفهركب رقبته أوقال ظهره فياينزله حثي يكون هو الذي منزل والهدراً يتسه وهورا كع فيفر جله سنر حلسه حدثي بخرج من الحانب الآخر (الحديث التاسع) أخرج ابن سعد من أبي سلة بن عبد الرحمن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع اسانه للعسر بن على فاذارأى الصبى حرة اللسان يمش اليه (الحديث العاشر) أخر جالما كمعن زهير بن الارقم قال قام الحسن بن على يخطب ققامر حسل من أزدشنواة فقال أشهد اقدرا بترسول الله سلى الله عليه وسلم واضعه على حبوته وهو يقول من أحيني فلي مواميلغ الشاهد الغمائب ولولا كرامة الني سلى الله عليه وسلم ماحد أتبه أحدا (الحديث الحادى عشم) أخرج أبونه يم في الحاية عن أبي بكرة الكن الذي صلى الله عليه وسلم أصلى سافيحي الحسس وهوسا حدوهوا ذذاك صغير فيحلس على ظهره ومرة على رقبته آانبي ملى ألله علىه وسلم رفعارفيها فلمافرغ من الصلاة قالوا بارسول الله انك تصنع مذا السي شيئالاتمنعه بأحدفقال النبي ملي الله عليه وسلم ان هذار يحانتي وان همذا ابني سيدوحسي ان صلح الله تعدالي به بين فلتين من المسلمين (الحديث الثاني عشر) أخرج الشخد أن عن أبي هر يرم أن الني صلى الله عليه وسلم قال اللهم انى أحبه وأحب من نيحبه يعنى الحسن وفي رواية اللهم اني أحبه فأحبه وأحب من محبه قال أبوهر يره فيا كان أحد أحب الى من الحسب نعد ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقال وفي حديث أبي هر يرة أيضا عندالحا فظ السلغي قال مارأ يت الحسن سعى قط الافائشت عيناى دموعاوذ للثار سول الله ملى الله علمه وسلم خرجوماوأنافي المحدفأ خذ سدى واتبكا على حتى جثنا سوق بني قينقاع فنظر فيه ثمر جمع حتى جلس في السحد ثم قال أدع الني قال فأتى الحدر بن على يشتد حتى وقع في عجره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح فه تميدخل فه في فه و يقول اللهم اني أحبه فاحبه وأحب من يحبه ثلاث مرات وروى أحدمن أحبني وأحب هذبن يعنى حسنا وحسنا وأباهما وأمهما كان معى في در حتى يوم الفيامة ورواه الترمذي يلفظ كان معى في الحِنة وقال حديث غريب ولبس المراد بالمعيسة هنأ المعية من حيث المقام بل من جههة رفع الحجاب نظير مافي قوله تعمالي فأولناكم الذين أنعم الله علىم من النبين والصديقين والشهدا والصالحين وحسرن أولنك

والفعدل المالث في بعضما نوه

كانرضى الله عنه سيداكر عما حلمازا هداذا سكينة ووقارو حشمة جوادا عدوحا وسيآتي يسط شيُّ من ذلك (أخرج) أبونعيم في الحلية أنه قال اني لاستحيمن ربي ان أ مَّا مولم أمش الى بيته فشى عشرين عبة (واخر ج) الحاكم عن عبد الله بن عمرة الله نعم المال المدج الحسن خداوعشر بنجة ماشيا وان النجاثب لتقادبين بديه (وأخرج) أبونعسم أنه خرج من ماله مرتين وقاسم الله تعمالي ماله ثلاث مرات حتى انه كان أبعطي زهلاو عمل نفلو يعطى خفاو بمسلخ فاوجمع رجدالا يسأل به عزو حل عشرة آلاف درهم فبعث م اليه موجا ورجل بشكوعليه حاله وفقره وقلة ذاتيده وبعدان كان مثريا فقال ماهذا حقسؤ الله يعظم لدى معرفتي بما يحب لله وبكم على ويدى تجفرعن نملك ما أنت أهله والكثير في ذات الله قليل وما في مليكي وفاء لشكرك فان قبلت الميورو رفعت عنى مؤنة الاحتفال والآهنمام المأنكأة مفعلت فقال باس بنشر سول الله أقبل الفليل وأشكرا العطبة واعذرعلي المنع فاحضرا لحسن وكبله وحاسبه وقالهات الفاضل فاحضر خمسي ألف درهم وقال مافعلت في الخمه ها تقدينا را لتي معك قال هي عندي فالأحضرها فأحضرها فدفعها والخمسن ألفاالي الرجل واعتذر واضافته مووالحب وعبد الله بن جعفر عور فاعطاها أاف د سار وألف شاة واعطاها لحسين مثل ذلك وأعطاها عبدالله بن جعفره ملهما ألفي شاة والغي دينار (واحرج) البزار وغيره عنه الهلاا حكلف بينماهو يصلى اذوتب عليه رجل فطعنه يخبح رؤهوسا جدثم خطب الناس فقال باأهل العراق اتفواالله فينافانا أمراؤكم وضيفا نسكم ونحن أهل البيت الذي قال الله ذيم اغمار بدالله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فازال هولها حتى ما بق أحدفى المحجد الاوهو يبكي (واخرج)ان سعدعن عمير بن اسحاق انه لم يسمع منه كلة فحش الامرة كان بينه وبين عمروس عدمان فان خصومة في أرض فقال اسي له عند نا الامار عم أنفه قال فهذه اشد كلة فش سمعتها منه قط وأرسل المهمروان سبه وكان عاملاعلي المدينة ويسب عليا كلجعة موعدى وموعدك الله فانكنت صادقا فحزاك الله خسيرا بصدقك وإن كنت كاذبا فالله أشد نقمة وأغلظ عليهم والامرة وهوسا كتثم امتخط بمينه فقالله الحسن و يحل أماعلت ان المين للوجه والشمال للفرج أف لك فسكت مروان وكان رضي الله عنه مطلا فاللنساء وكان لا منارق امرأة الا وهي نحبه وأحصى تسعين امرأة (وأخرج) ابن سعد عن على انه قال يا أهل الكوفة لاتزؤ حواالحسن فالهرحل مطلاق فقال رحلمن همدان النزو حنه فيارضي أممك وماكره لحلق ولمامات كممروان في حذارته فقال له الحسين أنبيكيه وقد كنت يحر عدما تجرعه فقال الى كنت أفعدل ذلك الى أحلم من هدد اوأشار بده الى الحيل (وأخرج) ابن عساكر انه قبل لهان أبادر بقول الفقرأ حيال من الغناو السقم أحب من الصحة الى فقال رحم الله اباذرأ ما الما قول من المكل الى حسن اختيار الله لم يقن الله في غير الحالة التي اختار الله له

وكانعطاؤه كلسنة مائة ألف فحسها عنهمعاوية في بعض السنين فحصله اضاقة شديدة قال فدعوت بدواة لأكتب الىمعاوية لأذكره نفسي ثمأ مسكت فرأيت رسول الله صلى علسه وسلمى المنام فقال كيف أنت ماحسن فقلت بخير ماأبث وشكوت السه تأخر المال عني فقال أدعوت بدواة لتمكتب الى مخلوق سلك تذكره ذلك قلت نعم مارسول الله فمك فسأسمنع فقال قلااللهم افذف فى قلى رجاءً له واقطع رجائى عمن سوال حنى لا أرجو أحدد اغدرك اللهم وماضعفت عنه أتوتى وقصراعنه عملى ولمتنته البسه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولمعجر على اساني بميا أعطيت أحدامن الاوّلن والآخر سمن اليفين فخصني به باارحم الرحمن قال فوالله ما أنجعت فيه أسبوعا حتى بعث الى معاوية مألف ألف وخمها نقأ أف فقلت الحد مدالله الذي لا منسي من ذ كر ولا يخبب من دعا مفرأ بت النبي حلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا حسن كيف أنت فقلت يخسر بارسول اللهوحدّ ثقه محديثي فقال بادني هكذا من يرجا الخالق ولمسرج المخلوق والما احتضرقال لأخمه ماأخى ادأ مال قداستشوف اهذا الامر فصرفه الله عنسه ووام ماأس مكرخم استشوف لهاوصرفت عنده الى عمر عملم يشلئو قت الشريرى الم الاتعدوه فصرفت عنه الى عثمان فلما قنل عثمان يو يع ثم نور عحتى جردال مف فعاصفت له وانى والله ما أرى ان عدم الله فهذا النبوة والخلافة فلااعر فن عمااستهفات مفهاء المكوفة فأخرحوك وقد كنت طلب الى عائشة رضى الله عنها ان أدون مع وسول الله صلى الله عليه وسلم فقا لت نعم فأذا مت فالحلب ذلك الهاوماأنطن القوم الاسمنعونك فان فعلوا فلانراجعهم فلأمات أتى الحسن عائد فرضي ألله عنها فقالت زعم وكرامة فنعهم مروان فليس الحسينومن معه السسلاح حديره وأنوه ريرة تجدفن المقدم الى حنب أممرض الله عهما ب وكان سب موته الأوجته جعدة منت الاسعت من قنس الكذادي دس المهاير بدان تسمسه ويتزقر جهاو بذل الهامائة أاف درهم ففعلت فوض أر ومين وما فلما مات يتعثث الى من مدتسأله الوفاء عما وعدها فقال لها اثالم نربنيك للعسين فغرضها لأ لانفسنأو عوته مسموما شهيدا جرم غيروا حدمن المتفدمين كفتادة وأبى وصحر بنحفص والمتأخر من كالزبن العراقي في مقدمة شرح التقريب وكانت وفاته سنة ذع وأريعين أوخمه أواحدى وخدس أقوال والاكثرون على الثاني كإماله حماعة وغلط الواقدي ماعدا الاقل من قال سنة ست وخسين ومن قال سنة تسع وخمسين وجهده أخوه ان يخبره عن سقاه فلم عَجْمُرهُ وَقَالَ اللهُ أَشَدَّنَهُ مِمَّانَ كَانَ الذِّي أَنْلَنَ وَالْا فَلا يَقْتُلُ فَ وَأَلَّهُ مِنْ أَنْ حضرت وفاقى ودنافراقى للدوانى لاحق بربى وأجد كبدى تقطع وانى لعارف من أن دهمت فأنا أخاصمه الى الله تعمالى فيحقى علمك لانكامت في ذلك رشي فاذا أنا قضبت نحى فقمصنى رغسلني وكفنى واحملنى على مريرى الى قبر جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدد به عهد اثمر دنى الى قبر حدّى فاطمة منت أسد فادفى مناك وأقسم عليدك بالله اللاثر يق في أمرى يجهدم وفي رواية الى ياأخى سفيت السم ثلاث مرائلم أسقه مشل هدده الرقفة ال من سقالة قال

ماسؤالك هن هداتر بدان تقاتلهم أكل أمرهم الى الله أخر جه ابن عبد البر وفى أخرى افد سقيت السم مرارا ماسقية مثل هذه المرة ولقد الفظت طائفة من كبدى فرأ يتنى اقلها تعود فقال اله الحسين أى أخى من سقال قال وماتر بدائيه أثر بدان تقتله قال نعسم قال لئن كان الذى اظن فالله أشداله مة وان كان غيره فلا يقتل في برئ ورأى كأن مكتو با بين عينيه قل هو الله أحد فاستبشر به هو وأهل بيته فقصوها على ابن المدب فقال ان صدقت رو باه فقد لل ما يق من أجله قيا بق الأنا ما حتى مات وسلى عليسه معيد بن العاسى لا نه كان والماعلى المدينة من قبل معاوية ودفن عند حدد ته بنت أسد بقيته المشهورة وعمره سبح وأر بعون سينة كان منها معرسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سنين عمع أبيه ثلاثين سنة ثم خليفة ستة أشهر ثم تسعسنين عمع أبيه ثلاثين سنة ثم خليفة ستة أشهر ثم تسعسنين وقدف سينة الله كان المهدرة وعمول الله المهدرة الله وسلم سبح سنين عمع أبيه ثلاثين سنة ثم خليفة ستة أشهر ثم تسعسنين وقدف سينة

## والباب الحادى عشر و فضأئل أهل الميت النبوى وفيه فصول كم

ولنقدم على ذلك أصله وهو تزو يج النبي سلى الله عليه وسلم فالهمة من على كرم الله وحههما وذالة واخرااسنةالثانيةمن الهجعرة على الاصع وكانسها خمس عثيرة سنةو نحونصف سينة وسنه احدى وعشر بن سنة وخمسة أشهر ولم يتز وّج علها حتى ماتث واراده فنعه صلى الله علمه وسلم خوفاعلها اشدة غيرتها عن انس كاعند ابن أبي ماتم ولاحمد نحوه فال جاءأبو مكر وعمر يخطبان فاطمة الى الني صلى الله عليه وسلم ف كتولم يرجع الهما شيئا فأ فطلق الى على تحرم الله وحهه يأمرانه بطلب ذلك قال على فنهاني لامر فقمت الجررة الى حتى أتيت الى الذي ملى الله عليه موسلم فقلت تزوجني فالحمة قال وعندك شئ فلت فرسي و بدني فقال أمافر سك فلالداك منها وأمايد نك فبعها فبعنها بار بعمائة وغانس فيتتمها فوضعها فحرم فقبض منها قضة فقال أى الال ابتعانا ما طيبا وأمرهم ان مجهز وها فعل الهاسر يرمشروط و وسادة من أدم حشوها ليف وقال اعلى اذا أتنك فلا نحدث شيئاحتى آتيك فجاءت مع أم أين فقعدت من جانب البيتوأنافي جانب وجاءرسول الله صلى الله عليه وسلم ففال ههنا أحى قالت أم أيمن أخوك وقدزوجته اينتك قال نعم ودخل سلى الله عليه وسلم فقال لفاطعة التيبي عماء فقامت الى قعب في البيت فاتت فيه بماء فأخذه ومج فيه ثم قال لها تقدمي فتقدمت فنضح بين يديها وعلى رأسهاوقال اللهم اني اعبدها بكوذريتهامن الشبطان الرجيم غمقال لها ادبري فادبرت فصبه بهنكته عها شم فعل مثل ذلك لعلى شمقال ادخل بأهلك بسم الله والبركة وفي رواية اخرى عن انس أتضاء تدأى الخيرالة زوينى الحاكى خطبها بعدان خطهاأبو بكرخ عمر رضى الله عنهم فقال قدامرني ويدلك قال اس تم دعاني النبي صلى الله عليه وسلم بعداً يام فقال ادع أ بايكر وعر وعثمان وعبد الرحمن وعدةمن الانسارفلا اجتمعوا وأخذوا مجالسهم وكان على غائبا قال صلى الله عليه وسلم الحمدلله المحمود بنعمته العبود بقدارته المطاع ملطانه المرهوب من

عذابه وسطوته النافذأمره في عمائه وأرضه الذي حلق الحلق قدرته ومرهم باحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محدصلى الله عليه وسلم ان الله تبارك اسمه وتعالت عظمته حاللصاهرة سبالاحقا وامرامفترضا أوشبع فالارحام أىألف بيهاو جعلها مختلطة مشتبكة والزم الانام فقال عزمن فائل وهوالذى حكن من الماء شرافع له اسبا ومهراوكان ر المُ قَدِّرُ الْمَامِ اللهُ تَعَالَى يَحْرَى الى قَضَائِهِ وقَضَاؤُه يَحْرَى الى قَدْرُهُ وَلَـكُل قَضَاءَقِدر واكل قدرأحل ولكل أجدل كتاب بجعوالله مايشاء ويثبت وعشده أم الكذاب عان الله تعالى أمرنى أن أز و جفاطمة من على ن أى طالب فاشهدوا أنى قدر وحد على أر بعمائة متقال فضة انرضى بذلك على غردعام في الله علمه موسلم بطيق من إسرغم قال انته بوافانته منا ودخه ل على فتبسم النبي صلى الله عليه و علم في وجهه مثم قال ان الله عز وجه ل أمرني أن از وحلَّ فاطمة على أربعما ته منها لفضة أرضيت بذلك قال قدرضيت بذلك بارسول الله فقيال صلى الله عليه وسلم جمع الله تعمله كماوأ عزجة كاو بارك عليكاوأخر جمنها كشراطهما قال أنس فوالله لقد أخرج الله منهما المكثير الطبب وتنبيه كم ظاهرهذوا انص للوافق مدده بنامن اشتراط الايحاب والقبول فورا بلفظ ألتزو يجأوا انكاح دون نحو رنست واشتراله عدم التعلمق لكهاوا قعة حال محتملة ان علما قبل فو را لمبا بلغه الجر وعند ناانهن زو جفائيا بالعباب محم كاهنا فبلغه الخدير فقال فورا فبلت تزو مجها أوقبلت نكاحها مع وقوله أن رضى بذلك ليس تعليقا - قيفيالان الاص منوط برضي الزوج وان لم يذكر في كرود تصريح بالواقع ووقع ابعض الشافعية عن لم يتقن الفقه هذا كالرم غسر ملائم فليحتذب ﴿ تنبيه آخر ﴾ أشار الذهبي في المران الى ان هذه الى واله كذب فقال في رجمة محد من ديار أنى عديث كذب ولايدرى من هوانتهى قال شيخ الاسلام الحيافظ اس جرفي اسان المزان والخبرالمذكورا سنده عن انسقال بينها اناعند الذي ملى الله عليه وسلم اذغث مالوحي فلما سرىءند مقال أنرى أمرني ان ازو جفاطمة من على فانطلق فادع أبا بكرو عمروهمي جاءـة من المهاجر من و معددهم من الانصار فلما أخد وامجالسهم خطب الني سلى الله علمه وسلم ففال الحمد لله المحمود بمعمته فذكرا خطبة والعقدوق درالعداق ودكرا ليشر والدعاء أخرجه ابن عساكرفي ترجمه عن اب الفاحم النسيب بسندله الي عمدين شهاب بن أبي الحماء عن عبداللان عمرعن بعي معين عن معد فذا عن هشم عن يونس عدد عن الحسن عن انس قال ان عساكرغريب غم نقل عن مجد بن لهاهر انه ذكره في تـ كملة السكامل والراوي فيهجهالة أنتهى ومديع فم إن الحلاق الذهبي كونه كذبافيه نظر وانداه وغريف سند محهول وسيأنى في الآية الثانية عشرة بسط يتعلق بذلك وفيه عن النسائي سندصيم مايرة على الذهبى وببنان لافصة أصلا أصيلا فليكن منك علىذكر

والمصل الاول في الآيات الواردة في مم

الآية الأولى قال الله تعالى انميار بدالله ليدفه بعنكم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا أكثرالفسر بنعلي انمانزات فيعلى وفالممة والحسن والحسن لنذكره هرعسكم وماده وقدر لززلت في نسائه لقوله واذكرن مايته لي في وتكن ونسب لا بن عباس ومن ثم كان مولاد عكرمة بنادى مفاا ووقيل المراد الذي ملى الله عليه وسلم وحده وقال آخرون نزات في نسائه لا نهن في من سكا و واقوله تعالى واذ كرن ما تسلى في سوت كر وأهل بيته نسبه وهممن غرم الصدقة علهم واعتمده جمعور جوه وأبده ابن كثير مأم رسب النزول وهوداخل قطعااماوحده علىقول أومع غسره عد الاصعو وردفى ذلك أحاديث مهاما يصلم متمسكاللاؤل ومهاما يصلح متمسكاللا تخروه وأ الثره افلهذا كاره والمعتمد كاتقرر والذكرمان تلك الاحاديث جلة فنقول (أخرج) أحد عن أبي سعيد الخدوى المائزات في خدية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفاطمة والحسن والحسب وأخرجه ابن جريرم فوعا بلفظ أنرات هذه الآرة في خيسة في وفي على والحسن والحديد وفاطمة وأخرجه الطيراني أيضا ولمسلم اله ملى الله على موسلم أدخر أولئان تحت كما عليه وقرأهذه الآية وصحانه صلى الله عليه وسلم جعل على هؤلاء كمه اعوقال اللهم هؤلاء أهل ميتى وهاسى أي "خاستى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقااب أمسلة وأنامعهم قال انك علىخسر وفير واية الدقال بعد تطهيرا أنا حرب الناحار مم وسلم النسالهم وعدوّان عاداهم وفي أخرى الق علمهم كساءو وضعيده علما عُمَّال اللهم ان هؤلاء آل محدفا جعل صلواتك و بركاتك على آل محدانك عمد محيد وفي أخرى أن الكية فرات بيت أمسلة فأرسل سلى الله عليه وسلم الهم وجللهم بكساء تمقال نحوماس وفي أخرى انهم جاؤاوا جمعوا فنزات فالصمناحيل على تزواها مرتب وفي أخرى أنه قال اللهم أعلى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثلاثاوا وأمسلة قالت له ألست من أهلاث قال ملى خلها المكساء يعدما قصى دعاء الهم وفي أخرى الملاجعهم ودعالهم بأطول عمامر قالوا ثلة وعلى بارسول الله نقبال الهم وعلى وواثلة وفي رواية سححة قال واثلة وأنامن أهلك قال وأنتمن أهلى قالرواثلة انهالم أرجى ماأرجوقال البهقي وكأنه جعله في حكم الاهل تشبهاءن يستحق دنا الاسم لا يحقيقا وأشار الحي الطبرى الى أن هذا الفعل تـ كررمنه صلى الله عليه وسلم في بيت أمسلة و بدت فاطمة وغيرهما و محمدين اختلاف الروايات في هيئة اجتماعهم ومأجلاهم به ومادعابه اهم وماأجاب به واثلة وأم المفوأ زواحه ويؤيد ذلك رواية اله قال محود لك الهؤلاء وهم في يبت فاطمة وفير وأية انه فيم الى هؤلاء مقية سانه واقاربه وأزواجه وصععن أمسلة فسلت بأرسول الله أنامن أهمل البيت فقال بليان شماء الله وذهب التعلى الى أن الرادمن أهل البيت في الآية جميع بني هناشم ويؤيده الحديث الحسن انه صلى الله عليه وسلماشمل على العباس وبنيه علاءة غمال بارب هذا عمى وصنوأى وهؤلاء اهل يني فاسترهم من النار كسترى الماهم بملاءتي هـ دمالة نشأسك فقالباب وحوائط البيت فقال آمن

وهي ثلاثاوفي رواية فها من وثقه ابن معين وضعفه غيره ثم جعل القبائل سوتاً فحلني في خبرهم يبتا وذلت قوله عز وجدل اغمار مدالله ليذهب عنكم الرجس اهدل البيت ويطهر كم تطهرا والحاصل ان اهسل بدت السكني داخلون في الآية لاغم الخاطبون عاولا كان اهل دت النسب تخفى ارادتهم مهاوين صلى الله عليه وسلم عمافعله معمن مران المرادمن اهل البيت هذا مايعم اهل بيت مكاه كأزوا جهواهل بيت نسبه وهم جميع بني هاشم والمطلب وقدو ردعن الحسس من طرق يعضها سنده حسن وأنام واهل البيث الذين أذهب الله عنهدم الرجس وطهرهم تطهيرا فبيت النسب مرادفى الآية كبيت السكنى ومن ثم أخرج مسلم عن زيدبن أرقم انه الماسميل أنساؤهمن اهل سته فقال نساؤهمن اهل سته واسكن اهل ستهمن حرم الله الصدقة علهم فأشارالي أن نساء مين اهل ديت سكناه الذين امتياز وامكرا مات وخصوصيات أيضالامن اهل بيت نسبه وانماأ والمكمن حرمت علمم الصدقة برغمه فده الآية منسع فضائل اهسل البدت التبوىلا شنمنا لهاعلى غررمن مآثرهم وآلاءتناء شأمم حيث ابتدئت بانمنا للميدة لحصر ارادته تعالى في أمرهم على اذهاب الرحس الذي هو الاثمأوا اشك فيما عب الاعمانيه عنهم وتطهيرهم من سائر الاخلاق والاحوال المذمومة وسمأني في معض الطرق تحريمهم على النبار وهوفائدة ذلك التطهير وغايته اذمنه الهيام الانابة ألى لله تعيالي وادامة الاعمال الصالحة ومن عملاذهبت عنهم الخلافة الظاهرة احسكوم أصارت ملكاواذالم تتم الحسس عوضواعها بالخلافة الباطنة حتى ذهب قوم الى ان قطب الاوليا في كل زمن لا يكون الامهم وتمن قال يكون من غبرهم الأستاذ أبوالعباس المرسى كانقله عنه للمذه الذاج اسعطاء الله ومن تطهيرهم نخريمه فةالفرص روالنفل على قول لمالك علهم لانما أوساح الناس مع كونما تذيئ عن ذل الآخذوع زالمأخوذ منه وعوضوا عنها خمس خمس الفي والغنمة المنبئ عن عزالآخذ وذل المأخوذ منه ومن ثم كان عتمد حول أهل بيت النسب في الآمة ولذا اختصوا عشار كته صلى الله عليه وسلم في تحريم صدقة الفرض الركاة والنسذر والسكة ارة وغسيره اوخالف بعض المنأخر س فيحث الدائذ ركالنفل وليس كاقال وأشاريه ليالله عليه وسلم بحرمتا لنفل أيضا وان كانعلى جهة عامة أوغبرمة قوم عسلى الاصع واختار الماوردي حل سلاته في المساحد وشر به من سفا ية زمزم و يتر رومة واستدل الشافهي رضي الله عنه لحل النفل لهم شول الباقر لماعوتب فيشر بهمن سفايات من مكةوالمدينة انصاحرم علينا الصيدقة المفروضة ووجههان مثله لايقال من قبل الرأى لتعلقه الخصائص فيصكون من سلالان الباقرارا وي حليل وقدا اعتضد مرسله بقول أكثراه ل العلم وتحريم ذلك يعم بني هاشم والمطلب وموالهم قيل وازواجه وهوضعيف والاحكى استعبد المرالا حماع عليه ولزوم نفقتهن تعدالموت لاعرم الاحمذ الامن جهةالففر والمسكنة بحلامه بجهة أخرى كدين أوسفر كاهومقرر في الفقه وفي خسرانم انحل لبعض بني هاشم من رعض لـكنه ضعيف مرسل فـلا عجة فيه وشر به صـ لي الله عليه وسـلم من

سقا ، قز ضرم وانعة حال تعتمل الالاعاء الذى فهامن نزعه سلى الله عليه وسلم أونزع مأذونه فلم يتحقق اله من صدقة العباس وحكمة ختم الآية منطهمرا المبالغة في وصولهم لأعلاه و في رفع التحق زعنمة تنوينه تنوس التعظم والتدكثير والاعساب المفيدالي انه لدس من حنس مَا رَعَارِفُ و يُؤلفُ عُمَّا كِدَسُ لِي الله عَلَيه وسيلم ذلك كله رسكر يرطلب ما في الآية الهم يه وله اللهم هؤلا أهل ستى الى آخرماص و الدخاله نفسه معهم في العدّالة و دعلم مركم الدراحهم في سلسكه مل في رواية اله الدر جمعهم حبر يل وميكائيل اشارة الى على قدرهم وأكده أيضا بطاب الصلاة علهم به وله فاحمل صلاتك الى آخر مامروا كده أيضا ، قوله أناحر سلن حاربهم ألى آخرمام أيضًا وفي رواية أنه قال معدد لك ألامن آذى قرايتي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى وفي أخرى والذى نفسى سده لا يؤمن عبد بى حتى يحبنى ولا يحبني حتى يحبذوى فاقامهم مقام نفسه ومن عصمانه مسلى الله عليه وسلم قال انى ارك فيكم مان عُسكتم بدان تضاوا كتاب الله وعترتى وألحقوا به أيضافي قصة المباهلة في اية قدل تعالواندع أبناء نأوأبناء كم الآية فغدا-لي الله عليه وسالم محتضنا الحسان آخدنا بدالحسين وفاطمة عشى خلفه وعلى خلفها وهؤلاءهم أهل الكساء فهم الزادفي آلة الماهلة كاأنهمن حملة المرادمآ بقاغما ربدالله ليذهبءنكم الرجس أهل البيت فالمراد بأهل البيت فهاوفي كل مأجا في نضلهم أوفضل الآل أوذوي القربي جبع آله صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنوني هاشم والطلب وخسعرآني كلمؤمن تفي نسعيف المرة ولوصع المأيديه جمع يعضهم بين الاحاديث ان الآلف الدعاءالهم في نحواله لاة يشمل كل مؤمن تق وفي حرمة الصدقة علمم مختص عؤمن بني هاشم والمطلب وأيد ذلك الشمول يخبر الحارى ماشبع آل محدمن خبر مأدوم ثلاثا اللهم احمل ر ز فَ آ لَ مُجْدَةُ وَيَاوِقَ قُولَ انَ الآلَ هُمَ الْأَرْوَاجُوالِدَرُ مِهْ فَقَطَ (الْآيَةُ الثَّانِيةُ) قُولَهُ تَعَمَّالِي انالله وملائكة ويصلون على النبي بالماالذين آمنوا ملوا عليه وسلم واتسلما صععن كعبين عيرة قال لما نزات هذه الآية قلنا بأرسول الله قدعلنا كيف نسلم عليك فكيف زملى عليك فقال قولوا اللهم مل على مجمد وعلى آل مجد الى آخره وفي روانة للحاكم فقلنا بارسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت قال قولوا الابم مل على مجدوعلى آل محد الى آخره فوالهم بعد نرول الآرة واجارتهم باللهم سل على محدوعلى آل محدالى آخره دليل ظاهر على ان الامر بالصلاة على أهل سته و نقية آله مرادمن هذه الآبة والالم يسألوا عن الملا ةعلى أهل سته وآله عقب نزواها ولمتعابوا يماذكر فلما أحيبوا مدل على النالصلاة علم من حملة المأمور بهوا له صلى الله عليه وسلمأ قامهم فيذلك مقام نفسه لان القصدمن العسلاة عليه من مدتعظيمه ومنه ومضمهم ومن ثماا أدخل من مرفى الكساء قال اللهم انهم منى وأنامهم فاجعل صلاتك ورحتك ومغفرتك ورض والماعلى وعام م وقضية استحابة هذا الدعاء ان الله صلى علم معده في نشذ طلب من المؤمنين صلاتهم علهم معهويروى لاتصلواعلى الصلاة البتراعفقالو أوماا اصلاة المتراعقال

فقولون اللهم مسلءلي مجدوة مكون بل قولوا اللهم صلعلى مجدوعلي آل مجدولا يسافي مانقرر حذف الآل في الصحين قالوا بالسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم مل على محدوعلى أز واحه ودريه كاسليت على ابراهم الى آخره لان ذكر الآل شت في روا بات أخر و معلم المصلى الله عليه وسلم قال ذلك كله فحفظ بعض الروا فمالم يحفظه الآخرثم عطف الاز واج والذرية على الآل في كثير من الروايات يقتضي الهما ليسامن الآل وهو واضع في الأرواج بناءعلى الاصعفى الآل انهم مؤمنو بني هاشم والطلب وأماالذرية فن الآل على سائر الاقوال فذكرهم بعد الآل للاشارة الى عظم شرفهم روى أبودا ودمن سر وأن يصحنال بالمكال الاوفي اذاصلي علمنا أهدل البيت فليقل اللهم سل على النبي محمد النبي وأفر واحسه أتمهأت المؤمنين وذريته وأهل بيته كاصليت على ابراهم انك حبد مجيد وقولهم علنا كيف نسلم عليك أشار واله الى السلام عليه في النشهد كاقاله البهني وغيره ويدل له خبرمسلم أمرنا الله الناصلي عليك فيكيف نصلي عليك فسكت النبي صلى الله عليه وسملم حتى تمنينا اله لم نسأله ثم قال ملى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمدوعلي آل مجمد الحديث وزاد آخره والسلام كاقدعلتم أى من العلم و يروى من التعليم لانه صلى الله عليه وسلم كان يعلهم التشهد كا يعلهم السورة وصعان رجلاقال بارسول الله اما السلام علمك فقدعر فناه فسكيف فصلى علمك اذا نعن صلمنا علىك فى صلاتنا صلى الله عليك فصمت ملى الله عليه وسلم حتى أحيينا ان الرحل إسأله وقال اذاأ نترصليتم على فقولوا اللهم مراعلي محدد الني الأمي وعلى آل محد الحديث لا يقال تفرديه اس اسحاق ومسلم لم يخرج له الافي الما يعات لا نانقو ل الأعمة وثقوه واعما هومداس فقط وقدزاات علة المدليس بتصريحه فيسه بالتحديث فاتضع ان ذلك خرج مخرج اليمان للامر الواردني الآرة و يوافقه قوله قولوا فانم اصيغة أمر وهوللو جو بوماصم عن ابن مسعود متشهدالرحل في الصلاة ثم يصلي على الذي سلى الله عليه وسلم ثم يدعولنفسه فهذا الترثيب منه لايكون من قبل الرأى فيكون في حكم المرفوع وصع أيضا اله صلى الله عليه وسلم سمع رجلايدعو فى صلاته لم يحد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له أو الخيره اذاه له أحدكم فليبدأ بتحميدره والثناءعليه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بماشاء ومحر البداءة بالتحميد والثناء على الله تعالى جلوس التشهد ومهذا كاء اتضح قول الشافعي رضى الله عنميو جوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الماعلت منه انه صح عنه صلى الله عليه موسلم الا مربوجو بها فيهومن انه صح عن أن مسعود تعيين محلها وهو بين التشميد والدعا فكان القول وجو مالذلك الذي ذهب المدالة افعي هوالحق الوافق لعربج السنةوافواعد الاصولين وبدله أيضا أحاديث صححة كشرة استوعبها فيشرحي الارشآدوالعباب مع سأن الردالواضع على من شنع على الشافعي و سأن ان الشافعي لم يشذبل قال به قبله جماعة من الصحابة كان مسعودوان عمر و جابر وأى مسعود البدرى وغديرهم

والتابعين كالشعبى والباقروغيرهم كاسحاف بن راهو به وأجد بل لمالك قول مواق للساهى رجمه مجاعة من أصحابه بل قال شيخ الاسلام خاتمة الحفاظ اب جرام أرعن أحد من العجابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب الامانقل عن ابراهيم النحيى مع اشعاره بان غيره كان قائلا بالوجوب انتها في فرع مان الشافعي شذوانه خالف في ذلك فقها الامصار محرد دعوى بالحلة لا يلتمت المها ولا يعق ل عليه ومن عقال ابن القيم أجهوا على مشروع به المسلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد والمبا اختلفوا في الوجوب والاستحباب في نحسال من لم يعلم بعدم الوجوب وأني وحد ذلك قال وأما قول عياض ان الناس سنعوا على الشافعي فلا عنهم بعدم الوجوب وأني وحد ذلك قال وأما قول عياض ان الناس سنعوا على الشافعي فلا معنى له فأى شناعة في ذلك لا نم يخالف في ذلك نصا ولا اجماع ولا مصلحة راجحة بن القول بذلك من عاسن مذهبه ولله در القائل حمث قال

واذا محاسني اللاتي أدل م الله مارت ذنو بانقل لي كيف أعتذر

واعلم ان الذو وى نقدل عن العلما كراهدة افراد الصلاة والسدلام عليه ومن تم قال بعض الحفاظ كنت اكتب الحديث فاكتب الصلاة فقط فرأيث النبي صلى الله عليه وسلم في الذوم فقال أماتم الصلاة في كتابت فعد كتبت بعد ذلك الاصليت عليه وسلمت ولا يحتم بتعلمهم كيفية الصدلاة الما يقد لا فراد فيه وقد بعاء ذكر الصلاة مقر ونه بالسلام في مواطن منها عقب ما يقال عند دركوب الداية كار وا ه الطبراني في الدعاء مرفوعا وكذا في غيره والما حذف في ده ض المواطن اختصار اوكذا حذف الآل (وقد أخرج مرفوعا وكذا في غيره والما حذف في ده ض المواطن اختصار اوكذا حذف الآل (وقد أخرج الديلي) انه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء محجوب حتى يصلى على محدوا هو يبته اللهم صلى على محدوا هو يبته اللهم صلى على محدوا له وكان قضيمة الاحديث السابقة وحوب السلاة على القالم الما المهالية المبهى ومن قول الشافعي خلافا لما يومه كلام الروضة وأسله او رجعه بعض أصحابه ومال اليه البهى ومن ادعى الاحماع على عدم الوحوب وقصد مهاله كن يقدة الاصحاب قدد هو اللى ان اختلاف الما الما والمن على على عدم الموافق على عدم وحوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وما زاد فهو من قبيل الا كل ولذا استدلوا على عدم وحوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وما زاد فهو من قبيل الا كل ولذا استدلوا على عدم وحوب قوله كاصليت على المراهم وسقوطه في بعض الطرق وللشا فعي رضى الله عنه

باأهل بيترسول الله حبكم \* فرض من الله في القرآن أنزله كم من عظيم القدرانكم \* من الميصل عليكم لاسلاقله

في تمللا مسلاة له صحيحة فيكون موافقا القوله بو حوب المسلاة على الآل و يعتمل لا سلاة كالقرافق أظهر قوليه (الآية الثالثة) فوله تعالى سلام على آل ياسين فقد فقل حماعة من المفسرين عن ابن عباس رضى الله عنهما ان المراديد لك سلام على آل محدوكذا قاله السكلي وعليه فهو مسلى الله عليه وسلم داخل بالطريق الأولى أوالنص كانى اللهم مل على آل أبي

وفى الكن اكثر المفسرين على ان المراد الياس عليه السلام وهوقضية السياق وتنبيه كوافظ السلامى نحوهذه الجه خديرم ادبه الانشاء والطلب على الاصع والطلب سندعى مطلوما منعفطليه تعالى من غيره محال فالمراد سدلامه تعالى على عباده اما باشارتهم مااسلامة واما حقيقة الطلب الكن من نفسه الإسلامه تعالى يرجع لكلامه النفسي الأزلى وتضم مالطلب منه لانالة السلامة السكاملة للمسلم علسه غير محال أذهى طلب نفسي مقتض لنعلق الارادة به والطلب من النفس معقول يعلمه كل أحد من نفسه فالحاصل اله تعمالي طلب اهم منه الناتهم السلامة الكاملة فيتملق ذلك بمم في الوقت الذي أراد الله تعمالي تخصيصهم به كاني أمره ونهيه المتعافين سامع فدمهما وذكرا الفضرالرازى ان أهدل بيته صلى الله عليه وسلم يساوونه في خمسة أشداعي السلام قال السلام عليك أيها الذي وقال سلام على آل ماسن وفي الصلاة عليه وعلهم في الشهد وفي الطهارة قال تعالى له أي بالهاهر وقال ويطهركم تطهير اوفي تحريم المدفة وفي المحبة قال تعمالي فاتبعون عبير وكم الله وقال قل لأمال كم علمه احرالا المودة فالقر في (الآية الرابعة) أوله تعالى وقفوهم المم مسؤلون (أخرج الديلي) عن أبي سعيد الحدرى ان الني صلى الله عليه وسلم قال وقفوهم الم مدؤلون عن ولا يه على ركان هذا هو مرادالواحدى فوله روى في فوله تعلى وقفوهم الممم ولود أى عن ولاية على وأهل البيت لان الله أمرنبيه مدلى الله عليه وسلم ان يعر ف الحلق اله لايد ألهم عدلى تبليه غالر مالة أجرا الاالمودة في القربي والمعنى الم يسألون هل والوهم حق الموالاة كاأوسا هم الني صلى الله عليه وسلم أم أضاعوها واهماوها فتمكون علمهم الطالبة والتبعة انتهى وأشار بقوله كاأوساهم الذي صلى الله عليه وسلم الى الاحاديث الواردة في ذلك وهي كثيرة وسيأني منها جلة في الفصل الذانى ومن ذلك حديث مسلم عن ريدبن أرقم قال قام فينارسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فمدالله وأثنى عليه تمقال أمايعد أيها الناس انماأ ناشر مثلكم بوشك أن يأتني رسول ريى عزوجل فأجيبه والدنارك فبكم الثقلين أؤلهما كتاب الله عزو جلفيسه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله عزوجل وخددوا يه وحث فيه ورغب فيده ثم قال وأهدل بيني أذ كركم الله عزوجل في أهل بيتى ثلاث مرات فقيل لزيدمن أهل بيته أليس نساؤهمن أهل بيته فال بلي ان نساءهمن أهى بيته وليكن أهل بيتهمن حرم عليهم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آلعلى وآلجعفروآل عقبل وآل عباس فال كل هؤلاء حرم علمهم الصدقة قال نعم (وأخرج الترمذي) وقال حسن غريب انه سلى الله عليه وسلم قال الى تارك فيكم ماان عسكم بدان تضاوا بعدى أحدهما أعظم من الآخركة اب الله عز وجل حبل عدودمن المعاءالي الارض وعترتي أهدل بيتي وأن يفترقا حدى يردا على الحوض فانظر وا كيف تخلفوني فهما (وأخرجه أحد) في مسنده بعناه ولفظه اني أوشك ان ادعى فأجيب واني تارك فيكم المقلين كتاب الله حبل مدودمن السماء الى الارض وعترتي أهدل بيتي وأن الاطيف الجبير أخبرني

انهماان فترقاحتي يرداعلى الحوض فانظر وابم نخلة ونى فهسما وسدنده لايأس به وفي رواية ار ذلك كان في جية الوداع و في أخرى مثله بعيني كتاب الله كسفينة نوح من ركب فها الحا ومثلهم أى أهل بيته كذل اب حطة من دخله غفرت له الذنو بوذ ي ران الحو زى الذاك فى العلل المناهية وهم أوغفله عن استعضار بقية لمرقه بل في مسلم عن ريد بن أرقم المسلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم غدير خم وهوما مالجعفة كامروزا داذكركم الله في أهل سبتي قلمنا و دمن أهل سمه ذما ومقال لا أيم الله ان المرأة تمكون مع الرحم العصر من الده وتم بطلقها فترجع الىأبها وقومهاأهل سمأهله وعصيته الذين حرموا الصدقة بعده وفيروا لمصحة انى تارك فيكم أمرين لن تضلوا ال تبعثموهما وهما كتاب الله وأهل يدقى عترتى زاد الطيراني انى ساات ذلك لهما فلاتقدموه مافتها كمواولا تقصر واعنهما فتهلكوا ولاتعلوهم فانهم أعلم منكم وفيرواية كتاب الله وسنتي وهي المرادمن الاحاديث المفتصرة على المكنآب لان السنة مسنة له فاغني ذكره عن ذكرها والحاسل ان الحث وقع على التمسك بالمكتاب وبالسنة وبالعلماء عمامن أهل البيت ويستفادمن مجموع ذلك بقاء الامور الفلاثة الى قيام الساعة ثماعلم ان لحددث التمسيك بذلك لحرقا كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحاسا ومركه لحسرق مبسوكمة في مادى عشر الشبه وفي بعض تلك الطرق اله قال ذلك بجدة الوداع بعرفة وفي أخرى انه قاله بالمدنسة في مرضه وقدامتلات الهجيرة بأصحابه وفي اخرى انه قال ذلك بغديرخم وفي أخرى أنه قال الاقام خطمها دهد انصرافه من الطائف كامر ولاتنافي اذلامانع من انه كر رعامهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتمه اما شأن المكتاب العزيز والعترة الطَّاهرة وفي روايةُ عند الطبراني عن ابن عمر آخر ماتكام به النبي سلى الله عليه وسلم اخاه وني في أهل بيتي وفي أخرى عندالطمراني وابي الشيخ ان تله عز وجل ثلاث حرمات فن حفظهن حفظ الله د نسه ودندا هومن لمعقظهن لمعقظ الله دنمأه ولا آخرته قلت ماهن قال حرمة الاسلام وحرمتي وحرمة رحمي وفرواية للهارىءن الصدديق من قوله ماأم الناس ارقبو اعجد اصلى الله عليه وسلوف أهل بيته أى احفظوه فيهم فلا تؤدوهم (وأخرج) ابن معدوالملاف معرمه الهصلى الله عليه وسلم قال استوصوا بأهـ لبيتي خبرافاني أخاصمكم عنهم غداومن اكن خصعه أخصمه ومن أخصمه دخل النارواله قال من حفظني في أهل بيتي فقد التخذعند الله عهدا (وأخرج) الاول أناوأهل ديتى شعرة في الحنة وأغصام افي الدنياف شاء تحددالى مسبيلاوالثاني حديث في كل خلف من أمتى عدول من أهل مدتى مفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الاوان أئمت كم وفد كم الى الله عز وجن فانظر وامن توفدون (وأخرج) أحمد خسر الحمدلله الذي حعل فيناالحكمة أهل البيت وفي خبرحس الاان عبيتي وكرثني أهدل ستى والانمسارفا قبلوا من محديهم وتحاو زواعن مسيئهم فيتنبه كالسمي رسول الله سلى الله عليه وسلم القرآن وعرته وهي بالمناة الفوقية الأهدل والنسل والرهط

الادون تقلمن لان الثقل كل نفيس خطير مصون وهذان كذلك اذ كل منهم المعدن للعلوم اللدنية والاسرار والحكم العلية والاحكام الشرعية ولذاحت سلى الله عليه وسلم على الاقتداء والتمائيهم والتعلمهم وقال الحمد لله الذي حعل فينا الحكمة أهل البيت وقدل مها تقلين المقل وحوب رعاية حقوقهم ماثم الذين وقع الحث علم مهم اغماهم العارفون كال الله وسنة روله ادهم الذين لا مارقون المكتاب الى الحوض ويؤ مده الخرااسا وولا تعلوهم مانمه ماعلم مسكم وغيز وأبذلك عن بقية العلماء لانالله أذهب عهم الرجس ولمهرهم تطهيرا وشرفهم بالكرامات ألبها هرة والمزايا المتكاثرة وقدمر بعضها وسيأتى الحيرالذى فأذريش وتعلوامهم فاخم أعلم منيكم فاذا ثبت مدا العموم لقريش فأهدل البيت أولى منهم بذلك لانهم امتاز واعتهم بخصوص باتلايشاركهم فها بفية قريش وف أحاديث الحث على التمدل بأهل البيت اشارة الى عدم انقطاع متأهد لمنهم للتمسانية الى يوم القيامة كان الكمال العزيز كذلكولهذا كانواأمانا اهدل الارص كايأني وشهد ادلك الحدرا اسارق في كل خلف من أمتى عدول من أهل يبتى الى آخره عُما حق من يمسك مهم ما مامهم وعالهم على بن أبي طالب كرم الله وجهه لما قدمناه من مزيد عله ودفائق مستنبطاته ومن عمال أبو مكرعلى عسترة رسول الله - لى الله عليه و- لم اى الدين حث على القسل بهم فحصه لما قلنا وكذلك خصه ملى الله عليه وسلم بمامر يوم غدير خم والمراد بالعيبة والمكرش في الحير السابق آنفا المهم موضع سره وأمانت ومعادن نفائس معارفه وحضرته اذكل من العيبة والكرش مستودغ لما يتحفي فيه بميامه القوام والصلاح لان الاؤل لما يجرزفيه نفانس الامتعة والثبائي مستقر الغذاءالذى مالفت وقوامالينية وقيل همامثلان لاختصاصهم بأمور والظاهرة والبياطنة ادمظروف المكرش باطن والعيبة ظاهر وعلى كلفهذاعا يدى التعطف عليم والوسية بم ومعنى وتحاوز واعن مسيئهم اى في غسيرا لحدود وحقوق الآدميين وهسذا أيضامجمل لخبر العصن أقيلواذوى الهيآت عثراتهم ومرغو ردى رواية الاالحدودوفسرهم الشافعي الغم الذين لأ يعروون الشر و يقرب منه قول غسره هم أمحاب المسغائر دون السكائر وقدل من اذا أذنب آب (الآية الحامسة) قوله تعالى واعتصموا يبل الله جميعا ولا تفرقوا (أحرج) المملى فى تفسيرها عن حعفر الصادق رضى الله عنه أنه قال نحن حب ل الله الذى قال الله إعتصموا يحبل الله حمعا ولاتفرقوا وكان جدور ب العابدين ا ذا تلاقوله تعالى باأج الذين آمنوا القوا الله وكونوامم الصادقين تقول دعاء لمويلا يشتم على طلب اللعوق بدرجة الصادقين والدرجات العلمة وعسلى وصف المحن وماا تحلته المبدعة المفارقون لأتحة الدن والشعرة النبويه تميعول وذهب آخر ون الى التفصير في أمرناوا حقوا بمتشابه الفرآن فناولوا بآرائهم والم-موا مأثورا لحرالى أن قال فالى من يفزع خلف هده الاقتوة - درست أعلام هده الملة ودانت لاشتمالفرقةوالاختلاف يصحور عضهم عضاوالله تعالى يفول ولاند الونوا كالذين تفرقوا

واختلفوا من بعد ماجامهم البينات فن الموثوق به على الاغ الحجة وتأويل الحكم الى أهل الكتاب وابناء أغة الهدى ومصابيع الدجى الذين احتج اللهم على عباده ولم يدع الخلق سدى من غرجة هل تعرفونهم أوتجدونهم الامن فروع الشحرة الماركة وبقايا الدفوة الذين أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم تطهيراو برأهم من الآمات وافترض موذنهم في الحسحتاب (الآدة السادسة) قوله تعالى أم يحسدون الناس عسلى ما آتاهم الله من فضله (اخرج) أُبوالحسن المغازلي عن البياقر رضي الله عنه أنه قال في هسده الآية نحن النياس والله (الآية السابعة) قوله تعالى وما كان الله ليعن بهم وأنت فهم أشار صلى الله عليه وسلم الى وحود ذلك المعنى في أهل بيته والم مأمان لاهل الارض كا كان هوصلى الله عليه وسلم أمانا الهم وفي ذلك أحاديث كثيرة بأني معضها ومنها النحوم أمان لاهـ ل المعا وأهل بيتي أمان لأمتي أخرجه حاعة كاهم تستدفه ف وفي رواية ضعيفه أيضا أهل مني أمان لأهل الارض فاذا هلك أهل ميتي جاء أهما الارض من الآيات ما كانوا يوعدون وفي أخرى لأحد فاذا ذهب النحوم ذهب أُهْلُ السماءواذاذهبأهل يتىذهبأهل الارض (وفرواية) صحفها الحاكم على سُرط الشيمين النحومأمان لأهمل الارض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختمالا فاذا خالفتها قدلة من العرب اختلفوافسار واحزب الميس وجاءمن طرق عديدة يقوى وهفها رهضا اغمامثل أهل بدتي فدكم كمائل سدفينة فوح من ركها تجاوف واية مسلم ومن نخلف عهاغرق وفير واية هلك واغمامثل أهسل بيتي فيكم مثل بابحطة في بني اسرا أبل من دخله غفرله وفيرواية غفرله الذنوب وقال دمضهم يحتمل أن المراد بأهدل الميت الذين هدم أمان علىاؤهم لاغدم الذن يبتدى مدم كالنجوم والذن اذا فقدوا جاء أهدل الارض من الآيات ماوعد ونوذاك عندنز ولاالهدى الماني في أحاديث مانعسى بعلى خافه و يقتل الدحال في زمنه و بعدد ذلك تناسع الآمات بل في مسلم ان الناس بعدد قتل عيسى للدجال يحكم ثون سبسع سنتن خمرُسل اللهر يحاباً ردة من قب ل الشأم فلا يبغي على وجه الارض أحد في قلبه مثقال حبة من خبرأواعيان الاقبضيه فببق شرار في خفة الطبر واحيلام السيباع لايعرفون معروفا ولايسكرون منكرا الحديث قال ويحقل وهوالاظهر عندى أن المراديم سائر أهدل البدت فاناللها اخلق الدنيا بأسرها من أجل الذي صلى الله عليه وسلم جعل دوامها بدوامه ودوام أهل ميته لاغهم يساو ونه في أشماعم عن الرازى اهضها ولأنه قال في - فهم اللهم الم مني وأنامهم ولأنهسم ضعةمنه بواسطة أنفاطمة أمهم رضعته فأقموا مقامه فى الامان انتهى ملخصاو وحه تشبيهم بالسفينة فيمامرأن وواحم وعظمهم شكراانعمة مشرفهم صلى الله عليه وسلم وأخذم دىعلماتهم نحامن ظلمة المخالفات ومن تخلف عن ذلك غرق في بحركفرا انعم وهلك فيمفاو زالطغيان ومرفىء بران من حفظ حرمة الاسلام وحرمته صلى الله عليه وسلم وحرمة رجه حفظ الله تعالى دينه ودنيا ه ومن لالم يحفظ دنيا ه ولا آخرته و وردير دا لحوض أهل ستى

ومن أحهم من أمتى كهاتين السبابتين ويشهدله خبر المرؤمة من أحب وسال حطة أن الله تعالى حعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أر بجاء أو بيت المفدس مع النواضع والاستغفار بالمغفرة وحمل الهذه الأمة مودة أهل البيت سببالها كايأتى قريبا (الآية التامنة) قوله نعالى وانى لغفاران تابوآمن وعمل صالحا ثماهة ري قال ثابت المنانى أهتدى الى ولأبة أهل ديته ملى الله عليه وسم علم وجاء ذلك عن أبي جعدة را لبا قرأ يضا (وأخرج) الديلي مرة وعاانما سميت ابنتي المحمد لان الله فطمها ومحبها عن النار (واخرج) احد أنه صلى الله عليه وسلم أخدنيد الحسنيز وفالمن أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهدما كان معى في در حتى يوم القيامة وافظ الترمسذي وقال حسن غريب وكان معى في الجنة ومعنى المعية هذا معية القرب والشهود لامعية المكان والمنزل (وأخرج) ابن سعدعن على أخبر في رسول الله صلى الله علمه وسلمان أول من مدخل الحينة أناوها طمة والحسن والحسن فلت بارسول الله فمعيونا قال من و رأشكم و مرفى فضائل أي تكر رضي الله عنه اله أوَّل من مدخل الحنة وفي فضائل عمر رضي الله عنه ذلك أيضاوهم الحمع بينه ماجما يعلم مه محل هدر الطديث ولا تتوهم الرافضة والشيعة قيعهماللهمن هذه الاحاديث اغم يعبون أهل البيت لاغم افرطوا في عجبهم حتى جرهم ذلك الى تبكفترا الصابة وتضليل الأمة وقدقال على يهلك في محب قرلم يقرطمي عاليس في ومرخبر لاستم حب على و نغض أبي مكر وعمر في قلب ، ومن وهؤلاء الضالون الحمق أفرطوا وبده وفي أهل بينه فكانت محبتهم عارا علمهم وبوارا قاتلهم الله أني يؤف كمون (واخرج) الطبراني بسند ضعيف انعليا أتى بوم البصرة بذهب وفضة فقال أسضاوأ سفراغر يعرى غرى أهل الشأم غدااذا فهر واعليك فشق قوله ذلك على الناس فذكرذ لك له فأذن في الناس فدخد لواعله فقال انخليلي صلى الله علمه وسلم قال ماعلى انك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيمين ويقدم عليه عدول غضا بالمقمعين ثم جمع على يده الي عنقه يريهم الافساح وشيعته هم أهل السنةلانهم الذين أحبوهم كاأمر اللهورسوله وأماغ سرهم فأعداؤه في الحقيقة لأن المحبة الخارجة عن الشرع الحائدة عن سنن الهدى هي العداوة الكبرى فلذا كانت سبيالهلاكهم كامر آنفاءن الصادق المصدوق سلى الله عليه وسلم وأعداؤهم الخوارج وتحوهم من أهل الشاملامعاو يةونحوه من العمامة لأنم متأولون فلهم أجروله هو وشبيعته أجران رضي الله عنهم ويؤيد مأقلناه من أن أوائك المبتدعة الرافضة والشيعة ونحوهم البسوامن شيعةعلى " وذريته بلمن أعدائهم كاأخرجه صاحب الطالب العالية عن على ومن حملته الدمر على جمع سرعوا البهقيا مافقال من القوم فقالوا من شديعتك ما أمرا لمؤمنين فقال لهم خبرا غمقال باهؤلام الحلاأرى فيكم سمة شبعتنا وحلية احبئنا فأمسكوا حماء فقال لهمن معه نسالك بالذىأكرمكم أهل البيت وخصكم وحباكم لماأنبأتنا بصفة شيعتكم فقال شبعتناهم العارفون الله العاملون بأمرالله أهل الفضائر الناطقون بالسواب مأكولهم الفوت

وملبوتهم الاقتصاد ومشهم التواضع نجه والله بطاعتمه وخضعوا البه بعبادته مضوا غاشدين أصارهم عماحرم الله علهم رامة بناسماعهم على العلم بهم فزات أنفسهم مهم فى البلاء كالذى نزات منهم فى الرخاء رضواعن الله تعالى الفضاء فلولا الآجال التي كتب الله تعالى الهم لم تستقرأر واحهم في أحسادهم طرفة عين شوقا الى الفياء الله والثواب وخوفا من أاليم العقاب عظم الخالق في أنفسهم وصغرمادونه في أعينهم فهم والحنة كن رآهافهم على أرائه كهامتك يون وهم والناركن رآها فهم فهامعذبون صير واأ باما قليلة فأعقبهم راحة لهويلة أرادتهم الدنيافلم يريدوها ولحلبتهم فأعجز وها أما الليسل فصافون أقدامهم المونلا جراء الفرآن رتيلا يعظون أنفسهم أمثاله ويستشفون لدائهم بدوائه تارة وتارة يفترشون حباههم وأكفهم وركهم وأطراف أقدامهم تجرى دموعهم عملى خدودهم عيدون جباراعظيما ويعارون الممفى فكالمارقابهم هذاايلهم فأمانهارهم فحكامررة علاءأتقياء براهم خوف باريهم فهم كالقداح تعسهم مرضى أوقد خواطوا وماهم بذلك ولنامرهم من عظمة ربهم وشدة ماطانه ماطاشت له قاوبهم وذهلت منه عقولهم فاذا أشفقوامر ذلك بادر واالى الله أتعالى بالاعمال الزاكية لايرضون له بالقليل ولايستسكثرون له الجزيل فهم لأنفهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون نرى لأحدهم قوة في دين وحزما فى ابن وايسانا في أنه وحرما على علم وفهما في فقه وعلما في حلم وكيسا في قصد وفسدا فغنا وتحملا فيقاقة وصعرافي شفقة وخشوعافى عبادة ورحمة لمحهود واعطاء فيحق ورفقافى كسب ولمليساني حلال ونشاطافي هدى واعتصامافي شهوة لايغره ماحهسله ولامدع احصاء ماعمله يستبطئ نفسه في العمل وهومن مالح عمله على وحل يصبح وشغله الذكر وعسى وهمه الشكر يبيت درامن سنة الغدفلة ويصبح فرحابا أماب من الفضل والرحة ورغبته فعمايبق وزهادته فعمايفني قدقرن العلم بالعمل والعلم بالحملم دائمًا نشاطه بعدا كسله قريباأمله قلملازلله متوقعاأ حله عاشفا قلبه شاكرارمه قازمانفسه محرزادينه كاظماغيظه آمنامنهجاره سهلاأمره معدوما كبره سناصره كتبراذكره لايعمل شمأمن الخبررياء ولايتركه حياء أولئك شمعتنا وأحبتناومنا ومعنا ألاهؤلاء شوقاالهم فصاح يعضمن معه وهوهمام بن عبادبن خبثم وكان من المنعبدين صيحة فوقع مغشسيا عليه فخركوه فاذا هوفارق الدنيا فغسل وصلى عليه أمرا لمؤمنين ومن معه فتأمل وفقا الله اطاعته وأدام عليائمن سوادغ نعموحايته هذه الاوساف الجليلة الرفيعة الباهرة الكاملة المنبعة تعمم أنهالاتوجد الآفى أكابرالمارفين الأئمة الوارثين فهؤلاء همشميعة على رضى الله عنه وأهل بينه وأما الرافضة والشبعة ونحوهما اخوان الشيالهين وأعدا الدين وسفها العفول ومخالفو الفروع والاصول ومنتحلوا اضلال ومستحقوا عظيم العقاب والتكال فهم ايسوا شميعة لأهل البيت المبرئين من الرجس المطهدرين من

شوائب النقص والدنس لانهم افرطوا وفرطوا فى جنب الله فاستحقوا منه أن يبقهم متحدرين في مهالك الضلال والاشتباء واغماهم شيعة ابليس اللعين وخلفا وأبنا لما لمقردين فعلهم لعنة الله وملائكته والناس أجعين وكيف يزعم محبة قوم من لم يتحلق قط بحلق من اخلاقهم ولاعمل في عمره بقول من أقوالهم ولاتأسى في دهره بفعل من أفعالهم ولاتأهل الفهم شيء من أحوالهم ليستهذه محية في الحقيقة بل يغضة عنداً مُّه الشريعة والطريقة اذحقيقة المحيية طاعة المحبوب وايثارمحانه ومرضانه علىمحاب النفس ومرضاتها والتأذب بآدانه وأخلافه ومربثم قال على كرم الله و- فيه لا يحتمم حيى و رفض أبي بكر وجمر لا نهما ضدّ ن وهم الا يحتمعان (الآرة الماسعة) قوله تعمالى فن حاجل فيه من بعد ماجاء لم من العلم فقل تعمالوا ندع أبنا عاو أبناء كم ونساء ناونه اعكم وأنفسنا وأنفسكم ثمنيتم ل فنجعل لعنه قالله على السكاديين قال في الكشاف لادليل أقوىمن هدناعلى فضل أصحاب البكساء وهم على وفاطمسة والحسنان لانهالمبائزات دعاهم ملى الله عليه وسلم فاحتيض الحدين وأخذ بيدالحسن ومشت فالحمة خلفه وعلى خلفهما فعلمائهم المرادمن الآية وان أولادفالهمة وذريته تهيمون أبناءه وينسبون اليه نسبة صحيحة نافعة فى الدنساوفي الآخرة ويوضع ذلك أحاد بثنذ كرهامع ما يتعلق بما تقيما للفائدة فنقول صرعنه عليه الصلاة والسدالام أنه قال على المنبرمايال أفوام يقولون ان رحم رسول الله صلى الله عدبه وسهلا ينفع فومه وما الهيامة بلى والله الارجى موصرلة في الدنيا والآخرة واني أيها وفرط الكماعلى الحوض وفيروا يفضعيفة وانصحها الحاكم الهمسلي اللهعليه وسلم ملغه أن قائلا قال المريدة ان محد الن يغنى عنك من الله شدياً فخطب مُحقال ما مال أفوام مزعمون أن رجى لا منفع ال حتى حبأ وحكم أى مما تبيلنان من الهن الى لأشفع فأشفع حتى ان من أشفع له فشفع حتى أن المنس المطاول طمعا في الشفاعة (وأخرج) الدارقط في انعليانوم الشورى احتج على أهلها فقال لهم أنشدكم بالله هل فيكم أحد أقرب الى رسول الله سلى الله عليه وسلم في الرحم مني ومن جعلة صلى الله عليه وسلم نفسه وابناء ه أبناء ه ونساء ونساء ه غسري قالواً للهملا الحديث (وآخرج) الطـبرانى ان الله عز وجلجهــلذرية كل نبي في سلبه وانالة تعالى جعل دريتي في سلب على من أبي لحالب (وأخرج) أبوا لخيرا لحاكمي وساحب كنوزالطالب فيبني أبي طالب انعليا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده العباس فمرز عليه سلى الله عليه وسلم السلام وقام فعانقه وقبل ما يين عينيه وأحلسه عن يمينه فقال له الْعباس أتحبه قال ماعم والله لله أشــ تحباله مني ان الله عز وجل جعــ ل ذرية كل نبي في صلبه وحعل ذربتي في صلب هذا زادالثاني في رواية والهاذا كان وم القيامة دعى الناس ما عماء أمهاتهم ستراعلهم الاهذاوذر يتهفانهم يدعون باسمائهم لعجة ولادتهم وأبويعلى والطبراني انه صلى الله عليه وسلم قال كل بني أم ينتمون الى عصبة الاولد فالحمة فانا والهم وأناء صبتهم وله رق يقوّى يعضها بعضًا وقول ابن الجوزي يعد الدأو رد ذلك في العلل المتنَّاهية العلايصم غ

ديد كيف وكثرة طرقه ريما توسيله الى در حية الحسن بل صع عن عمر اله خطب أم كلثوم على فاعتل بصغرها و بأنه أعدها لابن أخبه جعفرة في الهما أردت البياءة ولكن معترس الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب يقطع يوم القيامة ماخد السببي ونسبي وكل بني أنتىء صبتهم لأبهم مأخلا ولدفاطمه فانى أناأ توهم وعصبتهم وفير واية أخرجها المهق والدارقطني يستدر جالهمن اكارأه الديثان عليا عزل ما تعلولد أخب جعفر فلقبه همر رضى الله عنه ما فقال له اأ باالحس أ تسكعى المقلت أم كاثوم بنت فالمعة بنت رسول الله سلى المتعلمه وسلم فقمال قدحدستهن لولدأخي جعفر فقال عمرانه والله ماعلى وجمالارض من من حسن معيمة امارمد دفا تحميل الراالحسن وهال قدا تسكيمة اقعاد عمر الى عجاسه بالروضة مجلس المهاجرين والانصار فقال هنوني قالواعن بأأمير المؤمنة ين قال بأم كانوم بنت على وأخذ يحدّث انه معرسول الله صلى الله عليه وسسلم يقول كل سهرا وسبب أونسب يقطع يوم القيامة الاصهرى وسيى ونسى وانه كان لى صعبة فأحبث أن يكون لى معها سبب و جددًا الحديث المروى من طريقة أهل البيت يزدادا المعيد من المكارج اعة من جهلة أهل البيت فى أزم نتناتز و يج عرباً م كاثوم لمكن لا عجب لان أولئك لم يخالطوا العلما ومعذلك استولى على عقولهم جهلة الروافض فأدخلوا فها ذلك فقالدوهم فيهومادر واانه عين المكذب ومكابرة للعس اذمن مارس العلماء وطالع كتب الاخيار والسدن علمضر ورة ان علمار وجهالهوان انكاردلث جهل وعنادومكام والعس وخبال في العيمل وفساد في الدس وفير واية للبهقي ان عمر لما قال فاحببت أن يكون لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبي و نسب قال على منين وجاعمكم المامي امرأة من النسام تختار لنفسها فقام على مغضه ما فامسك الحسن توبه وقال لاصبراناعلى هيعرانك اأمناه فزوحاه وفي رواية ان عرصه دالمرفقال أيها الناس الهوالله ماحملى على الالحاح على على في النته الأأنى - معترسول الله صلى الله عليه و- لم بوسب ومهر ينقطم هم القيامة الاحسسى وزسي وسيى ومهرى فأمرماعلى فزينت وبعث بمااليه فلمارآه أقام الهماوأ حلسهافي حره وقبلها ودعالها فامت أخذ ساقها وقال لها قولى لأسك قدرضت قدرضيت فللجاء تقال فهاماقال لك فذكرت لهجميع مافعله وماقاله وأنكعهااماه فولدت لهزيدامات رجلاوفي رواية الهالمطهااليه هَال حتى استأذن فاستأذن ولدفاطمة فأذنواله وفيرواية ان الحسين سكت وتكلم الحسن فحمد الله وأثنى عليه غمقال مأشاه من معد عمر صحب رسول الله ملى الله عليه وسلم وتوفى وهو عنه راض غ ولى الخدلافة فعدل فقال له أنوه صدقت ولكن كرهت أن اقطع أمرا دونكاغ قال الها نطلق الى أمير المؤمن من فقولى له ان أبي قرئك السلام و يقول لك اناقد قضينا حاجمك التي طلبت فأخذها همر وضمها المهوأعلم من عنده الهتز وجها فقيل له المهام بية مسغيرة فذكر الحدد شاالانوف خروأردت أن يكون بيني وبين رسول الله مدلى الله عليه وسلم

بوصهر وتقبيله وضمه لهاعلى جهة الاكرام لانها لصغرها لمتبلغ حداتشتهمي حتى يحرم ذلك ولولا صغرها لماء شبها أبوها ذلك ثم حديث عمرهذا جاءن حاءة آخرس من العمامة كالمنذر وابن عباس وابن الزبير وابن عرفال الذهبى واسناده صالح وتنبيه عاما ذ كرف هد ذه الاحاديث عظيم نفع الانتساب المه صلى الله علمه وسلم ولا سامه مافي احاديث أخرس حثملاهل ستهعلى خشب مقالله وانفائه وطاعته وان الفرب أليه يوم الفيامة انماهو مالتقوى في ذلك الحديث الصح العلما فرل قوله تعمالي وألذرعث مرتك الاقريس دعاقريشا فأجتمعوا فعم وخص وطلب سهدم أن ينقذوا أنفسهم من النيارالي أن فال بافا لممة مذت محيد باصفية غت عيد الطلب أبني عبد المطلب لا أملك الكم من الله شديا غيران لكم رحما واللها بملائها (وأخرج) أبوالشيخ عن ابن حبان بابني هاشم لايأتين الناس وم القمامة الأخرة تعماونها على للهو رهم وتأنون بالدنياعلى للهو ركم لاأغنى عندكم من الله مديا (وأخرج) التحاري في الأدر المفرد الأواماني يوم القيامة المنقود وان كان أسبأ قرب من أسب لا مأتي الناس بالاعمال وتأنون بالدنيا تحملونما على وقابكم فتقولون مامحد فأفول هصك ذاوه مكذا وأعرض في كلاعطفيه (وأخرج) الطبراني ان أهل بيتي هؤلا ميرون الم أولى الناس وليس كذلك اغا أوليائي منسكم المتفون من كانوا وحيث كانوا (وأخرج) الشيخان عن عروين العاص رضى الله عنه بقول معترسول الله على الله عليه وسلم جهارا غيرسر "يقول ان آل مى فلان ليسوا بأونيائي الماولي الله وسالح المؤمنين زاداليدارى لكن الهمر حمسا بلهاملالها بعني أسلها بصلتها ووجه عدم المنافاة كاقاله المحب الطبرى وغيره من العلياء الدسلي الله علمه وسنرلاء للثالأ حدشه ألانف عاولاضرا لكن الله عزو جل علىكه نفع اقاربه بلوحم عأمته الشناعة العامة والخاصة فهولاعلك الاماعل كهلهمولا مكاأشار المه بقوله غيران لكمرحا مأراه الدلالها وكذامعني قوله لاأغنى عنم من الله شمأ أى بحصر دنفسي من غسر ما مكرمني بد الله بهن تحوشفاعة أومغفرة وخالمهم بذلك رعاية لفام التحويف والحث على العمل والحرص علم أن مكونوا أولى النماس حظافي تقوى الله وخشيته تمأوما الى حق رحمه اشمارة الى ادخال نوع لممأنينة علهم وقيل هذا قبل عله بأن الانتساب اليه ينفعو بأنه يشفع في ادخال قوم الحنة اغيرحاب و رفع درجات آخرين واخراج قوم من النار والماخفي ذلك الجمع عن اعضهم حل مدنث كل سيب ونسب على إن المرادان أمنه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة منسه ون المه عَلاَفَأُمُمُ الانساءُ لا بنسب ون الهم وهو يعيدوان حكاه وجها في الرُّوضَةُ مِل رَدهُ مَامَّر مِنْ أتنادعم المه في الحرص عملي تروَّحه بأم كاثموم واقرار على والمهاجر سوالا نسارله على ذلك ويرده أيضاد كرالعهروا لحسب معالببوا لنسب كامر وغضبه سلى الله عليه وسد لملاقيل انقرابته لاتنفع على ان في حديث المحارى مانقتضى نسبة بقية الامم الى أنبياعم مان فيه عيى نوح عليه الدلام وامته فيقول الله تعالى هل بلغت فيقول أى رب نعم فيقول لأمته هل بلغكم

لحديث وكذاجا فيغيره واعلم انه استفيد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ان أوليائى منكحهم المتقون وقوله انمياولي اللهوصالح المؤمنين ان نفعر حمه وقرابته وشيفاعته للذنبيز منأهل يبته وانام تنتف الكن ينتني عنهم دبب عصبائهم ولاية الله ورسوله الكفرانهم نعمة قرب النسب اليه بارتكابهم مايدؤه صلى الله عليه وسلم عندعرض عملهم عليه ومن ثم يعرض ملى الله عليه وسلم عمن يقول له منهم يوم القيسامة بالمخد كافى الحديث السابق وقدقال الحسن بن الحدر السبط ابعض الغدالا قفهم و يحكم أحبونالله فان أطعنا الله فاحموناوان يناه فانغضونا و بحصكم لو كان الله نافعا بقرامة من رسول الله مسلى الله علمه وسلم بغدير عمل بطاعته لنفعبذلك من هوأ قرب البيه مشاوالله انى أخاف أن يضاعف للعاص من العنداب ضعفين والأبؤتي المحسس مشاأجره مرتين وكأنه أخذذلك من قوله تعالى بانساء النيءن يأت مسكن بفاحشة مبينة يضاعف الهاالعدداب ضعفين بخاتمة علم الاحاديث الاابقة اتحاه أول صاحب التلخيص من أصحابه امن خصا أسه مدلى الله علمه وسلم ادأولادساته ينسبون البهملى الله عليه وسلم وأولاد سات غيره لاينسبون الى جدهم من الكفاءة وغدرها وأنكرذاك الفغال وقال لاخصوصه يقدل كل أحدينسب اليه أولاد بناته و يرده الخسيرا اسان كل بني أم ينتمون الى عصبة الى آخره غمع معسى الانتساب السه صلى الله عليه وسلم الذى هومن خصوصيا تدانه يطاق عليسه انه أب الهم والهم ينوه حتى يعتمرذاك فى الكفاء وفلا يكافئ شريفة هاشمي غرشر يف وقولهم الديني هاشم بالطلب اكفا محلافها ه في افتاء لمو در مسطر في الفياوي وحستي مدخلون في الوقف على أولاده والوسمية لهمم وأما أولاد بذات غيره فلايجرى فهم معجدهم لأمهم هذه الاحكام نعم يستوى الجدللاب والأمنى الانتساب الهمامن حيث تطلق الذرية وألفسل والعقب علهم فارأدصاحب التلخنص بالخصوصة مامر وآرادالقفال بعدمها هذا وحمنئذ فلاخلاف سنهمأ يقة ومن فوائد ذلك أيضا المعجوزأن يقال للعسنين ابناء رسول اللهصلي الله علمه وسلم ولا يحرى فيه القول الضعيف لانه لأيحو زأن يقال له صلى الله عليه وسيل ومنسن ولاعسره عن منع ذلك حتى في الحسنين من الامو يين للغير العديم الآتي في الحسن ان الني هذا سيد ومعاوية والنقل عنه ذلك له كن نقل عنه ما يقتضي أنه رجيع عن ذلك وغيم معاويةمن يقية الامو يين المانع لذلك لايعتد بهوعلى الاصم فقوله تعمالي ما كان مجمد المأحد من رجالكم الماسيق لانفطاع حكم التبني لالمنع هدا الاطلاق المراديه انه أبوالمؤمنيين الاحترام والاكرام والآية ألعاشرة كم قولة ذمالى واسوف يعطي لن ولن فترضى نقل القرطبيءن ابن عباس أمه قال رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن لا مدخل أحد من أهل بيته الذار وقاله السدى أنتهي (وأخرج) الحاكم وصحعه انه صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي في أهل بيني من أقر مهم بالتوحيد ولى بالبلاغ أن لا يعذبهم (وأخرج) الملاسألت ربي أن لا

مدخل النارأ حدمن أهل سي فأعطاني ذلك (وأخرج) أحدفي المناقب اله صلى الله عليه وسلم قال امعشر بني هاشم والذي بعثمني بالحق نبيالوأ خددت بحلقة الحندة مابدأت الامكم (وأخرج) الطبراني عن على قال معترسول الله ملى الله عليه وسلم يقول أول من يردعلى ألحوض أهل يبتى ومن أحبني من امتى وهوضعيف والذى صح أوّل من يرد على الحوض نقراء الهاجر سفان صح الاول أيضاح لعلى ان أولئك أول من يرد وهده ولا وأحرج) المخلص والطبراني والدارقطنى أول من اشمع لهمن امتى أهدل يبتى غ ألا قرب فالأ قرب من قريش غ الانصار إثمن آمر بي واتبعني من البيس ثم سائر العرب ثم الأعاجم ومن اشفع له أوّلا أفضلُ وعند أأبزار والطبرانى وغمرهما أولمن اشفعله من امنى من أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهد الطائف و بجمع بينهما بان ذاك فيه ترتيب من حيث القبائل وهذا فيه ترتيب من حيث البلدان فيحتمل أن المرادالبداءة فىقريش بأهسل المدينة ثم مكة ثم الطائف وكذا فى الانسار تُم من إحد هم ومن أهل مكة بذلك على هذا الترتيب ومن أهل الطائف بذلك كذلك (وأخرج) عمام والبزار والطسبراني وأبونعيم انه صلى الله عليه وسلم قال فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذر يَهاعلى النار وفي رواية فحرمها الله وذر بهاعن النار (وأخرج) الحافظ أبوالقاسم المدمشق انه صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة لم حميت فاطمة قال على لم حميت فاطمة بارسول الله قال ان الله قد فطمها و ذريتها من النار (وأخرج) النسائي ان ابنتي فاطمة حورا ا آدمية لم يخض ولم تطمث اغما- ما ها فالمحمة لأن الله فطمها رمحيم اعلى النار (وأخرج) الطراني يسندر جاله تفات أنه ملى الله عليه وسلم قال الها ان الله غير معذبا ولا أحدمن ولدك وورد أيضاباعباس ان الله غد معددات ولا أحدمن ولدلة وصحراني عبد دالمطلب وفير وابة راين هاشم انى قدساً لت الله عزوجل لكم أن مجعله كم رحما عنج بأوساً لته ان يه دى ضاله كم و يؤمن خائفُكم ويشبع جائمكم (وأخرج) الديلى وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال نحن بنوعيد الطلب سادات أهدل الحنة أناوحزة وعلى وجعفرين أبى طالب والحسين والحسن والمهدى وفى حديث ضعيف عن على شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدالناس فقال لى أماترضى أن تكون راسع أربعة أول من يدخل الجنة أناو أنت والحسن والحسين وأزواحنا عن ايمانذاونهما للناوذرية فأخلف أزواجنا (وأخرج) أحدق المنافب أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلى أماتر فهي انك معي في الحنة والحسس والحسس وذر يتنا خلف لههو رناو أز واح: أ خلف ذريتنا وشديعتناعن أعاننا وشعائلنا ومرعن على في الآية التاسعة سان صدفة تلك الشد يعة فراجع ذلك فانهمهم وبه تبين لك ان الفرقة المسماة بالشيعة الآن اغياهم شدمة ابليس لانه استولى على عقوله ـ م فاضله اضلالامبين ا (وأخرج) الطيراني انه صلى الله عليه وسلم قال لعلى أول أر معمة بدخماون الحنة أناوأنت والحسمين والحسمين وذريتنا خلاس ظهو رنا وأز واجنا خلف ذريانناوشب يعتناعن أيما نناوشمائلنا وسنده ضعيف لكن يشهدله ماصع

عن ابن عباس ان الله يرفسه فررية المؤمن معسه في در جتسه وان كانوا دونه في العسمل ثم قر والذين آم: واوأ تمعناهم ذرياته ـم الآية (وأخرج) الديلي باعلى ان الله قدغفر لِكُ ولِذر يَمْكُ ولولد أولاه لل ولشيعتك ولحى شيعتك فأشرفانك ألائزع البطين وهوضعيف وكذا خبرأنت وشعنك تردون على الحوض واعمرو ين مبيضة وجوهكم وان عدوك ردون على الحوض ظماء مقمعين ضعيف أيضاوس مان مفاتشيع تعفا حدرمن غرورا لضالين وتحويه الجاحدين الرافسة والشيعة ومحوهم اقاتلهم الله أني بؤفكون فوالآية الحادية عشره كي قوله تعمالي ان الذين آمنو أو علوا الصالحات أولنك هم خير البرية (أخرج) الحافظ جال الدين الذرندي عن النَّ عباس رضي الله عهما الله ذه الآية لما نزات قال سلى الله عليه وسلم لعلى هو أنت وشيع تله تأتى أنن وشبعتك ومالقمامة راضين مرضيي وبأتى عدولة غضا بامقمحين قال ومن عدوي قال من نبراً منك والعنال وخيمرا الما يقون الى طل العرش يوم القعمة لموتى الهم قيل ومن همم بارسول الله قال شيعتك باعلى ومحبوك فيسه كذاب واستحصر مامر في صفات شيعته واستحضر أَنضا الاخبار السابقة في المقدمات أوّل البابق الرافضة (وأخرج) الدارقطني يا أباللسن اماأنت وشيعتك فى الجنة وال قومايز عمون الم يحبونك يصغرون الاسلام عم يلفظونه عرقون منه كاعرق السهمون الرمية لهم نمز يقال لهم الراحصة قان أدركتهم فقاتلهم فانهم مشركون قال الدارة طنى اهذا الحديث عندنا طرقات كشدرة تماحر جعن امسلة رضى عن االله قالت كانت الماني ركان الني صلى الله عليه وسلم عندى فأتته فاطمة فتبعها على رضى الله عنهما فقال الذي صلى الله عليه وسل باعلى أنب وأصحادك في الحنية أنت وشعتك في الحنية الاالله عن راصم أله عسن محبث أقوام يصغرون الاسملام يلفظونه يقر وُن القرآ ن لا يحاوز تراقعم الهدم نبز يقال الهم الرافضة فجاهدهم فاغهم مشركون قانوا مارسول الله ما العلامة فهم قال لأنشهدون جعةولا جماعة ويطعنون على الساف ومن عمقال موسى بن على بن الحسسان بن على وكان فاضلاعن أسمعن حدما عاشيعتنا من الحاع الله ورسوله وعمل اعالنا في الآرة المانية عشرة على قوله تعالى والدلع الساعة قالمها تلين سلمانوون تبعد من المفسرين والآنة نزات في المهدى وسنأتى الاحاديث المصرحة مانه من أهل البدت النبوي وحملند فَوْ إِلاَّ يَهْدِلَالَةَ عَلَى الْمِرَكَةَ فَى نَسْلُ فَاطْمَةً وَعَلَى رَضَى اللهُ عَنْهِ مَمَا اللهُ الل طسأوان ععمل نسلهمامفاتيح الحمة ومعادن الرحة وسردال الهصل الله عليه وسلم أعادها ودريتهامن الشيطان الرجيم ودعالعلى عمل ذلك وشرحذلك كله يعلم يسياف الاحاديث الدلالةعليه (أخرج) النساقي بسندصيح ان نفرامن الانصارة الوالعدلي رضي الله عنه له كانت عند لذفا طمة فلدخول على النبي صلى الله عليه وسلم يعنى لينطبها فسلم عليه فقال لدماحاد دان اي طالب قال فذكرت فاطمة مقال صلى الله عليه وسلم مرحما وأهلا فرج الى الرهط من الأنسار ينتظر ومه فق الواله ماورا وكفال ما درى غيرانه قال لى من حيا وأهلا قالوا

كمفيث من رسول الله صلى الله عليه موسلم احدهه ما قداعطا لـ الاهم ل واعطا لـ الرحب فل كان معدماز و حدمال له ماعلى اله لا بدللعرس من ولعمة قال سعدر ضي الله عنه عندي كشوح علهرهط من الانصار آصعامن ذرة فلما كان للة المناء قال اعلى لا تعدث شداا حتى للقانى فدعاصلى الله عليسه وسلم عماء فتوضأ به ثم افرغه على على وفاطمة رضى الله عنهما فقال اللهم بارك فهمما وبارك لهمما في نسلهما وفي روانة في شملهما وهويا لتحر ملت الحماع وفي اخرى شبلهما قيل وهوم محف فان صحت فالشبل ولد الاسدفيكون ذلك كشفا والحلاعامنه صلى الله عليه وسلم على انها تلد الحسنين فأطلق علم ماشبلين وهدما كذلك (وأخرج) أبوعلى سن منشأذان أن جير يل جاء الى التي ملى الله عليه وسلم فقال ان الله يأمر لا أن تزوج مةمن على فدعاصلي الله عليه وسلم جماعة من اصحابه فقال الحمدالله الحمود سعمته الحطبة المشهورة ثمز وجعليا وكان غانباوني آخرها فحمع الله تعلهما رطبب نسلهما وحعل اسلهما مفاتيج الرحمة ومعادن الحيكمة وآمن الامة فلماحضر على تسم صلى الله عليه وسلم وقال له بارسول الله تمخرعلى سأجد الله شكرا فلمارفع راسه فالله صلى الله علمه وسلم بارك الله الكاو بارك فبكا واعز حدد كارأخر جمنكاالكثيرا لطب قال انسرضي الله عنه والله اقد أخرج اللهمنهما الكثيرالطيب وأخرجا كثره الوالخيرا افزويني الحاكمي والعقدله معغيبته سائغ لائمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن ينسكم من شاعلن شاء بلا اذن لانه أولى بالمؤمندين من أنف هم على انه يحتمل أنه بحضور وكيله ويحتمل أنه اعلام لهم بما سيفعله وقوله رضيتها يحتمل الداخبار على رضا موقوع العقد السايق من وكليه فيدي واقعة حال محتملة (وأخرج) الوداودالسجستاني الاايابكر خطها فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم عمر فأعرض عنه فاتيا عأما فنهاه الى خطبتها فحاعفه ما فقيال سلى الله عليه وسلم مامعك فقال فرسي وبدني قال أما فرسك فلابداك منده وأمابدنك فبعها وآتني مافياعها بأريهما تفوشمانين غوضعها في حره فقيض مهاقبضة وأمر بلالاان يشترى بماطيبا تمأمرهم ان يحهزوها فعمل لهاسر بريشرط ووسادة من ادم حشوها ليف وملا البيث كثيبا يعسى رمسلا واحرأ مأعين الانطاق الى اينتسه وقال اعلى لا تجل حتى آتمات مأتاهم صلى الله عليه وسلم فقال لاما عن ههذا أخى قاات أخوك وتز وحها بننك قال نعم فدخل على فاطمة ودعاء عا فأتمه فدح فيه ما فج فيه مم نضم على رأسها ويين ثديها وقال اللهم اني أعيذها بكودريها من الشيطان الرجيح ثم قال لعلى ائتبي عاء فعلت ماير يدفلأت القعب فاتيتهمه فنضح منه على رأسى و بين كتفي وقال اللهم اني أعيذه بال وذريته من الشيطان الرجيم عم فال ادخل بأهلا على اسم الله تعالى و بركته وأخرج أحدو أوحاتم نعوه وقد ظهرت بركة دعائه صلى الله عليه وسلم في نسلهما فيكان منه من مضى ومن بأتى ولولم يكن في الآتين الاالامام المهدى وسيأتي في الفصل الثاني جمة مستمكثرة من الاحاديث المبشر ة

بهومن ذلك ماأخر جهمسملم وأنوداود والنسائى وان ماحه والبهتي وآخر ون المهدىمن عترتى من ولدفا طمة وأخر ج أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماحمه لولم يبق من الدهر الابوم لبعث الله في مرحلا من عترتى وفي روا بةرحد لا من أهل ستى علا هاعد لا كاملئت جو راوفي رواية إن عدا الاخرلا تذهب الدنيا ولاتنقضي حتى علك رحل من أهل بيتي بواطئ اسمه اسمى و في أخرى لا في دا ودوالترمذي لولم يبق من الدنسا الانوم واحد لطول الله ذلك الموم-فيه رحدلا من أهدر مدتى بواطئ احمه اسمى واسم أسه اسم أبي عملاً الارض قسط أوعد لإ لثت حورا وظلما وأحدوغيره المهدى مناأهل الست يصلحه الله في ليلة والطبراني المهد مالحتم الدمن سنا كمافته سنا والحاكم في صحه على مأتمتي في آخر الزمان يلا سلاطيهم فمسمع بلاء أشدمته حتى لا يحد الرحل ملحا فيبعث الله رجلامن عترتي الارض قسطاوعدلا كاملئت ظلماوحورا يحبه ساكن الارضوساكن العماءوترسل السماء قطرها وتخرج الارض نهاتها لاتمسك فهاشينا بعيش فهم سبيع سنهن أوثماني أوتسع يتمى الاحماء لاموات مماصنع الله بأهل الارض من خبره وروى الطبراني والبرارنحوه وفية يمكث فيكم سبعا أوتمانيا فان اكثر وتسعا وفي رواية لابي دوا دوالحاكم علك فيكم سبمع سن وفي أخرى للترمذي ان في أمتى المهدى مخر ج يعيش خسا أوسبعا أوتسعا فتحسى المدائر سوا فه قول المهدى أعطني اعطني فعيثي له في قومه مااستطاع ان عدله وفي رواية فيلبث في ذلك أوسبعا أوغمانيا أوتسعست نوسيأتي الاالاي اتفقت عليه الاحاديث سبمع سنن من غبرش (وأخرج) أحمدومسلم يكون في آخر الزمان خليفة يجثى المال حثيا ولايعدّه عداوا بن ما ﴿ وعليخرج ناس من المشرق فيوطئون المهدى سلطانه وصعان المهدوا فق اسم الني صلى الم عليه وسلم واسم أسه اسم اسه (وأخرج) ابن ماجه بينمانحن عندرسول الله صلى الله عليه وسلم ذا أقبل فينة من بنى ها شم فلمارا هم ملى الله عليه وسلم اغر ورقت عينا ه وتغيير لوبه قال القلت مانزال نرى في و حها شيئا الكرهه فقال انا هل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وان أهل لقون اهدى الاعشد بداوتطريداحي أتى قوم من قبل المشرق معهم را بات سود في ألون اللمرفلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ماسألوا فلا يقبلونه حتى مدفعوها الىرحل من أهل بيتى فيملأها قدطا كاملأوهاجو رافسن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولوحبوا على الثلج فان فها خلمفة الله الهدى وفي سنده من هومسى الحفظ مع اختلاطه في آخر عمره (وأخرج) أحد عن ثو بالامر فوعًا إذا رأيتم الرايات السود فلا خرجت من خراسان فاثنوها ولوحبوا على النَّلج فانفها خليفةالله المهدى وفي سنده ضعف لهمناكير وانماأخرج مملم متادعة ولاحجة في هذا والذى قبله لوفرض اغم ما صحال لن زعم ال المهدى ثالث خلفاء بنى العباس (وأخرج) نصر ابن حمادم فوعاهو رجل من عمرتي يقائل على سنتي كافاتات أناعلى الوحى (وأخرج) أبونعيم ليبعثنالله رجدالامن عترتى افرق الثنا بالجلى الجسمة علائالارض عدلا يفيض المال فيضأ وأخرج) الروباني والطهراني وغيرهما المهدى من ولدى وجهه كالبكوكب الدرى اللون لون عربى والجدم جسم اسرائلي علا الارض عدلا كاملنت جورا رضى مخلافته أهل السماء وأهدل الارض والطبر في الجوّ علاء عثر ن سنة وأخر ج الطبراني مرفوعا يلتفت المهدى وقدنزل عيسى بن مريم عليه السلام كانحا يقطر من شعره الماعفة قول الهدى تقدم فعيل بالناس فيقول عسى انميا أقهمت الصيلاة للثافيصلي خلف رحل من ولدى الحديث وفي صحيح ان حبان في امامة الهدى نحوه وصم مرفوعا ينزل عسى ابن مرع فيقول أمرهم المهدى دال صل سافية وللاان بعضكم أيَّة على تعض تكرمة الله هذه الامة (وأخرج) إن ماجه والحاكم انه صلى الله عليه وسلم قال لا رزداد الأمر الاشدة ولا الدنيا الااد بأرا ولا الناس الاستعاولا تقوم الساعة الاعلى شرار الناس ولامهدى الاعسى من مريم أى لامهدى على الحقيقة سوا ولوضعه المغز بةواهلا كمالمال المخالفة للتنا كاصحت به الاحادث أولامهدى معصوما الاهو ولقدقال ابراهيم بن ميسرة اطاوس عرمن عبدالعزيز المهدى قال لاانه لم ستحمل العدلكاه أى فهومن جلة المهديين وليس الموعوديه آخر الزمان وقدصر مأحدوغره بأنهمن المهدين المذكورين في قوله صلى الله علميه وسلم هلمكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد س المهديين من يعدي ثم تأويل حديث لامهدى الاعسى انماه وعلى تقدر ثبوته والافقد قال الحاكم أو ردته تعبالا محتماله وقال البهق تفرديه محدين خالد وقد دقال الحاكم اله مجهول واختلف عنه في اسنا ده وصرح النسائي بالمهمنيكرو جزم غمره من الحفاظ بأن الاحاديث التي قبله أى الذاسة على ان المهدى من ولد فاطمة أسم اسنادا وأخر جانء اكرعن على اذاقام قائم آل محد سلى الله عليه وسلم حمع الله أهل المشرق وأهل المغرب فأماالرفقا عفن أهل السكوفة وأما الابدال فن أهل الشاخ وصحاله صلى الله عليه وسلمقال يكون اختلاف عندموت خليفة فحفر جرحل من المدينة هاريا الى مكة فدأتيه ناس من أهل مكة فنخر حونه وهو كاره فيها بعونه بين الركن والمقام وببعث الهم معتَّ من الشَّام فيخسف م ماليمداء من محكة والمدينة فأذارأي النَّاس ذلك أيَّاه ابدال أهل الشأم وعصائب أهدل العراق فيبا يعونه غينشأ رجدل من قريش اخواله كلب فببعث الهم معثا فيظهر ونعلهم وذلك هث كابوالخيبة لمن لم يشهد غنيمة كاب فيقسم المال ويعمل فى الناس بسنة نبهم صلى الله عليه وسمر و بلقى الاسلام بجرائه الى الارض وأخرج الطبراني انه صلى الله علمه وسلم قال افاطمة نبينا خدر الانبياء وهوأ بوك وشهيد ناخيرا اشهداء وهوعم أسه لتحزة ومنامن لهجناحان يطهر بهماني الحنسة حمث شاءوه وابنءم أسسك حعفرومنا سيطاهد والامة الحسن والحسدين وهما إماك والمرادانه متشعب منهم فيملنان ويكون من نساهماخال كثير ومناااهدى وأخرجان ماجهانه صلى الله علمه وسلم قال لولم يبق من الدنيا الانوم واحد اطول الله ذلك الموم حتى علك رحل من أهل ميتي علا أحيل الديلم والفسطنطينية وصمعندالحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما مناأهل البيت أربعة منأ

السفاح ومناالمنذرومناالمنصورومناالهدى فانأرادبأهل البيتمايشمل جميع بني هاشم وتكون الثلاثة الأول من نسل العبأس والاخبرمن نسل فالحمة فلااشكال فيعوان أوادان مؤلا الار بعثمن اسل العباس أمكن حل المهدى في كلامه على ثالث خلفا عنى العباس لا نه نهم كعمر من عبد العزيز في شي أمية لما أوتيه من العدل التام والسيرة الحسدنة ولانه جاء في الحدث الصيح ان اسم المدى وافق اسم الني صلى الله عليه وسلم واسم أسم اسم أسه والمهدى هذا كذلك لأنه مجمدين عبدالله المنصور ويؤيد ذلك خيران عدى المهدى من ولد العياس عمى الكن قال الذهب قافردبه محمدين الوليد مولى بني هاشم وكان يضع الحديث ولايسا في هذا الحمل وصدف ابن عباس المهدى في كلامه بانه علا الارض عدلا كاملت حورا وتأمن الهائم والسماع فيزمنسه وتلقى الارض افلاذ كبدها أى أمثال الاسطوان من الذهب والفضة لان هذه الاوساف عصن تطبيقها على الهدى العياسي واذا أمكن حل كالمه على ماذكرناه لم يناف الاحاديث العصيمة السابقة ان المهدى من ولدفاطمة لان المراد بالهدى فهما الآتي آخر الزمان الذي يأتم به عيدى صلى الله عليه وعلى تبيئا و الم ورواية انه يلى الامر بعد المهدى اثنا عشر ر جلاسة من ولدالحسن وخسة من ولد الحسين وآخر من غيرهم واهية جدا كاقاله شيخ الاسلام والحاظالشهاب ابن جرأى مع مخالفها للاحاديث العجيدة انه تخرالزمان وانعيسي يأتميه ولخبرالطيراني سيكون من يعدى خافاء ثم من يعدا لخلفاء امراء ثم من يعدا لامراء ملولة ومن اللوك جارة م يغرج رجل من أهل بيتى ولا الارض عدلا كاملات جوراتم يؤمر القمطاني فوالذي وتني بالحق ماهودونه وفي أستفة ماية ووله على ماحملنا عليه كالرم ابن عبياس يمكن ان بيحسمل على مارواه هو عن التي سملى الله عليه وسلم ان تملك أمة انا أولها وعيسى ابن ريم آخرها والهدى وسطها أخرجه أبونعيم فيكون المراديه المهدى العباسي غمرأيت بعضهم قال المراد بالوسط فى خبران تملك أمة أنا أوّلها ومهديم اوسطها والمسيم بن مريم آخرها ما قبل الأخر وأخر جأجد والماوردي الهسلي الله عليه وسنم قال ابشر وابالمهدى رجل من يشمن عترتى يخرج في اختلاف من الساس وزلزال فعلا الارض عد لاوة سطا كاملت كلماوجو راويرضي عندساكن الارض والمعماء ويقسم المال صحاحا بالسوية وعلا تلوب هجدغني ويسعهم عدله حتى ان أمر مناد بافينادي من فه ماجة الى قيا بأنيه أحد الارجل أله فيقول اثت السادن حتى يعطمك فيأثيه فيقول أنارسول المهدى البك لتعطبني مالا فيقولا أحث فصفى مالايستطيع أنعمله فيلقى حتى يكون قدر مايطيع أن يحمل فيخرج به فيندم فيقول أنا كنت أجشع أمذ يحدنفسا كلهم دعى الى هذا المال فتركه غبرى فيردعليه فيقول الالانقيل شيأ أعطيناه فيلبث في ذلك ستا أوسبعا أوتمانيا أو تسعسنين ولاخير في الحماة بعد مرتذيه كالالمهران خرو جالهدى قبل نزول عيسى وقبل بعده قال أبو لحسين الآبرى فدتواترت الاخبار واستفاضت بكثرة رواتهاءن المصطفى سدلى الله عليه وسلم

مخروحه والهمن أهل ببته واله بملائسب عسنين واله بملأ الارض عدلا والديخر جمع عيسي على نسنا وعلمه أفضل الصلاة والسلام فيساعده على فتدل الدجال ساب لديأرض فلسطين وانه يؤم هذه الامة و بعلى عسى خلفه انهمي ومأذكره من انا الهدى يعلى بعيسى هو الذي دات عليه الاحادث كاعلت وأماما صحما اسعدالنفتازاني من انعيسي هوالامام بالمهدى لانه أفضل فامامته أولى فلاشاهدله فعاء لله به لان القصد بامامة المهدى لعيسى اغماهوا طهارانه نزل تامعا لنسناحا كاشر يعته غير ستقل شئمن شريعة نفسه واقتداؤه بمعض هذه الامسةمع كونه أفضل من ذلك الامام الذي اقتدى مدفيه من اذاعة ذلك والحهاره مالا يخفي على المعكن الحمع بأن يقال ان عيسى يقدى بالمدى أولالا لمهار ذلك الغرض ثم وو ذلك يقدى الهدى مه على أصل القاعدة من التنداء المفصول بالفاسل وبه يجتمع القولان وروى أبوداود في سننه أنه من ولدا لحسن وكأن سر ، قرك الحسين الحلافة لله عز وحسل شفقة على الأمية فحمل الله القائم بالخلافة الحق عندشدة الحاحة الهامن ولده لعملا الارض عدلاو رواية يحسكونه من ولدالحسن واهية حدّاوم ذلك لاحجة فيه المازعمته الرافضة ان المهدى هو الامام أبوالقاسم عهد الحمن الحسن العسكرى ثانى عشر الاعمد الآنين في الفصل الآنى على اعتقاد الا مامسة وعمارة علمهم ماصح أن اسم أبي المهدى يوافق اسم ابي النبي ملى الله عليه وسلم واسم أبي محددا لاتوافق ذلك و يردُّه أيضا قول على مولد المهدى بالمُدينة ومحمد الجَمَّة هذا أغما ولد سرٌّ من رأى سننذخس وخسسين ومائتين ومن المحازفات والحهالات زعم يعضمهم النارواية انه من أولاد الحسن ورواية اسم أسهاسم أبي كلمنهما وهم وازعمه أيضا أنالامة اجتمعت على الدمن أولادالحسين واني لهبقوهم الرواة بالتشهي ونقل الاجماع بمعرد التحمين والحدس والقائلون من الرافضة أن الحجة هددا هوالمهدى بقولون لم يخلف أبوه غيره ومات وعمره خمس سنين أناه الله فهاالحكمة كاأناها يحبى عليه السدلام صبيا وجعله أماماني حال الطفوابة كاحف لعسى كلانوفى أبوم بسرمن رأى وتسترهو بالسدينية ولهغيدة ان سغرى من مندولادته الى انقطاع المفارة بينمه و سنشم عنه وكبرى وفي آخرها يقوم وكان فقده وم الحمدة سنة متوتسعين وماتسين فلمدرأ سدهب خاف عملي نفسه وفعاب قال ابن خلكان والشبعة ترى فيهانه المنتظروالقائم المهدى وهوصاحب المرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثيرة وهم فتظرون خروجه أحرالهمان من السرداب سرمن رأى دحله في دارأ مهوأة متنظر المسمسة خس وستين وماثنين وعمره حيننذت عسنين فلم يعد يخرج البها وقيسل دخله وعمره أرسع وقيل خمس وقيه ل سبعة عشر انتهى ملحصاوك شران العسكري لم يكن له ولد اطلب اخيه جعفرمهر انهمن تركتمك مت فدل طلبه الأالد لاولد له والالم يسعه الطلب وحكى السبكي عن جهور الرافضة المسم قائلون بأمه لاعقب للعدري واله لم يثيث ولد بعدان تعصب ق لاثباته والدأخاه حعفرا أخذميرائه وجعفره فاضللته فرقفمن الشبيعة ونسبوه للمذبف المنتظر بعدوفا فالعسكرى على عشر بن فرقة وانتجاه الامامة والحاصل الم تنازعوا في المنتظر بعددوفا فالعسكرى على عشر بن فرقة وان الجمه ورغبرا لامامية على ان المهدى غدير المجمة هذا اذ تغيب شخص هذه المدّة المديدة من خوارق العادات ف لو كان هول كان وصفه صلى الله عليه وسلم بذلك المهرمين وصفه بغير ذلك بحاص ثم المقرر في الشريعة المطهرة ان المه غير لا تصع ولا يته في كيف عام المؤلا المحمة من عمره خسست وانه أو في المامة من عمره خسست وانه أو في المامة من عمره خسست وانه أو في المامة من عمره المامة من عمره المربعة الغيراء قال بعض أهل البيت وليت شعرى من الخيراه م منافلاً لا محكة لا ولى الالياب واقد ووقوفهم بالخيل على ذلك المرداب وسياحهم بأن يغرج الهام مصكة لا ولى الالياب واقد من القيائل

ماآن السرداب أن يلدالذي \* كلتمود بجهلكم ماآنا معلى عقول كم العقامان كم \* ثلثتم العنقاء والغيلانا

وزعت فرقة من الشيعة أن الامام المهدى هوأبوالقياسم عجد بن على بن عمر بن الحسين السبط حمسه المعتصم فتقبت شبيعته الحيس وأخرجوه وذهبوا به فلم يعرف له خدير وفرقة أن الامام المهدى محدين الحنفية قيل فقد يعدأ خويد السبطين وقيل قبلهما والهجم بحبال رضوى ولم ثعد الرافضة من أهل البيت فريدين على بن الحسين مع المامام جليل من الطيفة الثالثة من التارعين بايعة كشر ون من الكوفة وطلبت منه الرافضة أن يتبرأ من الشيخين لينصروه فقال بل أتو لأهما فقالوا اذائر فضك فقال اذهبوا فأنتم لرافضة فحموا بدلك من حينتذو كان جلة من تابعه خمسة عشرأانا وعندمها يعتهم فالله بعض بني العباس بابن عملا يغرنك هؤلاءمن نفسك فورأهدل يبتلناك أتم المعبر وف خدلام مماياهم كفاية ولماأبي الاالخروج تفاعد عنه جاعة بمن بايعه وقالوا الامام جعفرالسادق من أخب والباقرف لميبق معه الاماتة ارحدل وعشر ونرحلافا الجعاج يجموعه فهزمز بداوأسامه سهم في جهته فات فدفن أرض نهر وأجرى الماعليه تم عسلم الجعاجه فننشه ثم بعث بأسه وصلب حثته سنة احدى أواثنتين وعشر من ومائة واستمر مصلو باحتى ماته شامن عبد الملك وقام الوايد فدفئه وقبل بل كتب لعامله اعمد الى علا أهل العراق فرقه تم انسفه في الم نسفا ففعل مد ذلك وروى النبي صلى الله عليه وسلم مستند اللي حذعه المساوب عليه وهو يقول للناس مكذا يفعلون ولدى وروى غروا حدا مرم صلوه محردا فنسجت العنكمون على عورته في و عوله و موليعدوا أيضا استعاق بن جعفر الصادق مع جلالة قدره حتى كان فيان ن عيينة يقول عنه - لأثني القه الرضى وذهبت فرقة من الشيعة الى المامته غمن عبيب تناقض الرافضة الهم لم يدعوه الن يدوامها ق مع حلا الهما وادعاء زيد لها ومن أواعدهم اماتتبت ان ادعاها من أهل اليت وأظهر خوارق العادة الدالة على مدقه وادعوها لحمد الحدة مع المالم يدعها ولاأطهر ذلك لغيت عن أسم صغيرا على مرعوا واختفائه

يحيث لمره الا آحاد زعموارؤ يته وكذبهم غيرهم فها وقالوالا وجودله أصلاكام فكيف مُنتُ لهُ ذَلَكُ مِحْدِدَالا مَكَانُ وَ يَكُمُّنِي العَاقَلِ بِذَلَكُ فَيَابِ العَقَائِدِ ثُمَّ أَيْ فَا ثَيَاتَ الْأَمَامِيةِ العاجرع أعبائها غمامي الطريق المبتذلان كلواحدمن الاغقالد كورين ادعى الامامة معنى ولاية الخلق وأظهر الخوارق على ذلك مع أن الطافيح من كلياتهم الثابتة وال على المرم لابدعون ذلك السعدون منهوان كانواأه للهذكر دلك بعض أهل البيت النبوي الذي طهر الله قلوم ممن الزيغ والضلال ونزه عقولهم من السفه وتناقض الآراء لتمسكهم يوضح البرهان ومعيج الاستدلال وألسنتهم عن المكذب والمتان الموجب لأوائك علية البوارو أانكال (الأية المَّالمُـة عشرة) قوله تعالى وعملى الاعراف رجال يعرفون كلابسماهم (أخرج) التعلى في تفسيرهذه الآية عن ابن عباس رضى الله عنه ما انه قال الاعراف موضع عال من الصرالم عليه العباس وجمزة وعلى من أبي طالب و جعفر ذوالجناحين يعرفون محبهم سياض الوجوه ومبغشهم سوا دالوجوه وأورد الديلي وابنه معالمكن بلاأسنادان علمارضي الله عنه غالر فالرسول الله سلى الله عليه وسلم اللهم اراز ف من أنغضني وأهل بعثي كثرة المبال والعمال كفاهم بذلك أن عصة شرمالهم فيطول حاجم وان تمكثر عيالهم فتمكثر شدياطيهم وحكمة الدعاء علهم بذلك الدلاحامل على بغضه صلى الله عليه وسلم و بغض أهل بيتسه الاالميل الى الدنما الماحبلواعليه من محبة المال والولد فدعاعلهم صلى الله عليه وسلم بتسكة برذ لك معسلهم زهمته فلابكون الانقدمة علمهم الكفراغم نعمة من هدوا على يدمه ايثار اللدندا يخلاف من دعاله سلى الله عليه وسلم بتسكث يرفلك كأنس رضى الله عنسه اذا الفصديه كون ذلك نعمة علهم فيتوسل به الى مارتبه عليه من الأمور الأخروية والدنيوية النافعة (الآية الرابعة عشرة) قوله تعالى ة للاأسأل معليه أجرا الاالمودّة في القربي ومن يقترف حسنة تزدله فها حسسا الى قوله وهو الذي يقب ل التو بة عن عباده و يعفو عن السيئات و يعلم ما يفعلون أعلم أن هذه الآيه مشتملة على مقاصد وتواسع (القصد الاول) في تفسيرها (أخرج) أحدد والطبراني وابن أبي ماتم والحاكم عن ابن عياس ان هذه الآية لما نزلت فالوايار سول الله من قرابتك هؤلاء لذب وجبت علينامودتهم قال على وفاطمة وابناهما وفي سنده شيعي غال الكنه مسدوق وروى أبوالشيخ وغيره عن على كرم الله وجهه فينا آل حم آية لا عفظ مودَّتنا الاكل مؤمن ثم قرأ قل لا أسألكم عليه أجرا الاالمودة في القربي (وأخرج) البرارو الطيراني عن الحسن رضي الله عنه من طرق اله خطب خطبة من جلتها من عرفني فقد عرفني ومن لم بعرفني فأ باالحسن بن مجد صلى الله عليه وسلم ثم تلاوا تبعت مله آباتي ابراهيم الآية ثم قال أنا ابن البشهر أنا ان المذير ثم غال وأنامن أهل البيت ألذين امترض الله عزو جل مودتهم وموالاتهم نقال فيما أنزل على محمد ملى الله عليه وسلم قل لا أسأل كم عليه أجرا الا المودة في القربي وفي رواية آدير افترض الله مودتهم على كل مسلم وأنزل فهدم قل لا أسأ الكم عليه أجرا الا المودّه في القر في ومن يقترف

حسنة نزدله فيها حسناوا قتراف الحسنات مودتسا أهل البيت (وأخرج) الطبراني عن رفن العابدي المدارجي عنه أسيرا عقب مقتل أسه الحسين ردى الله عنه ما وأقيم على درج دمشق قال بعض جفاة أهل الشام الحمد لله الذى قتلكم واستأسلهم وقطع قرن الفتنة فقال له ما قرأت قل لا أسأ الكم عليمة أجرا الا المودة قلى القربي قال وانتم هم قال نعم وللسيخ الجليل شمس الدين ان العربي رجم الله

رأيت ولاني آل لهـ م فريضه \* على رغمأ هل البعديور ثني الفربي فَاطْلُوا لَابِعُونَ أَجِرًا عَلَى الهَدِي \* تَبْلُمُعُنَّهُ الْاللُّودُةُ فِي الْقُرْبِي (وأخرج) أحمد عن ان ماس في ومن يقترن حسينة نزدله فها حسينا قال المودة لآل مجمد ملى الله عليه وسلم ونقل التعلبي والبغوى عنه انه لمانزل قوله تعمالي قرلاأ سألهم عليه أحرا الاالودة في الفري قال قوم في نفوسهم ماير يدالا ان يحدُ العلى قرا بته من بعده فاخسر حمر ال النبيء لي الله عليه وسدلم انهم الم- و وفائزل أم يقولون افترى على الله كذيا الآية فقال القوم بارسول الله المنسادق فنزلوه والذي يقبل النوبة عن عباده ونقل الشرطبي وغيره عن السدّى أنهقال في قوله تعالى النالله لغفو رشكو رغفو ولذنوب العدشكور لحسناتهم ورأى ان عاس حل القريق الآية على العموم فني البخاري وغيره عنه النابن جبرا الممرالقري . آل مجد قال له عدات أي في التفسير إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن وطن في قريش الا كان له فيه قرابة فقال الاان تملوا مابيني وينسكم من القرابة وفي رواية عنه قل لا أسأ لم على ما أدعوكم عليه احرا الاالمودة فودوني فرابتي فيحم وتعفظوني في ذلك وفي أخرى عنه ما ما أنوا ان ما رهوه أنزل لله عليه وذلك فقال صلى الله عليه وسلم باقوم اذا أبيتم ان تبايعوني ما حفظوا قرآبتي ولا تؤذوني وتبعه على ذلك عكرمة فقال كانت قريش تصل الارجام في الحياها، قالما دعاهم صلى الله عليه وسلم الى الله خااه وه وقاط موه فاصرهم وصلة الرحم التي وينهم و ينشه فقال ان المتعفظوني فماحثت مفاحفظوني افرابتي فبكمو جرىعلى ذلك أيضا فتمادة والسدتى وعبد الرحن بن و يدين أسهم وغيرهم و يؤيده ان الدورة مكيسة ورواية نزولها المديسة لما فحرت الانمارعلى العباس وأبذه ضعيفة وعلى فرض صحتها تمكون ترات مرتين ومع ذلك فهذا كله لا نافى مامر من شخصيص القربي الآل لان من ذهب اليه كان جب مراقتصر على أخص افراد القريو سأنحفظهم كدمن حفظ شية تلك الافرادو يستفادمن الاقتصار علما لحلب مودته صلى الله عليه وسلم وحفظه بالاولى لانه اذاطلب حفظهم لأحله فحفظه هوأولى بداك وأحرى ولد لم ينسب ان عباس ان حب رالى الخطأ بل الى العدلة أى عن أمل أن القصد من الآية المعوم والاهم منها أولاو بالذات وقده صلى الله عليه وسلم وممايق بداله لامضارة من تفسيرى ابن جبيروابن عماس ان ابن جبير كان بفسر الآ بقارة بمدا وتاره بهذافا فهم صحة رادة كل منهما فها بل جاعن ابن عباس مانوا فق تفسير ابن جبير وبهوروا بته للحديث الذي ذكرنا ال

في صنده شيعيا غاليا ولا ينافي ذلك كاه أيضا تفسيرها بان الراد الاالتودد الى الله ال غسير واحد دعن ابن عباس مرفوعالا أسألكم على ما آتيت كم بعمن البينات والهدى أجرا الا أن تود كر والله وتنفر بوا البه وطاعته ووجده عدم المناف الفظلا سافي مالا بضاده منها فضلا والتقر ب ليه مودة رسوله وأهل بيته وذكر وهض معانى الفظلا سافي مالا بضاده منها فضلا عمايوم و يشسيراليه وقبل الآية منسوخة لا نها بزات بحكة والمشركون وفوونه أمرهم بهودته وصافر حه فلما ها حراليه المدينة وآواه الا نصارون مروة البغوى بان مودّ تعمل الا بعادة وأواه الا المدينة وآواه الا نصارون مردة البغوى بان مودّ تعمل الله عليه وسلم وكف الادى عنده ومودّ ذا أحرى الاعلى الله ولا المالة على ذلك لان هدا الحكم الذى دلت أى الباقية على عر الابد فلم عز الابد فلم عز الابد فلم عز الابد فلم عنوا أخراف المالة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة التي الله ولا المنافرة المنا

والمقصدا الساني فيما تضع تمتلك الآرة من طلب محبة آله سلى الله عليه وسلم وان ذلك من كال الأعمان في وانتقتى هذا المقصد با تقاضى ثما كرالا حاديث الواردة فيه قال الله تعالى ان الذين آه نوا على الساطات سيمعل الهم الرحن و قال أخرج) الحافظ الدلمي عن محد بن الحق منه قال في تفسير هذه الآية لا يبقى مؤمن الاولى قلمه و قاعلى وأهل بيته وصيحا له سلى الله علمي وسلم قال أحبوا الله المائد في العمل المائد في لحب الله عنو وحد لوا حبوا أهد و يتى لمبى و ذكر ابن الحوزى الهذافي العلل المائدا همية وهم (وأخرج) المبهى والوالشيخ والدبلى اله سلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى أكون أحب اليه من ذاته (وأخرج) الدبلى من فقد و تسكون أهل أحب اليه من ذاته (وأخرج) الدبلى المه سلى الله عليه وسلم قال أدوا أولاد كم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيتم وعلى قراءة القرآن والحديث وصعاف العباس شكى الى رسول الله سلى الله عليه وسلم ما يلقون من قراءة القرآن والحديث وصعاف العباس شكى الى رسول الله سلى الله عليه وسلم ما يلقون من شديدا حتى احروجه موعرف بن عباس عدى عبوكم بله ولم والم المناه والم يتحدث والم المناه والم يتحدث والم المناه والم يتحدث والم الله على الله على المناه والم الله على والم الله والم الله والم يتحدث والم الله على الله على الله على الله على والله على الله على والله على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

ترجو مرادشهاعتي ولايرجوها بنومبدالطلب وفي أخرى ان يبلغوا خيرا حتى يحبوكم لله وافرابتي وفي أخرى ولا يؤمن أحددهم حدي يحبكم لحي أتر حون ان مدخلوا الجنة بشفاعتي ولاير جوها بموعمد المطلب وبتي له لمرق أخرى كثهرة \*وقدمت بنت أبي لهب المدينة مهاجرة ففيل اها لا تغنى عند هورتك أنت انت حطب النارفذ كرت ذلك للنبي ملى الله عليه وسلم فاشتد غضبه ثم قال على منهره مايال أقوام يؤذوني في نسى وذوى رحمي ألاومن آذي نســـى وذوى رحمي فقدآ ذانى ومن آذاني فقدآ ذي الله أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني وأبن منده والبهقي بالفاط متقار بةوسمت تلك المرأة في رواية درة وفي أخرى سيبعة فاماهما لواحدة اسمان أولفب واسم أولامرأتين وتكون القصة تعددت الهما وخرج مروالاسلى وكان من أصحاب الحديدة مع على رضى الله عنهما الى اليمن فرأى منه حفوة فلما قدم المدينة اذاع شكايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله اقدآ ذيتني فقال أعوذ بالله ان أوذيك بارسول الله فقال بل من آذي عليا فقد آ ذاني أخر كمه أحمد زاداس عبد البرمن أحب علياً فقد أحبني ومن أ يغض عليا فقد أبغضني ومن آذى عليا فقه بد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله وكذلك وقه عامر مدفّانه كان مع على في اليمن فقدم مغاضبا عليه وأرادشكايته يحارية أخذه امن اللمس فقيل له أخديره ليسقط على من عينيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من وراء الساب فحرج مغضبا فقال ما بال أقوام ينتقصون عليامن أيغض علما فقدأ يفضى ومن فارق علما فقد فارقى ان علمامني وأنامنه خلق من طينتي وأناخلفت من طيئة الراهم وأناأ فضل من الرهم ذرية بعضه امن عض والله ممسع علىم بالريدة أم علت ان اولي أكثر من الحارية الى آخر الحديث أخرجه الطعراني وفيه حسين الاشقرومر أنه شبعي غال وفى خبرضعيف انه صلى الله عليه وسدار قال الزموا مودتنا أهل البدت فانهمن اقرالله عزو حلوهو يودنا دخل الحنة شاغاء تناوالذي نفسي سرولا لنفسع عبداعمله بمعرفة حقناو يوافقه قول كعب الأحيار وعمر بن عبد العزيز ليس أحدمن أهل ستالني لى الله عليه وسلم الاله شسفاعة (وأخرج) أبوالشيم والديلي من لم يعرف حق عـ ترتى والانصاروا اعرب فوولا حدى ثلاثا مامنافق واماولدزا نيقوا ماامرؤ حلت بهأمه في غيرلمهر (وأخرج) الديلي من أحبالله أحباله رآنومن أحب القرآن أحبني ومن أحبني أحب صحابي وأرابتي ومرفى الآمة الشامنة ماله كبيرتعلق بمانحن فيسه فراجعسه (وأخرج) أبو بكر الخوارزمي اله صلى الله عليه وسلم خرج علم م ووجهه مشرق كدائرة القمر فسأله عبد الرحن وف ففال شارة أتتني من ربي في أخي وانتهي وانتي بان الله زوّج عليا من فالحمة وأمررضوان خازن الخنان فهز كهرة لموى فعات رقاقا يعدنى مسكا كالعدد محى أهل البيت وأنشأ تحتهاملا أمكةمن فوردفع الى كل ملك سكافاذا استوت القمامة بأهلها نادت الملائكة في الحلائق فلا يبق عب لأهل البيت الادفعت المه ضيكا فيه فيكا كدمن السارفصار أخى وان عى وابنتى فك له رقاب رجال ونسما من أمه شي من النار (وأخرج) الملالا يحبدًا أههل

البيت الامؤمن تقي ولا يبغضنا الامنافق شقى ومرخ - برأحمه والترمذي من أحب بي وأحب هدُّن يعنى حسناوحسينا وأياهما وأمهما كالمعي في الحِنة وفي رواية في درجي زا دأبود اود ومات متبعا اسنتي وبهايعلم ان مجرد محبتهم من غيراتباع للسنة كايزعمه الشهدة والرافضة من محبتهم مع مجانبتهم بالسنة لا يفيد مدّعها شيأمن الخبريل تسكون عليه و بالاوعدا ما العماني الدنما والآخرة وقدم عن على في الآية الثبامنة سان صفات شيعته الذين تنفعهم محبته ومحبه أهل يبتسه فراحه بتلك الاوساف فانها تقضيء في هؤلاء المتحلن حهم مع مخسا افتهام م بأنم وصلوا الى غايةالشَّفاوة والحماقةوالحهالةوالغباوةرزة:االلهدوام يحبُّهُمُ وادِّباع هديهم آمن \* وأما خبر باعلى ان أهدل شيعتنا يخر جون من قبورهم بوم القيامة على مافهم من الذي بوالهيوب وجوههم كالقمرامية البدرموضوع كأحاديث كثيرة من هــذا الممط ميها ان الحوزى في موضوعاته (وأخرج) المعلى فىتقسيرة للاسألكم عليه أجراالاالمودة في القربى حديثًا طُو الامن هذا النمط قال شيخ الاسلام الحافظ ابن حر آثار الوضع لا يحم عليه وحديث من احبنا بقلبه وأعاننا سمده ولسانه كنت أناوهوفي علمين ومن احبنا بشليه واعاننا بلسانه وكف مدوفهوق الدرحة التي تليها ومن أحبنا بقليه وكات عنائسانه ومدوفه وفي الدرحة التي تلهافي سنده رافضي غال في الرفض و رجل آخر متروك على القصد الشاك في الشارت البه من التحذير من بغضهم من صح المصلى الله علمه وسلم قال وأنذى غدى سده لا يبغضنا أهدل المِينَ أحد الأأدخله الله الله (وأخرج) أحدم ذوعان ابغض أهل البيت فهوه نافق (وأخرج) هو والترمذي عن عارما كنا نعرف النافق بن الاسغضهم عليا وخبرمن ابغض أحداءن أهل بيتى فقدحرم شفاعتى موضوع وهكذا خبرمن الغضنا أهدل البيت حشره الله ومالقيامة يهود باوان شهد أنلاله الاالله فهوموضو عأيضا كافاله ابن الجوزي كالعقيلي وغيرهذبن بمامر ومايأني معن عنهما (وأخرج) الطيراني سندضعيف عن الحسن رضى الله مر فوعالا يبغضنا ولا يحسدنا أحد الاذيد عن الحوض بوم القيامة سياط من النار وفي رواية لهضعيفة أيضاً من جملة قصة لحويلة أنت الساب عليا لتن وردت عليه الحوض وماأراك ترده لكدنه مشهرا حاسراعن ذراعيه مذوداا - فاروالنا فقين عن حوض رسول الله سلى الله عليه وسلم غول الصادق المسدوق محد صلى الله عليه وسلم (وأخرج) الطبراني ياعلى معل وم القيامة عصامن عصى الحنة تذودم النافق من عن الحوض وأحدا عطيت في على خساه \_ن أحبالى من الدنبا ومافها أماوا حدة فهو بين مدى الله حسى يفرغ من الحساب وأما الثانية فلواء الحمد سده آدمومن ولده يحته وأما الثالثة فواقف على حوضي يسقى من عرف من أمتى الحديث ومرخبرانه صلى الله عليه وسلم قال لعلى ان عدول يردون على الحوض ظماء مقمعين (وأخرج) الديلى مرفوعا بغض بني هاشم والانصار كفر و بغض العرب نفاق وصح الحاكم خبر انه صلى الله عليه وسلم قال يادى عبد الطلب انى سألت الله لكم ثلاثا أن يثبت قائدكم وان يمدى ضالكم وان يعدلم جاهلكم وسألت الله أن يعدلكم حودا وفي رواية بحدا من المحدة الشجاعة وشدة الباس نحيا ورجا وفاوان رجلاسة نبين الركن والمقام أي جرعة ومده فصلى وصام ثماقي الله وهو مبغض لاهل بيت محدصلى الله عليه وسلم دخل الذار وصع أيضا اله صلى الله عليه وسلم قال ستة اهنتهم واهنهم الله وكل بي مجاب الزائد في كتاب الله عز وحل والمكذب بقد رالله والمتسلط على امتى بالجبر و تايسذل من اعز الله و و برمن اذل الله والمستحل مرمة الله وفي رواية لحرم الله والمستحل من عربة الله والمتارك الله والمستحل من الموالم الله والمتارك الله والمتارك الله والمتارك الله والمتارك الله والمتارك الله والمتارك والمتارك الله والمتارك والما الله والمتارك الله والمتارك والما الله والما الله والمتارك والمتارك الله والمتارك والمتارك والما الله والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والما الله والمتارك والما الله والمناه والمناه

يا أهل بيترسول الله حبكم . فرض من الله في القرآ ن الزله

وفاقش عرى الاعان الديزارى عن الامام الحولى ماحامده ان خواص العلم عدون في قلوبهم مزية تامة بحبنه على الله علب موسلم عم محبة ذر يتسه لعلهم باصطفاء نطفهم المكرية تم يحبة أولاد العشرة المبشر سالجنة تمأولاد بقية الصابة وينظر ون الهم الموم نظرهم الى آبائهــم بالامسلو رأوهــم وينبنى الاغضاءعن انتقادهم ومن خينبغي أن الغاسق من أهل البيت لبدعة اوغرها انماتبغض أفعاله لاذاته لانها نضعة منسه صلى الله علمه وسلم وان كانبينه و بينها وسائط (وأخرج) أبوسعيد في شرف النبوّة وابن المُني اله صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة ان الله يغضب الخضيبات و يرضى لرضاك فن آدى أحدا من ولدها فقد تعرض الهدندا الحظرااعظيم لانه أغضها ومن احهدم فقد تعرض لرضاها واذاصر حالعلماء بانه ينبغى اكرامسكان بلده صلى الله عليه وسلم وان تعقق منهم ابتداع أونعوه رعاية لحرمة جواره ااشر يف فيا بالك بذر يته الذن هم مضعة منه و روى في قوله تعالى وكان أبو هما سالحا انه كانسنهم وبين الاب الذى حفظ فبمه مبعة أوتسعة آباء ومن ثم قال جعفر الصادق احفظونا فيناماحفظ الله العبدا اصالحف اليتمين وماانتقد ذريته صلى الله عليه وسلم محي لمحمد سلى الله علمه وسلم والقصد الرابع معاأشارت المه الآية الحث على صلتهم وأدخال السرو رعلهم (اخرج) الدَّيليمرفوعاًمن أرادالتوسل الى وأن يكون له عندى يد أشفعه بما يوم القيامَةُ فليصلأ هل بيتى ويدخل السر و رعلهم و وردعن عمرمن طرق انه قال للز بسرا نطلق بذانزور الحسين على رضى الله عنهما فتما طأعليه الزبيرفقال أماعلت أن عمادة بني هاشم فريضة

وزمارتهم نافلة أرادأن ذلك فهم آكدمنه في غيرهم لاحقيقة الفريضة فهوعلى حدقوله ملى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب (وأخرج) الخطيب مرفوعاية وم الرجل الرجل الابني المهمانم الأيقومون لاحد (وأخرج) الطبراني مرة وعا أنه من اصطنع الى أحدمن ولدعبد المطلب يدافلم يكافئه بهافى الدنيا فعلى مكافأ فدغدا اذالقيني زاد الثعلي في رواية الكن في سندها كذاب وحرمت الجنة على من ظلمني في أهل بيتي وآذاني في عنرتي وفي خبرضعيف أريعة أنالهم مشفه عنوم القيامة المكرم لذريتي والقاضي لهم حوائعهم والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا البيه والمحمدة المعمدة المعانه (وأخرج) الملافي سيرته انه صلى الله عليه وسلم ارسل الإذريا دى علما فراى رسى تطعن في يتموليس معها أحد فأخبراني صلى الله عليه وسلم بذلك فقال باأ باذرا ماعلت أن لله ملائد كة سيما حين في الارض فدوكاوا بعونة آل محدد سلى الله عليه وسلم (وأخرج) أبواشيخ من جلة حديث لهو يل ياأيما الناس ان الفضل والشرف والمنزلة والولاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته فلا تذهب بكم الاباطيل والقصدالا امس عماأشارت الآية من توقيرهم وتعظيمهم والثناءعلى مومن تم كثرداك من السلف في حقهم أفقدام وسلى الله عليه وسلم فأنه كان يكرم بني هاشم كامر ودرج على دلات الخلفاء الراشدرن فن بعدهم (أخرج) المعارى في صحمه عن أبي بكررضي الله عنه اندقال والذى نفسى بدو لقرابة رسول الله على الله عليه وسلم أحب الى "ان أصل من قرابتي وفي رواية أحب الىمن قرابتي وفي أخرى والله الذا الكم أحب الى"من ان أصل قرابتي اقرابتكم من رسول الله على الله عليه رسلم وإعظم الذي جعله الله له على كل مسلم وهذا قاله رضى الله عنه على سدر الاعتدد ارافا لهمة رضى الله عن المعدالاها ماطلبت مندمن تركة الني صلى الله عليه وسلم وقد مم الكلام على ذلك في الشبه مدسوط ا (وأخرج) أيضا عنه ارقبو المحمد اصلى الله عليه وسلم فأهل بيته وصع عنه أيضا اندحل المسن على عنفه مع ممازحته لعلى رضي الله عهدم بقوله وهو حامل له ابى شديه بالنبي ايس شيها بعدلي وعلى فك أو يوافقه قول انسكاف النحارى عنمه لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن لمكنه قال ذلك في الحسين أبضارضي اللهعنهم ولهر بقالجمع يبنهما فولعلى كالخرجه الترمذي وابن حبان عنه الحسن اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم مايين الرأس الى الصدر والحسين اشبه بالني صلى الله على مرسلم ما كان أسفل من ذلك و و رد في جاعة من بي هاشم وغيرهم انهم كانوايشهونه منى الله عليه وسلم أيضا وقدد كرت عدتهم في شرحى اللهما ال الترمدي (وأخرج) الدارقطني ان الحسين جالاني بكررةي الله عنهما وه وعلى منبر رسول الله صلى الله علمه وسيلم فذال انزل عن محلس أبي فقال صدقت والله انه لمحلس أسك ثم أخذه وأحلسه في حجره و ركي فقال على رضي الله عنه أماو الله ما كان عن رأى فقال مدقت والله ما اتم متك فانظر لعظم محمة أى مكر وتعظيمه وتوقيره للعسن حبث اجلسه على حجره وبكي ووقع للعسين نحوذ للثمع عمر وهوعلي المنبر فقال له

رنبرأ سات والله لامنبرأ بي فقال على والله ما أحرت بذلك فقال عمر والله ما التهمناك زا دابن سعد انه أخدد فأهده الى حنبه وقال وهل أنبت الشعر على رؤسنا الأأبوك أى ان الرفعة ماناناها الامه (وأخرج) العسكري عن انس قال بينما النبي سلى الله عليه وسلم في المسجد اذأ قبل على فسلم غرقف ينظره وضعا يجلس فيه فنظر سلى الله عليه وسلم فى وحوه الصحابة ايهم نوسعله وكان أبو بكررضي الله عنه عن عينه فترخر حله عن مجلسه رقال ههذا باأ باحسن فحلس بين الني صلى الله عليه وسلم و بين أبي بكرفعرف السرور في وجه مرسول الله سلى الله عليه وسلم وقال بأرابكر اغايعرف الفضل لاهل الفضل دوالفضل (وأخرج) إن شاذان عن عائشة ان أبا مكر فعل نظير ذلكمع العباس أيضا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتأسى في ذلك مصلى الله عليه وسلم فقد آخر جالبغوى عن عائشة رضى الله عم القدر أيت من تعظيم رسول الله صلى الله عليه والمعمه العداس أمراعيدا (وأخرج) الدارقطني اله سنى الله عليه وسلم كان اذا حلس حلس أبو بكرعن عسه وعرعن ساره وعدمان بن يديه وكان كاتب سروسول الله صلى الله عليه وسلم فأذا جاء العياس أن عبد المطلب تنحى أنو بكرو - لمس العباس مكانه (وأخرج) ابن عبد البرآن الصحابة كانوا ومرفون للعباس فضله فيقدمونه ويشاورونه ويأحذون رآيه رضى الله عنهم وكان أبو بكريكثر الغلوالي وحه على فسألته عائشة فقال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النظوالي وجه على عبادة ومرخوه سذاوانه حديث حسن ولماجا انو تكروعلى لربارة فيره صلى الله علمه وسلم وهدوفاته بستة أيام قال على تقدم باخليفة رسول الله قفال أبو بكرما كنت لأ تقدم رجلا سمهت رسول الله سلى الله عليه وسلم أَهُول فيه على من كمرلتي من ربى أخر جه ابن السمان (وآخرج) الدارقطنى عن الشعبى قال بينما أبو بكرجالس اذ طلع على فطاراً مقال من سرواً ن ينظرالى أعظم الناس منزلة واقربهم قرابة وأفضلهم حالة وأعظمهم حقاء ندرسول اللهسلى الله علمه وسلم فلينظر الى هذا الطالع (وأخرج) أيضا ان عمر رأى وجلايقع في على فقال و يحلناً تعرف عليا هذا ابن جه وأشارالى قبره صلى الله عليه وسلم والله ما آديت الى و ذا فى قبره وفي رواية فأنك النابغضه آديث هذا في قير وسنده ضعيف (وأخرج) أيضاعن ابن المسيب قال قال عمر رضى الله عنهما تحبيوا الى الاشراف وتوددواوا تقوا على اعراضكم من المفلة واعلوا الهلاية شرف الايولاية على رضى الله عنه (وأخرج) المحارى ان عربن الخطاب كان اذا قطوا استشقى بالعبأس وقال اللهـم أناكما نتوسل اليك بمبينا مجر صلى الله عليه وسلم اذا قطنافتسقينا وانانتوسل المان عماسينافاسفنافيسقون وفيار يخدمشق ان الناس كرروا الاستسقاء عام الرمادة سنة سبعة عشرة من الهجرة فلم يسقوا فقال عرلاستسقين غدا عن يسقمنى اللهه فلماأصح غداللعياس فدق عليه مالباب فقال من قال عمر قال ما حاحة فقال اخرج حتى استسقى الله التفال اقعد فارسل الى بنى هاشم ان تطهروا والبسوامن مالح ثيابكم فأتوه فأخرج طميا فطيهم مخرج وعلى امامه بن بديه والحسان عن عينه والحسين عن يساره و بنوهاشم

خلف ظهرونقال ماعمرلا تخلط بناغ يرنائم أتى المصلى فوقف فحمد الله وأثنى علم موقال اللهدم الك خلقتنا وأم تؤامر ناوعلت مانحون عاملون قبل ان تخلفنا فلم عنعك علال فيناعن ر زقنا اللهم فكا تفضلت في أوله تفضل علينا في آخره فال جارف اريدنا حتى سحت السماء علمنا سحا فماوملنا الى منازانا الاخوضافقال العماس أناالمسقى اسالمسقى ابن المسقى ان المسق ان المسق خسم ات أشار الى ان أماه عبد المطلب استسق خسم ات اسق (وأخرج) الحاكم انجمرالااستدقى العباس خطب فقال الها الناس انرسول الله صلى الله عليه وسدلم كان يرى للعباس مايرى الولدلوالده يعظمه ويفخمه و مر قسمه فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله علم فوسلم في عمالعماس فاتخذوه وسيلة الى الله عزو حل فيمائز لبكم (وأخرج) ابن عبد البرمن و حروعن عمرانه لما استسبقيه قال اللهدم انا نتقر بالباث عم نيبات واستشفع به فاحفظ فيه دبيك كاحفظت الغيلامين بصلاح أمهما وأتنفاك مستغفر بن وصنشفه بن الحبر وفي رواية لابن قتيبة اللهم المائقة رب اليك رمم نبيك و نقية آيائه وكثرة ر حاله فانك تقول وقولك الحق وأساالحدار فيكان لغلامين بنعمين في المدينة وكان تحته كازاهماوكان أبوهمامالحاففظتهما املاح أبهما فاحفظ اللهدم نبيان عده نَصْلُهُ وَيْنَامُهُ الْيُلْمُصَالِّمُ فَعَيْنِ ﴿ وَأَحْرِجِ ﴾ ابن معدان كعباقال لعمر ان بني اسرائيل كالوا اذاأسابتهم سسنة استسقوا مصبة ندبهم فقال عمرهذا العباس انطاغوابذا اليسه فأتاه فقال باأرافضل ماترى ماالناس فيموأخذ سده وأجلسه معه على المنسروقال اللهم الاقديق جهنا المك تعمر نبيل هُ دعا العياس (وأخرج) ابن عبدًا ابران العباس لم عرر بعمروع تمان رضي الله عنهم واكبن الأنزلاحتي يحوزا جدلالا لعمرسول القعصلي الله عليه وسلم انعشى وهمارا كيان (وأخرج) الزيربن بكارعن ابن شهاب ان أبابكرو عرز من ولايم مما كان لا داها وواحد مُنهمارا كَبا الانزلُ وقاددابته ومشيء عدى يلغ منزله أوجياسه فيفارقه (وأخرج) ابن أبي الدنياان عمر لما أرادان يفرض للناس قالواله ابدأ شفسك فأحاو بدأ بالاقرب فالأفرب الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فلم يأت قبيلته الابعد خمس قيائل وفرض للبدريين خمسة آلاف ولمن ساواهم اسلاماولم يشهد بدراخسة آلاف وللعباس ائى عشراً لفا وللحسنين كأمهماومن تُمِقَال ان عباس الله كان عجم مالا نه فضلهما في العطاء على أولاده (وأخرج) الدارة وطني الله قاللفا لممدمامن الخلق أحدا حب اليذامن أسك وسأمن أحد أحب اليذامنك بعد أسك (وأخرج)أيضاان عرسال عن على فقيل لهذهب الى أرنه فقال اذهبواما اليه فو حدوه يعمل فعملوا معدساعة عمجلسوا يتحدثون فقال لهعلى بالممير المؤمنين أرأيت لوجاءك قومهن بنى اسرائيل فقال لك أحدهم اناابن عم موسى صلى الله عليه وسلم أكانت له عدد لا اثرة على أصامة قال نعم قال فانا والله أخورسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمده قال فلرع عمر رداءه فبهطه فقال لاوالله لايكون لك مجلس غيره حنى تفترق فلم يزل جاله اعلمه حستي تفرقواوذكر

علىله ذلك علاما بأن منفه له معه من مجيئه اليه وعمله معمه في أرضه وهو أمير المؤمنين انماهو لقرانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد يمرفى اكرامه وأجلسه على رداله (وأحرج) أبضاان عمرسأل علياعن شئ فأجابه ففاله عرأعوذ باللهاد أعيش فقوم لحت فهمم أما الحسن (وأخرج) أيضا ان الحسن استأدن على عرف لم يأذن له فحاء عدالله ن عرفا بأذنله فضي الحسن ففال عرعلى معفا فقال ماأميرا لمؤمنين فلتان لم يؤذن لعبدالله لايؤذن لى فقال أنت أحق بالاذن منه وهل أنبت الشعرف الرأس بعد الله الا أنتم وفي رواية له اذاجنت فلا تستأذن(وأ خرج) أيضا أنه جاءه اعرا سان يختصمان فاذن لعلى في القضاء بينهــما فقضى أحدهاهذايقضي سننافوثب البه عمروا خذيتلبيبه وقال ويحك ماندري من هداهدا معاوية عن مسألة فقال اسأل عها عليا فهوا علم فقال باأ مسرا لمؤمنين جوايك فها أحب الى من حواب على قال منسما قلت الله كرهت رخلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزه علمه فشئ أخدمته وأحرحه آخرون بنحوه لكن زاد يعضه ملاأ قام الله رحليك ومحا اسمهمن الديوان واقدكات عمر يسأله و بأخذعن واقد شهدته اذا أشكل عليفتي قال ههذاعلي لى و مدين المت على حنارة أمه كافاله ابن عبد البرفقر بت له يغلقه لمركب فأخذ ابن عباس مركامه فقال خلعنك بابن عمرسول الله فقال بن عباس هكذاً مرياأت نفعل بالعلامة كان بأخذعنه العلم فقبل زيديده وقال مكذا أمرناان نفعل بأعل بيت نبينا سالي الله عليه وسلم وصع عنهانه كان أفي لمنت بعض المحالة لمأخذ عنه الحديث فعده فائلا فيتوسد رداعه على بالدفتسفي الريح التراب على وجهه فاداخر جورآ قال النعمر سول الله ملى الله عليه وسلم ماجا وبدألا أرسلت الى فا تمك فيه وللاأناأ حقارا تبكو جج ابن عباس مع معاو يدرنى الله عنهما وكان لمعاوية موكب ولابن عامس موكب عن يطلب العلم وقال عمر بن عبد العزيز اعبد الله من حسن ان حسين اذا كانت القاحاجة فاكتب لى م الخاني أستحى من الله الايراك على بالى ولما دخلت عليه فاطمة بنت على وهو أمر المدينة أحرج مرعنده وقال لها ماعلى ظهر الارص أهلست ب الى منكم ولأنتم أحب الى من أهل بيني وقال أبو بكر بن عياش كافى الشد فالوأ تابي يو بكرو عمروعلي رضى الله عنه عنهم ابدأت يحساحة على قبلهما افراته من رسول الله سلى الله وسلمولأر أخرمن السماءالى الارض أحب الىمن ان أقدمهما عليسه ولمناضرب لممان العماسي والى المدينة مالكارضي الله عنه وغال منه وحرر مغشما عليه وأعاق قال هدكم الى جعلت ضاربى فى حل تمسئل فقال خفت ان أموت وأاقى الذي صلى الله عليه وسلم تحى منه ان يدخل بعض آله النار بسبى ولما قدم المتحور المدينة أرادا قادة من جعفر فقال أعوديالله واللهماارتفع منهاسولم الاوقد جعلته فيحل لقرابته من رسول اللهصلي الله عليه

وسلم ودخل عبدالله برا لحسن المذى بن الحسن السبط على عمر بن عبداله زير وهو حديث السن وله وفرة فرفع عرجيلسه وأقبل عليه فلامه قو مه فقال ان المقة حدث عنى كأنى اسمه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم المافاطمة وضعة منى يسرفي ما يسرها و اناعلم ان فاطمة لوكانت حية لسرها مافعلت بابنها (وأخرج) الخطيب المأحمد بن حنب لرضى الله عنه كان اذاجا م شيخ أو حدث من قريش أو الاشراف قدمهم من يديه وخرج وراء هم وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يعظم أهل البيت كثيرا و يتقرب الانفاق على المتسترين منهم و الظاهر بن حسى قبل انه بعث المسترمنه مراثني عشراً الف درهم وكان يعض أصابه على ذلك ولم الغة الشافعي فيم مسرح بانه من شديعتهم حديق قبل كيت وكيت فاجاب عن ذلك بما فده اله عنه من النظم البدسع وله أيضا

آل النبي ذر يعتى \* وهم المه وسيلتي أرجوم مأعطى عدا \* مدى المن صحيفتي

وقارف الزهرى ذنبافهام على وحهه فقال لهز سأأما بدس قوطك من رحة الله التي وسعت كل شي أعظم عليك من ذببك فقال الزهرى الله أعلم حيث يجول رسالته فرجيع الى أهله وماله ﴿ خَاعَهُ ﴾ فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم بماحصل على آله وبما أصباب مسيئهم من الانتقام الشديدوفي آداب أخرى \* قال صلى الله عليه وسلم ان أهل ديتي سيلة ون دعدى من أمتى قنلا وتشر يداوان أشد قومنا لنا يغضا بنوأمية وبتوالغدرة وبنو مخزوم محمه الحماكم لمكن فيها المعمل والجمهور على اله ضعيف السوعدة ظهوعن وثفه البخسارى فقد نقل الترمذي عنه اله ثقة مقارب الحديث ومن أشدا لناس بغضالا هدل البيت مروان من الحكم وكأن هذا هوسر الحديث الذى صحمه الحاكم ان عبد الرحن ن عوف رضى الله عنه قال كان لا بواد لا حدمولود الا أتى الذي صلى الله عليه وسلم فيدعوله فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال هذا الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون وروى يعده ييسبرعن مجدد من زيادة اللا بايدم معاو يقرضي الله عنه لانتهن مدقال مروان سنة أبي مكر وعمررضي الله تعالى عنه فقال عبد الرحن بن أبي مكر سنة هرقار وقبصر فقال لهمروان أنت الذى أنزل الله فيك والذى قال لوالد به أف المكافيلغ ذلك عائشة رضى الله عنها فقالت كذب والله ماهو به والكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعن أيا مروان ومروان وصلبه مروى عن عروبن مرة اللهني وكانت له صعبة رضى الله عنه ان الحكم ان العاص استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال الذنواله عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه الاالمؤمن منهم وقليل ماهم يترفه ون في الدنيا و يضعون في الآخرة ذوومكروخه يعسة يعطون فى الدنيا ومالهم فى الآخرة من خلاق قال ابن للفروكان الحكم هذابرمى بالداءالعضال وكذلك أتوجهل كذاذ كمرذلك كاءالدمبرى فيحياة الحيوان ولعنته ملى الله عليه وسلم للحكم وابنه لاتضر ممالانه سلى الله عليه وسلم تدارك ذلك بقوله بما بينه في

الحديث الآخرانه شر يغضبكما بغضب البشر وانه سألء مهان من سبه أواعنه أودعا علمه ان ,كون ذلك رحمة وزكاة وكفارة ولمهارة ومانقله عن النظفر في أبي حهل لا تأو مل عليه فمه يخلافه في الحصت م فانه صحابي وقبيح أى قبير ان رمي صحابي بذلك فليحمل على اله ان صح ذلك كان برمى به قبل الاسلام ومرفى أحادث الهدى انه صلى الله عليه وسلم رأى فتية من بني هاشم فاغرو رقتء شاهوتغبرلونه ثمقال ناأهل بيت اختمارالله لنا الآخرة على الدنيها وانأهل ميتي ســيلڤون بعدى بِلا • وتشــديدا وتطريدا (وأخرج) ابن عســاكر أوّل النّـاس هلا كاقر نشوأول هلالـ قريش هلالـ أهل بيتى ونحوه للطيراني وأبي يعــلى (واعلم) انه متأكد في حق الناس عامة وأهل المبت عامة رعاية أمور (الاؤل) الاعتماع بتحصيل العلوم الشرعية فاله لافائدة في نسب من غير علم ودلائل الحث على الاعتذاء بالعلوم الشرعية وآدابها وآداب العلما والمتعلين وتفصيل ذلك كاه طاهر معروف من كتب الاعمة فلا نطول مه (الشاني) ترك النخر بالآباء وعدم التعويل علمهم من غيرا كتساب العلوم الدينية فقد قال تعالى أنأكرمكم عندالله أتقاكم وفى النحسارى وغيره انهصلى الله عليه وسلم سئل أى الناشأكرم فقال اكرمهم عنسدالله أتقاهم وروى أين جريز وعيره ان الله لايسأ لسكم عن احسا بكم ولاعن السابكم يوم القيامة الاعن أعمال أكرمكم عسد الله أتفاكم وروى أحدانه حلى الله عليه وسلم قال انظرفانك است يخبر من أحرولا أسود الا أن تنضله بنةوى (وأخرج) أيضا من جلة خطبته على الله عليه وسماروهو عنى ياأيم الذاس اند بكم واحدوانأ باكم واحدولا فضل لعرف على عيمي ولالاحرعلي أسود الابالتقوي خبركم عند الله أتقاكم (وأخرج) القضاعي وغيره مرة وعامن أبطأ عمله لم يسرع به نسبه وهو في مسلم مِلة حديثُ وسم وَفَهُ هذا الباب تَعْصر صفصلي الله علم وسلم لاهل بيته بالحث على تقوى الله وخشيته وتعذيره معلى أن لا يكون أحداً قرب المه مهم بالمقوى يوم القيامة وأن لا يؤثروا الدنياعلى الآخرة اغترارا بالساجم وان أوليا وصلى الله عليه وسلم وم الفيامة المتقون من كانواوحيث كانوا وقدد كرأهل السبران يدبن موسى الكاظم خريج على المأمون فظفريه فأرسله الى أحيه الآثى على الرضي فو بخه بكلام كثير من جلته ما أنت قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذاسة مكت الدما وأخفت السبيز وأخذت المال من غبر حله أغرك حقى أهل الكوفة وانرسول اللهصلى الله عليه وسلمقال انفاطمة فدأحه نت فرجها فحرم الله ذراتها على النار هذا لمن خرجمن عطم امثل الحسن والحسن فقط لالى ولك والله مانالوا ذلك الإبطاعية الله فان أردت أن تمال عدصمة الله ما نالوه وطاعة الله اندالا كرم على الله منهم انتهاب فتأمل ذلك فأأعظم موقعه عن وفقه الله من أهل هذا البيت المكرم فانمي تأمل ذلك منهم لم يغتر بنسبه بهم فيعظممآ ثرهم وزهدهم وعبادتهم وتحلهم بالعلو مالسنية والاحوال والخوارف الحلية

أعادالله علمنامن ركاتهم وحشرنا في زمرة محبهم آمين (وأخرج) الونعيم عن مجدالجواد الآتي ابن على الرضا المتقدم آنفا اله سئل عن حديث ان فاطمة أحمنت فرحه اللحديث المذكورة العامر عن أسمه ذاك حاص الحسس والحدين والماستشار زيدا ماورين العابدين فالخرو جنماه وفال أخشى أنتكون المقتول المملوب نظهر المكوفة أماعلت آنه لا يخر ج أحدمن ولد فأطمة على أحد من السلاط من قبل خروج السفياني الافتل فكان كاقال أنوه كامرت قصته في هذذا الباب (وأخرج) أحدوغره ما حاصله اله صلى الله عليه وسلم كانادا قدم من سفراني فالحمة والحال المكث عندها ففي مرة صنعت لهامسكين من ورق وقلادة وقرطين وستر باببتها فقدم سلى الله عليه وسلم ودخل علما تمخرج وقدعرف الغضيفي حهدحي حلس على المنبر فظنت اله انما فعل دلك لمارأي مام عده فارسلت مه اليه احمعل في سديل الله فقال فعلت فداها أبوها ثلاث مرات ليست الدنيا من مجدولا من آل معد ولوكانت الدنيا تعسدل عنداقته في الحبر حناج بعوضة ماسقي منها كافرائس بة ماء ثمقام فدخل ملى الله عليه وسلم علمها زاد أحدانه صلى الله عليه وسلم أمر يو بان أن يدفع ذلك الى وص أصحامه و بأنيش ترى الها فلادة من عصب وسوار بن من عاج وقال الدهؤلا وأهدل ددي ولا أحب أن يأكاواط ماتهم في حياته مالدنيا فتأمل ذلك تعدد الكال ليس الامالتحلي بالزهدو الورع والدأب في الطاعات والتحلي عن سائر الرذالات وليس في التحلي يحمم الاموال ومحبه الدنما والترفع باالاغلية المتاعب والنقائص والمثالب واقد دطلق على الدنما ثلاثا وقال اقدر قعث مدرعتي هدنه حتى استحييت من را قعها ومرفى فضائله طرف من ذلك (الثالث) تعظم الصحابة رضوان الله علىم لاغم خبرالأمم نشدهادة قوله تعالى كنترخبر أمة أخرجت للناس وخبرهد هالامه شهادة الحديث المتفق على صمته حبرالقر ون قرفي وقد قدمت في القدمة الاولى من هدا الكتاب من الاحاديث الدالة على فضلة م وكالهم ووجوب محبم مراعتهاد كالهمو راعتهم من النقائص والحها لات والاقرار على الهلماتقرته العيون وتزول هجن أراد الله توفيقه وهدايته ماتوالى عليه من المحن والغبون والفتوت فاحذر أن تمكون الامع الدواد الاعظم من هذه الاحة أهل السنة والحماعة وان تقلف مع أولئك المتحلفين عن الكالات اخوان الاهو يقوال دع والضلال والحمق والحها لات فلا ينفعك حينئذ نتبور عاسلت الاسلام فأخقت بأبى حهل وأبي لهب (الرادع) اعلم أن ماأصد به الحسن رضى الله عدم في وم عاشورا كاسمأنى سط قصمه افياه والشهادة الدالة على من مدخطو مهور فعمه ودرجمه عندالا والحاقه يدر جاتأهل سه الطاهر من فسندكرذلك اليوم مصامه لم ينبغ أن يشغل الا بالاسترجاع امتثالا للامرواحرازالمارتيه تعالى عليه بقوله أولئك علهم صلوات من رجم و رحمة وأولئك هم المهمدون ولايشمغل ذلك البوم الابدلك ونحوه من عظام الطاعات كالصوم واياه غماياه أنيت غله ببدع الرافض فونحوهم من الندب والنياحة والحزن اذليس ذلك من

أخلاق المؤمنين والالسكان يوم وفانه سلى الله عليه وسلم أولى بذلك وأحرى أو بدـ دع الناصية المتعصمين على أهل البيت أوالحهال المفايلين الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة والشر بالشر من المهارغاية الفرحوالسر وروانخاذه عداوالمهارال ينة فيه كالحضاب والاكتمال وابس جديدالنياب وتوسيع النفقات وطيخ الاطعمة والحبوب الخار حةعن العادات واعتقادهم الاذلكمن المنقوا لمعتاد والسنقترك ذلك كله فانه لم يردفى ذلك ثني يعتمد علمه ولاأثرصير حمعه (وقدستل) بعض أممًـ قالحد بثوالفقه عن الكعلوالغمال والحناء وطيخ الحبوب وامس الجديد واظهار السروريوم عاشورا انفال لم بردفيه حديث صيح عذا سالى الله عليه وسلم ولاعن أحدمن أصما بدولا استعبه أحدمن أتمة المسلين لامن الاربعة ولامن غيرهم ولميردفي المكتب المعتمدة في ذلك معيم ولاضعيف وماقيل ان من التحليومه لميرمد ذلك العام ومن اغتسل لم يمرض كذلك ومن وسدع على عياله فيه وسع الله عليه سائر سنته وأمثال ذلك مثل فضل الصلاة فيهوانه كان فيهنو به آدم واستواء السفينة على الجودى وانجاء ابراهيم من النار وافداء الذبع بالكيش و رديوسف على يعقوب فكل ذلك موضوع الا حديث التوسعة على العيال الكن في سنده من تكلم فيه فصارة ولاعلهم بضد فونه موسما وأوالذ لرفضهم يتحذونه مأتما وكلاهما مخطئ مخالف للسنة كذاذ كرذلك حمعه وهض الحفاظ وقدصر حالحاكم بأنالا كتحال ومهبدعة معر وايته خبران من التحل بالاغدوم عاشوراء لمترمدعينه أبدالكنه قال الهمنكر ومن ثمأورده اب الجوزى في الموضوعات من لهريق الحاكم قال بعض الحفاظ ومن غير تلك الطريق ونقل المحد اللغوى عن الحاكم أنسائر الاحاديث في فضله غير الصوم وفضل الصلاة فيه والانفاق وألخضاب والادهان والأكتمال ولحيخ الخبوب كامموضوع ومفترى وبذلك صرحابن القيم أيضافقال حديث الاكتحال والادهان والتطميب بوم عاشوراءمن وضع الحكذارين والكلام فيمن خصبوم عاشوراء بالكعلومامرهن أن التوسعة فيهاها أسله وكذلك فقد أخرج حافظ الاسلام الزين العراقي في أماليه من طريق البهق أن الذي - لي الله عليه وسلم قال من وسع على عباله وأهداه يوم عاشوراء وسعالته عليه سائر سنته ثمقال عقيه هذا حديث في اسناده اين لكنه حسن على رأى غبران حبان ولهطريق آخرمه عه الحافظ أبوالفضل محدن ناصروفيه زيادات منكرة وظاهر كالاماليم في أنحديث المتوسعة حسين على رأى غيران حيان أيضا فانه رواه من طرق عن ماعة من العمامة مرفوعاتم قال وهدنه الاسانيدوان كانت ضعيفة لكم ااذا ضمره ضهاالي رمض أحدثت قوة وانكاران تيمية أن التوسيعة لم يردفها شيء عصلى الله عليه وسلم الماعلت وقول أحدانه حديث لا يصح أى لذاته فلا يذفي كونه حسنا لغيره والحسن لغيره يحتج به كارين في علم الحديث (الحامس) ينبغى الكل أحد أن يكون له غيرة على هذا النسب السريف وضيطه حتى لأنتسب المهملي الله علمه وسلم أحد الابحق ولم ترل أنساب أهدل البدت البوى مضبوطة على

تطاول الابام واحسام مالتي ما يتميز ون محفوظة عن أن يدعها الجهال والاثام قد ألهم الله من يقوم بتصحيحها في كل زمان ومن يعتسني محفظ تفاصلها في كل أوان خصوصا انساب الطالبين والمطلبين ومن ثم وقع الاصطلاح في اختصاص الذرية الطاهرة بني فاطمة من بين ذوى الشرف كالعباسين والجعافرة بلبس الاخضر الطهار المريد يشرفهم قيل وسبعة أن المأمون أراد أن يحتول الجلافة في ما أي ويدل عليه ما يأخلافة في فاعتقد الهدم شعارا أخضر وألبهم ثيا باخضرال كون السواد شعار العباسيين والبياض شعار سالم المنافق على المواد شعار العباسيين والمبافق عن تحريمه والاحر مختلف في تحريمه والاحرام أن أن عارالا شعارا المحلوبين من بني الزهراء الكنم اختصروا الثياب الى قطعة ثوب خضرا عوض على عالمهم شعارا المهم ثما أنه طع ذلك الى أواخر القرن الثامن ثمي سنة ثلاث وسبعين وسبعمائه أمر السلطان الاشرف شده بان بن حسن بن الناس عمد بن الأسرف شده بان بن حسن بن الناس عمد بن الماس والشام وغيرهما وفي ذلك بقول ابن جابر الاند السي الاعمى تزيل حلب وهو صاحب شرح ألفية ابن مالك السمى بالاعمى والبسر جعلوا لابناء الرسول عدلامة المنان من أم يشهدر والنابوة في كريم وجوهه ها في فني الشريف عن الطراز الاخضر في والنابوة في كريم وجوهه ها فني الشريف عن الطراز الاخضر في الماس في الماس في المناء السمى الماس في الماس في الماس في الماس في والماس في في الماس في والماس في والماس في والماس في والماس في والماس في في والماس في الماس في الماس في والماس في والماس

المدوشق المزنى المراف يحاناً تتمن سندس \* خضر بأعلام على الاشراف والاشرف السلطان خصم ما \* شرفال عرفهم من الاطسراف

وقال فى ذلك جاعة من الشعراء مايط ول ذكر ومن أحسنه قول الأديب محمد بن ابرا هيم بن بركة

هـذاوقدو ردالتحذيرالعظيم عن الانتساب الى غيرالاً بأوانه كافر ملعون فني صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب الى غيراً به أوتولى الى غير مواليه فعليه احتمة الله والملائد كم والناس أجعد من والاحاديث في ذلك كثيرة مشهورة فلا نظير له كرها أعاذ نا الله من السكذب عليه وعدل أنبيائه وأوليائه وحشر نافى زمرة أهل هدا البيت النبوى المعظم المسكر مفائدا من محيهم وخدمة حملهم ومن أحب قوما رسى أن يكون معهم من الحديث السحيط وهدذا هو علالة الضعيف المقصر مثلى عن أن يعمل باعمال المحادقين أو يتعلى على أحوال المخلصين الكن سعة الرجاء في مواهب ذى الحلال والاكرام تفيض ان شاء الله على أحوال المخلصين الكن سعة الرجاء في مواهب ذى الحلال والاكرام تفيض ان شاء الله على أحوال الخلصين الكن سعة الرجاء في مواهب ذى الحلال والاقراد المنافي في سرداً حاديث واردة في أهل البيت و من أكثره فذا في الفصل في الاستحضار في الاقتصار المحديث الاقراد المنافق المنافق المنافق المنافقة المنا

غضب الله على من آذاني في عسترتى و وردأنه ملى الله عليه وسلم قال من أحب ان ينسأاى يؤ خرف أجله وان يمتع بما خوله الله فليخلفني في أهلى خلافة حسينة فن لم يخلفني فهم بترجمره وورد على يوم القبامة مسود اوجهه (الحديث الثاني) أخرج الحاكم عن أبي ذرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة يو ح من ركم انجا ومن تخلف عنهاهلك وفرر واية للمزارعن ابن عباس وعن ابن الزبير والمعا كمعن أنى ذر أيضام ثل آهل بيتي مثل سفينة فوح من ركها نجاومن تخاف عها غرق (الحديث الثالث) أخرج الطبراني عن اس عمر رضى الله عنه ما أول من أشدة عله يوم القيدامة من أميتي اهدل بيتي عم الا قرب فالاقرب من قريش مج الانصار مجمن آمريي واتَّبعني من أهدل المن مجمن سائر العرب مج الاعاجم ومن أشفعه أوّلا افضل (الحديث الراسع) أخرج الحاكم عن أبي هر برة أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال خبركم خبركم لاهلى من بعدى (الحديث الحامس) أخرج الطيرانى والحاكم عن عبد دالله بن أنى أوفى أن اندى صدلى الله عليه وسلم قال سأات رى أن لا أَتْرُو جالى أحدمن أمتى ولا يترو جالى أحد من أمتى الا كان معى في الجنه فأعطاني ذلك (الحديث السادس) أخرج الشرازى في الالتاب عن ابن عباس أن رسول الله سلى الله عليه وسلم قال التربي أن لا أزر جالا من أهدل الجنه ولا أترو جالامن أهدل الجنه (الحديث السأبع) أخرج أبوالقاسم بن شران في أماليه عن عمران بن حصين أن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال سأاتربي أن لا يدخل أحدامن أهل بيتى النارة أعطاني (الحديث الثامن) اخر ج الترمذي والحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهـ ما ان النبي صلى الله عليه وسلمقال أحبوا اللهاا يغدوكم مدمن نعمه واحبوني لحب الله وأحبوا اهل يبتى ليي (الحديث التأسع اخرج ابن عسا كرعن على كرم الله وجهة انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سنع الى اهل يدى بدا كافأته علم الوم القيامة (الحديث العاشر) اخر ما الحطيب عن عشمان رضى الله عنه انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سنع سنيعة الى أحد من خلف عبد المطلب في الدنيافة في مكافأته اذالقيني (الحديث الحادى عثر) أخرج ابن عساكر عن على أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آذى شعرة منى فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله (الحديث الثانى عشر) أخر جأبو يعلى عن المهن الاكوع أن التي صلى الله عليه وسلم مَال الصّرم أمان لأهل المماء وأهل بيتى أمان لأمتى (الحديث الدالث عشر) أخرج الحاكم عن أنس أنرسول الله على الله على وسلم قال وعدنى ربى فى أهدل بيتى من أقر مهم بالتوحيد ولى بالملاغ أن لا يعذبهم (الحديث الرأبع عشر) أخرج ابن عدى والديلي عن على أن رسول الله على الله على موسلم قال أثبتك م على الصراط أشد كم حما لأهل بيتى ولأصحابي (الحديث الحامس عشم) أخرج الترمذي عن حذيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال الهذاملات لم ينزل الارضقط قبل هدنه الليلة استأذن ريد أن يسلم على ويبشرنى

أنفاطمة سيدة واساءاهل الجنة وان الحسن والحسين سيداشه ابأهل الجنة (الحديث السادس عشر) اخرج الترمد في وابن ماجه وابن حيان والحاكم أن وسول الله صدلي الله عليه وسدلم قال أناحرب إن حاربم وسلم لن سالمهم (الحديث السابع عشر) أخرج إن ماحه عن العباس من عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام اذا جلس الهم أحد من أهدل التي وقطعوا حديثهم والذي نفسي سد ولا مدخد ل قلب امرئ الاعمان حتى يحبهم لله والفرابني (الحديث الثامن عشر) أخرج أحدوا لترمذي عن على أن رسول الله ملى الله عليه وسلم قالمن أحبى وأحب هدنين وأباهما وأمهدما كان مي في درجتي وم القيامة (الحديث الماسع عشر) أخرج إبن ماجه وا- اكم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحر ولاعبد الطلب ادة أهدل الحنة أناوحزة وعلى و حعفر والحسن والحسيز والمهدى (الحديث العشرون) أخرج الطعراني عن فالحمة الزهراء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل بني أنتى عصبة ينتمون السه الاولد فاطمة فأناولهم وأنا عصبتهم (الحديث الحادي والعثرون) أخرج الطبراني عن ابن عمر أن الذي صلى الله عليه وسلمقال كل بني أنثى فان عديتهم لأبهم ماخلا ولدفاطمة فاني أناعصبتهم وأنا أبوهم (الحديث الثانى والعثمر ون) أخرج الطبراني عن فاطمة أن النبي على الله علمه وسلم قال كل بني أنثى ينتمون الى عصبتهم الاولد فاطمه مفاني أناوامهم وأناعصبتهم واناأبوهم (الحديث الماات والعشرون) أخرج أحدوالحاكمءن السورأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالحمة بضعة منى يغضبني مايغضها ويبطني ماييه طهاوان الانساب تنقطع يوم القيامة غسرنسي وسدي وصهرى (الحديث الرادع والعشر ون) أخرج البزار وأبو يعلى والطبراني والحاكم عن ابن وسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان فاطمة أحصنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار وعمايندرج فهذاالسلك وسلك الخلفاء الاربعة السابقذ كرهم الاحاديث الواردة فى قريش لأغـم كلهـممن قريش وهم ولدا النضر بن كنانة فان ما ثنت للاعم ثبت للاحص فلذاأ أنبتها على عدمام وأخرتها الى هذالتعم جبيعةر يش فقلت (الحديث الخيامس والعشر ون أخرج الشانعي وأحمد رضي الله عنهدما عن عبد الله بن حنطب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال أيها الناس قدّ مواقر يشاؤلا نقدّ موها وتعلوا مهاولا تعلوها (الحديث السأدس والعشر ون) أخرج البهقي عن جبير بن مطعم أن الذي ملى الله عليه وسلم قال ما أيها الناس لا تتقدّ مواقر يشافتها في الصحوا ولا تعلمه واعها فتضلوا ولا تعلوها وتعلوامها فأنهم أعلم منكم لولاأن تبطرقر يشلاخ برتما بالذي الهاعندالله عزو حل (المديث الساب والعشرون) أخرج الشينان عن جارأن النبي سلى الله عليه وسدلم قال الناس تبع اقر يش في هدا الشأن مسلهم تبع لسلهم و كافرهم تبع لمكافرهم والدُّ م معادد خيارهم في الجاهاية خيارهم في الاسلام اذافقهوا (الحديث المامن

والعشرون) أخرج البخاري عن معاوية أن الني سلى الله عليه وسلم قال ان هذا الامر في قر اش لا بعاديهم أحد الأأك مالله على وجهه في النار (الحديث التاسع والعشرون) أخرج الطسيراني عن الناعب أس أث الذي ملى الله عليه وسلم قال أمان لأهسل الارض من الغرق القوش وأمان لأهل الارض من الاختلاف الموالا فالفريش قريش أهل التهفاذا خالفتها قدلة من العرب صار والحرب اللبس والقوس هو المنهوير بقوس قرح سمي به لانه أوّل ماروّ ي في الحاهلية على فرح حبل المزدافة أولان قرح هو الشهطان ومن ثم قال على لاتقل قوص قزح قزح هوالشسيطان والكنهاقوس الله تعيالي هيء علامة كانت بين نوح على نهينا وعليه أغضل الصلاة والسسلام وبيناريه عزوجل وهي أمان لأهسل الارض من الغرق (الحديث الملاثون) أخرج ابن عرفة العبدى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبواقريشا فانمن أحم م أحبه الله (الحدبث الحادى والثلاثون) أخرج مسلم والترمذى وغيرهما عن وأثلة أنَّ النَّي صلى الله علمه وسلم قال ان الله اصطفى كنانة من بني اسماعيل واصطفى من بني كنانة قر يشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وفي رواية ان الله اسطفى من ولدآدم ابراهيم واتخذه خليلا واصطفى من ولدابراهم اسماعيل شماسطفى من ولداهما عيل لذارائم اصطفى من لذارم فسرغ اصطفى من مضركنا له عما اصطفى من كذا له قويشا تماسطيق من قريش بني هاشم شما سطفي من بني هاشم بني عبد دالطلب شماسطفاني من بني عبد الطلب (الحديث الثاني والثلاثون) أخرج اعد سندجيد عن العباس قال بلغرسول الله سلى الله عليه وسلم مايقول الماس فصعد المنمر فقال من أنا قالو السرسول السفق آل أنامجدين عبداللهن عبد المطلب ان الله خلق الحلق فعلني من خد مرخلقه و جعلهم فرقتين فعلى من خبرهم فرقة وخلق القبائل فحلتي من خميرهم قبيلة وجعلهم سوتا فحعلني من خبرهم بيتافانا خيركم بيتاوأ ناخيركم نفسا (الحديث الثالث والثلاثون) اخرج أحدوالمحاملي والمخلص والدهى وغيرهم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام قلبت مشارق الارض ومغاربها فلمأجدر جلاأ فضل من مجد صلى الله عليه وسلم وقلبت الارض مشارة اومغاربها فلم أجدبني أب أفضل من بني هاشم (الحديث الرابغ والثلاثون) أخرج أحمدوا الرمذى والحاكم عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرده وان قريش أهانه الله (الحديث الخامس والثلاثون) أخرج أحدومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلمة الانساس تبع اقر يشف الخيروالشر (الحديث السادس والثلاثون) أخرج أحمد عن ابن مسه ودأن النبي على الله عليه وسلم قال أمار عدرا معشر قريش فاسكم أهل هذا الامرمالم تعصوا الله فاذاعصيم وه بعث الله عليكم من يلحوكم كايلحي هذا القضيب (الحديث السابع والثلاثون أخرج احمد ومسلم عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هدنا الامرف قريش لأيعاديهم أحد الأأكبه الله ماأقاموا الدين (الحديث المامن والملاثون)

حرج أحمدوا لنسائى والغسماء عن أنس أن الذي صلى الله علمه وسمل قال الأثمة من قريش والهم عليكم حتى والمكم مثل ذلك ماان استرجموا رجموا وان استحدكم واعدلوا وان عاهدوا وفوا فن أمية على ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعه ف الانقبل المتهم نه صرفا ولاعدلا (الحديث الماسع والمدلانون) أخرج الطبراني عن جابر ن مرة أن النبي سلى الله عليه وسائم قال يكون بعدى اثناعشر أميرا كامم من قريش (الحديث الاربعون) أخرج الحسن بن سفيان وأبواهم أن النبي ملى الله عليه وسدلم قال أعطيت قريش مالم بعط الناس اعطواماأمطرت المعماء وماجرته الانهار وساسالت به السيول (الحديث الحادى والاردهون أحر جالحطيبوابنء اكرعن أبيهر برة أنالني صلى الله عليه وسلم قال اللهم أهدةر يشا فان علمها علا طماق الارض على اللهم كاأذة تم عدا بافأد تهم نوالا وهددا العالم هوالشافعي رضى الله عنه كافاله أحدوغس ولانه لم يعفظ لقريش من انتشر عله فى الآفاق ماحفظ للشافعي (الحديث الثانى والار معون) أخرج الحا كم والبهق أن الني صلى الله عليه وسلمقال الأعمة من فريش ابرارها أمر أعابرارها وهارجا أمراء فحارها وأن أمرت عليكم قر أيش عبد احبشما مجدعا فاحمه واله وأطيع وامالم يخير أحدكم بين اسلامه وضرب عنقه فان خير بين اسلامه أى تركه وضرب عنقه فليقدّم عنقه (الحديث الثالث والاربعون) أخرج أحمد وغيره أن النبي صلى الله علمه وسلم قال انظروا قر يُشا فَقَدُوا مِن قُولُهُم وَذَرُ وَافْعُلُهُم (الحديث الرأبع والاربعون) أخرج المخارى في الأدب والحاكم والمهقى عن أمه الى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل الله قريشا سسبع خصال لم يعطها أحدد قبلهم ولا يعطاها أحدد بعدهم فضل الله قريشا انى منهم وال النبوة فهم وإن الجالة فهم والالسماية فهم ونصرهم على الفيل وعبدوا الله عشرسني لايعبده غيرهم وأنزل الله فهمسو رةمن القرآ نالميذ كرفها أحدغ يرهم لايلاف قريش وفير واية للطبراني فضل الله قريشا سبع خصال فضلهم بأنهم عبد والله عشرستين لايعمد الله الاقرشي وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وهم مشركون وفضلهم بأن نزلت فهم سورةمن الفرآن لم يدخل فهما أحدغ سرهم س العالمين وهي لايلاف قريش وفضلهم بأن قهم المتوة والخلافة والحمامة والسفاية

والفصل الثالث في الاحاديث الواردة في بعض أهدل البيت كفاط مدو واديها كلا الحديث الاقل أخرج الو بكرفى الغيلانيات عن الى ألوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم الفيامة نادى منادمن بطنان العرش بالهدل الحمع في كسوار وسكم وغضوا أصاركم حتى تمر فاط مة بنت محد على العمراط فتمر معسب عن الفيارية من الحور العن كرالبرق (الحديث الثاني) اخرج أيضاعن أبي هر برة أن النبي سلى الله عليه وسلم قال ذا كن يوم القيامة سادى مناد من بطنان العرش أيما الناس غضوا أرساركم حتى تحوز فاطمة الى الجنبة (الحديث الثالث) أخرج احدو الشيان وأبود او دو الترمد ذي عن فاطمة الى الجنبة (الحديث الثالث) أخرج احدو الشيان وأبود او دو الترمد ذي عن

المسور بن محزمة أن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال ان بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن ينكواا بنتهم على بن أبي لمالب فلا اذن ثملا ادن ثملا اذن الاأن ريدان أبي لها المان وطاق ا بنتي و ينسكم ابنتهم فانما مي رضعة مني يريدني ماير يها و يؤذ بني مايؤذيها (الحديث الرادع) أخرج الشيان عن فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الها ان جبريل كان يعارضني الفرآن كلسنة مرة وانه عارضي العامم تبن ولاأراه الأحضر أحلى وانك أول اهدلسي لحاقاًى فاتقى الله واصبرى فانه نعم السلف آنالك (الحديث الخامش) أخرج احمدوا لترمذي والحاكم عن امن الربيرأن النبي صلى الله عليه وسهم قال انما فاطمة نضعة مني يؤذبني ماأذاها و نصبى ماأنصها (الحديث السادس) أخرج الشيخان عما أن الني ملى الله عليه وسلم قال الها بالفاطمة الاترضين أن تسكوني سيدة نساء المؤمنين (الحديث الساسع) أخرج المرمذى والحاكم عن اسامة من زيد أن الني صدني الله عليه وسم قال احب أهدلي الى فاطمة (الحديث الثامن) اخرج الحاكم عن أبي عيد أن النبي مسلى الله عليه وسلم قال فاطمة سدة نساء اهل الحنة الامريم بنت عمران (الحديث التاسع) عن أبي هريرة أن الني صلى الله عليه وسلم قال اعلى فاطمة أحب الى منك وأنت أعز على منها (الحديث العاشر) أخرج أحد والنرمذي عن أى سعيدوااطبراني عن عمر وعن عملي وعن جابر وعن أى هريرة وعن أسامة ابن زيدوءن البراء وابن عدى عن ابن مسعود أن النبي ملى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيداشه بابأهل الجنة (الحديث الحادى عشر) أخرج ابن عدا كرعن على وعن ابن عمر وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر والطبراني من قرة وعن مالك بن الحويرث والحاكم عن ابن مسعود أن النبي - لى الله عليه وسلم قال ابناى هذا دا الحسن والحسين سيداشباب أهل الحنة وألوهماخبر مهما (الحديث الثاني عثمر) اخرج أحدوالترمذي والنسائي وابن حبان عن حذيفة أن النبي ملى الله عليه وسلم قالله أماراً بت العارض الذي عرض لى قبل ذلك هو ملكمن الملائكة لميهط الى الارض قط فبلهدده الليلة استأذن رمه عزوجل أن يسلم على و مشرفي أن الحسن والحسين سديد اشهاب أهدل الجنة وان فالحمة سدة نساء أهدل الجنة (الحديث الثالث عشر) اخرج الطبراتي عن فالحمة أن الذي صلى الله عليه ولم قال أماحسن فله هيبتي وسوددي وأماحسين فان له جراعتي و جودي (الحديث الراسع عشر) اخرج الترمذي عن ابن عمر أن النبي على الله عليه وسلم قال ان الحسن والحسين بحانتهاى من الدنيا (الحديث الخامس عشر) اخرج ابن عدى وابن عدا كرعن الى مكرة أن الني صلى الله علمه وسدام قال ان ابني مذين عانتاى من الدنيا (الحديث السادس عشر) اخرج الترمذي وابن حبان عن أسامة بن ريدأن المي صلى الله عليه وسلم قال هذان ابداى وابنا اللهم انى أحمما فأحمد وأحب من عما (الحديث السابع عشم) أخرج احمد وأصاب السن لار يعة وابن حمان والحاكم عن بريدة أن النبي صلى الله علمه وسلم قال مسدق الله و رسوله

اغباأ موالبكم وأولادكم فتثة نظرت الى هنذين الصبيين عشيان ويعثران فلم أصرحتي قطعت حديثى ورفعتهما (الحديث الدامن عشر) اخرج أبود اودعن القدام بن معديكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذاه في يوني الحسن وحسين من على (الحديث التاسع عشر) اخرج البخارى وأبو يعلى واسحبان والطبراني والحاكم عن أبي سعيد أن الني سلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسس شديدا شباراً هل الحنة الا ابني الحالة عسى من مرح و يحى من ركريا وفاطمة سيدة زساء أهل الخنة الاماكان من مريم (الحديث العشرون) اخرج أحدوابن عساكر عن المفدامين معديكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن مني والحسين من على (الحديث الحادى والعشرون) أخرج الطسراني عن عقبة من عامر أن الذي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسن سيفاا اعرش وايساع علقين (الحديث الثاني والعشرون) اخرج أحد والمخارى وأبوداودوالترمدنى والنائى عن أى بكرة ان الذي صلى الله عليه وسلمقال ان ابنى هذا اسمدواه للالله أن يصلح مه دين فتنهن عظمته في من المسلمان وحسني الحسري (الحديث الثمالث والعشر ون) أخرج الحارى في الأدب المفردوا الرمدذي وان ماجه عن يعدلي نمرة أن النبى صلى الله عليه وسدلم قال حسين منى وأنامنه أحب الله من احب حديثا الحسن والحسيب سبطان من الاسباط (الحديث الراسع والعشرون) أخرج الترمذى عن انس أن انبي صلى الله علمه وسلم قال أحب الحسل يبتى الى الحسن والحسين (الحديث الحامس والعشرون) اخرجأحد وابن ماجه والحاكم عن أى هريرة ان النبي صلى الله علمه وسلم قال من أحب الحسن والحسمين فقدأ حبني ومن أبغضه مافقد أبغضي (الحديث السادس والعشرون) اخرج أوبعلى عن جاران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر الى سيد شباب أهل الحنية فلينظر آلى الحسن (الحديث السابع والعشر ون) اخرج البغوى وعبد الغنى في الايضاح عن سلان رضي الله عنه أن الذي سلى الله عليه وسلم قال عني هارون ابنيه شبراوشبيرا واني سميت ابن الحسن والحسين عاسمي به هار ون ابنيه (وأخرج) ابن سعد عن عمران ابن سليمان قال الحسن والحسين اسمان من أسماء اهن الحرب عمد ألعرب عماني الحاهلية (الحديث الثامن والعشرون) اخرج ابن سعدو الطبراني عن عائشة ان الذي مسلى الله عليه وسالم قال أخبرنى حبريل أن ابني الحسين يفتل بعدى بأرض الطف وجانى بهذه التربة الخمرنى ان فهامضيعه (الحديث الماسع والعشر ون) اخرج أبود اودوالحا كمعن أم الفضل بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتأنى جبر يل فأخيرني ان أ متى ستشل ابني هـ ذا إيمني الحسين وأناني بترية من ثرية حراء (وأخرج) احمداة ددخل على البيت ملائم يدخل على قداها فقال لى ان المنافقة احسينا مقتول وان شئت أربتك من تربة الارض التي بقتل م القال فأخرج ربة حراء (الحديث الثلاثون) أخرج البغوى في مجمه من حديث أنس ان الذي صـ لى الله عليه وسـُ لم قال اسـ تأذن ملك القطر ربه أن يرور ني فأذن له وكان في يوم أم سلمــة

فقال رسو ل القصلى الله عليه وسلم يا أمسله احفظى علينا الباب لا يدخل أحد فيدناهى على الباب ادد خسل الحسين فقص فو أب على رسول الله عليه وسلم فعلى رسول الله عليه وسلم فعلى رسول الله على الله على الله عليه وسلم يلفه و بقبله فقال اله الملك أخيره قال ان أمتك سلمة فعلنه منت أربك المكان الذي يقتله فأراه فحاء سهلة أوراب أحمر فاخذته أمسلة فعلنه في عاقال ثابت كنا نقول انها كربلا وأخرجه ايضا أبوحاتم في صحيحه و روى أحمد نحوه وروى أحمد خوه المنافى ايضا أبوحاتم في صحيحه و روى أحمد نحوه الثانى ايضا أنه سلى الله عليه وسلم شهه اوقال ربح كرب و بلا والسهلة بكسر أقله رمل خشن المانى اين المانى الله عليه وابن أحمد في زيادة المستدقال ثم ناولني كفا من تراب أحمر وقال ان هدندا من تربه الارض التي يقتل بها في صارد ما في على أنه قد قتل قالت أم سلمة فوضعته في قال و رقائل المنافي وفي واينه عليه وسلم في قال و رقائلت أم سلمة فلما كانت لهلة قتل الحسن وقد صارد ما وفي أخرى ثم قال يعنى حبر يل الاأر يك تربه مفتله في بحسبات فعلى نرسول الله سلمة فتل الحسن وقد صارد ما وفي أخرى ثم قال يعنى حبر يل الاأر يك تربه مفتله في بحسبات فعلى نرسول الله سلمة في المها بعد المها المسن

أيما الفاتلون جهلا حسينا ، أيشروا بالعداب والتدايل قداهنتم عملي لسان ابن دا ، ودوموسي وحامل الانجيل

قالت فبكيت وفقت القار و رة فاذا الحصيبات قد جرن دما (وأخرج) من سعد عن الشعبي قال مرعلى رضي الله عنه مكر الاعدم سيره الى صفين وحاذى نينوى فرية على الفران فوقف وسأل عن اسم هد ما الارض فقيل كريالا فبكى حتى بل الارض من دموعه ثم قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكى فقلت ما يبكيك قال كان عندى حبريل آ فقاو اخبر في أن ولدى الحسين يقتل شائل الفراة بموضع يقال له كريالا ثم قيض جبريل في فيضي الله ثم في ما ياه في الفرات على الذي صلى الله ثم من ياه في الذي صلى الله شمى اياه في الماء عنى الفاضية الوروى الملان عليه المربقيرا لحسين فقال هذا مناخ رصيا بم عليه وسلم الحديث والارض (وأخرج) ايضاأ به صلى الله عليه وسلم كان له مشرية درجما في عليه والسماء والارض (وأخرج) ايضاأ به صلى الله عليه وسلم المن المنافقة المنا

الهارأشعث أغسر سده قارورة فيهادم بلتقطه فسأله فقال دم الحسين وأصحامه م أزل أنتبعه منذ البوم فنظر وأفو جدوه قد قتل فى ذلك البوم فاستشهد الحسين كاقاله سدلى الله عليه وسلم مكر بلاء من أرض العراق بنا حب الكوفة و يغرف الموضع ايضا بالطف فتله سدنان بن أنس المنعى وقيل غيره يوم الجمعة عاشر المحرم سنة احدى وستين وله ست و بخسون سنة وأشهر ولما فتلوه بعثم والرأسة في مد لله الذخر حت فتلوه بعثم والمناط بدمعها قلم من حديد فكتبت سطر ابدم

أترحوأ مة فتلت خسينا \* شفاعة حدّ موم الحساب

فهراواوتر كواالرأس أخرجهم صوربن عمار وذكرغبره ان هدناالبيت وجد بعدرقبل معته ملى الله علمه وسلم بثلاثما الهسنة والهمكتوب في كنيسة من أرض الروم لا بدري من كتبه وذكرأ يوزميم الحافظ فى كتاب دلائل النبوة عن نصرة الاردية أنها فالتدا أفتل الحسين ان على أمطرت المعماء دماها صيمنا وجبابنا وجران اعماداً قدما و كذار وى في احادث غهم أنده وماظهر يوم قتسله من الآبات ايضا ان السماء اسود اداعظ هاحتى رؤرت النحوم نهارا ولمرفع عجرالاوجد تحتهدم عبيط (واخرج) ابوالشيخ ان العدس الذي كان في عسكرهم يحول رمادا وكان في قافلة من المدن تر بدااه راق فوا فتهم حين قتله وحكي ان عمدنة عن حدثه ان حمالاين القاب ورسه رمادا اخبرها بدلك ونحر والاقة في عسكرهم ف كالوار ون في للمهامث آلفيران فطخوها فصارت مثر العلقم وانالسماءا حرت لفتله وانكسفت الشمس حتى بدت المكوا كب نصف الهار وللن الناس ان القبامة قد قامت ولم يرفع جعرف الشام الارۋى تعتمدم عميط (واخرج) عثمان بن اى شيبة ان السماء مكتت ودفتله سمعة المامتري عدلى الحيطان كأنما ملاحف معسفرة من شدة محرته اوضر ست السكوا كسيعضها بعضاوزة لانا الجوزى عن ابن سمرين ان الدنيا الحلت ثلاثة المام تظهرت الحمرة في المعاء وقال أبوس غيد مأرفع جحره ف الدنيا الاونحة مدم عبيط وافد مطرت السماء دما بقي أثره في الثياب مدة محتى تقطعت (واخرج) التعلبي وايونعيم مامر من انهم مطر وادماز ادابونعيم فأصحنا وحبابنا وجرارنا بمسلوء دما وفى رواية انه مطركالدم على البيوت والجسدر يخرآسان والشاموا المكوفة والهلماجي برأس الحسين الى دارزياد سالت حيط انمادما (واخرج) الثعلى ان المها مكتو يكاؤها حرتها وقال غبره احرت آفاق السماء ستة اشهر معد فتله ثم لازالت الحمرة ترى معدد ذلك وان ابن سدرين قال أخبرنا ان الحمرة التي مع الشفق لم تمكن قبل قتل الحسين وذكران سعدان هدده الحمرة لم ترفى السماعة بل قندله قال آبن الحوزى وحكمته ان غضدنا يؤثر جرة الوجه والحق تنزه عن الجسمية فاظهرتا شرغضه معلى من قتل الحسس بعمرة الأفق اطهار العظم الجناية قال وأنب عباس وهومأ سور سدرمنع النبى صلى الله علمه وسلم النوم فك منف بأنين الحسين والماسلم وحشى قاتل حمزة قال له النبي صلى الله عليه وسلم غيب

وحهائ عنى فاني لا احد الداري من قتل الاحبة قال وهذا والاسلام يحب ما قبله فيكمف بقلم صلى الله عليه وسلم ان يرى من ذبح الحسين وامر بقتله وحمل اهله على اقتاب الحمال ومامر من انه لم رفع حمد في الشام او الدنيا الارؤى تحته دم عبيط ووقع يوم قندل على ايضا كالشار المه البهقيانه حكىءن الزهرى انه قدم الشامير بدالغزو فدخل على عبد الملك فأخبره أنه يوم فثل لى لم رفع حصر من بيت المقدس الاوحد يحتر مدهم قال له لم يبق من بعرف هـ ذاغرى وغـ مرك فلا تتخبر بهقال فبالخبرت به الا يعدمونه وحكى عنه ايضا انغم برعبد الملك اخبر بذلك ايضاقال الهق والذي صح عنه الذلك حين قتل الحسين واعله وجدعند قتلهما جميعا انتهم (واخرج) الوالشيزان - معالمدًا كرواانه مامن احداعان على قتل الحسين الالعامه ملاعقبل ان عوت فقال شيخا نااعنت ومااسا بني شئ فقام ليصلح السراج فاخذته الغارجعل ينادى النارالنار وانغمس فى النراة ومعذلك فلم يزل م حتى مات (واحرج) منه و ربن عماران بعضهم ابتلى بالعطش وكان بشرب راوية ولاروى ومعضهم طالذ كردحتي كان اذاركب الفرس لواه على عنقه كأمه حلونقل سبط من الحوزي عن السدى اله اضافه رحل مكر بلافتذا كروااله ماتشارك احد فى دم الحسين الامات ا فيم موتدة ف كذب المصيف بذلك وقال انه عن حضر فقام آخر اللمل يصلح السراج فوثنت النارق حسد دفاحرقته قال السدى فاناوالته رايته كأنه حممة وعن الزهري لم رق قاتلي الحسين مذبوحين من مديه تم لعنه وسسبه يتسكم مرهسوا دهم ثما كحله عرود من دم الحسين السيماعيي (واخرج) ايضاان شخصا منهم علق في ليب فرسه مراس الحسين مع على فرؤى معدا باموو جهه اشدّ سوادا من الفارفقيل له انك كنث انضر العرب وجها فقال مامرت على من حين حملت تلك الراس الاوا ثناك بأخذاك بضبعي ثم ينتهياك في الرتاجي فيدفعاني فها نه كمَصْ فتسفه في كانرى ثم مات على أقبع حالة (رأخر ج) أيضا ان شيح آرأى النبي صلى الله عليه وسلم فى النوم و بين يديه له شت فهادم والناس يعرضون عليه فيلطَّعهم حتى أنهم ث ماحضرت فقال لى هو يت فأومأ الى إصبعه فأصعت أعمى ومرأن احدر ويأن المارزى عن المنصورانه رأى رجلا بالشام و وجهه وجه خنز يرف أله فقال اله كان يلعن علما كل ومأنف من قوف وم الجمعة أر دحة آلاف من قوأ ولا ده معه فرأ ، ت الذي صلى الله علمه وسالم وذكرمنا مالحو يلامن حملته ان الجسسن شكاه المه فلعنه تم اصفى وجهه فسار موضع اصاقه خير يراوصارآية الناس (وأخرج) الملاعن أم سلمانم اسمعت فوح المن على الحسينوابن سـ هدعها انها بكتعليه حتى غشى علها وروى المحاري في صحيحه والترمذي

عن ان عمر المسأله رحل عن دم البعوض لما هرأولا فقال له عن أنت قال من أهل العراق فَقُولُ الطَرُ وَا الى مُسَدًّا يَسأُ الى عَن دُم البعوض وقد قَنْلُوا ابن النِّي صلى الله عليه وشهر وقد معت الني صلى الله عليه وسلم يقول هماريحانشا يمان الدنيا به وسيب مخرجه أن ريدا استخلف سنة مدين أرسل لعامله بالمدينة أن يأخذله البيعة على الحدين ففر لمكة خوفاعلى نفسه فعمه أهل ألكوفة فارسلوا البه أن يأتهم ليبايه ووعمي عنهم ماهم فيهمن الجورفنهاه ابن عباس وبين له غدرهم وقنلهم لأبيه وخذلام ملاحيه فأبي فنها وأن لا مذهب بأهله فأبي في كي اس عباس وقال واحبيباه وقال له اين عمر نحوذ لك فابي في حكى ابن عمر وقبل مادن عدنه وقال استودعا الله من قتيل ونهاه ابن الزبير أيضا فقال له حدّثي أبي ان لمكة كيشابه يستحل حرمتها فاأحبأن أكون أنادلك الكبش ومرقول أخبه الحسن له امال وسفهاء الكوفة أن يستحفوك فطر حواثو يسلوك فتندم ولاتحين مناص وفدتذ كرذ لك لياف قتله فترجم على أخمه الحسن رضى الله عنهدما ولما ملغ مسروأ خاه محدين الحنفية كان بين مديه طشت شوشا فده فكرحتي ملأهمن دموعه ولم يبق عمكة الامن حرب السمر وقدم امامه مسلم بن عقيل فيا يعهمن أهل المكوفة انناعشر ألفا وقيل أكثرمن ذلك وأمريزيد ابن زياد فحاء المهوفتله وارسل رأسه المه فشكره وحدروهن الحسن واقي الحسن في مسره الفرزدق فقال له بس لى خيرالناس فقال أحل على الخمير سقطت بالن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب الناس معل وسيوفهم مع دى أمدة والقضاء بزل من السماء والله ونعل مانشاء وسارا لحسين وهوغ مرعالم عما جرى لمسلم حتى كان على ثلاث من القادسية تلقاء ما الحبرابن يزيد التميمي فقال ارجم فاتركت لك خافي خبرا ترحوه وأخبره الخسير وقدوم أينزياد واستعداده لهفهم بالرجوع فقال اخومسه إواتته لانر حدم حدتي نصدب بشارنا أونقتان فقال لاخبرفي الحياة بعدكم عمشار فلقيه اواتل خدل امن وادفعدل الى كر ولائامن المحرم شقاحدي وستستين وكاندا شارف الحكوفة معممه امرها عبدالله من راد فهزاليه عشر من الف مقاتل فلاوسد لوا المه التمسوامند مزوله على حكم اين زياد و سعته ايز يدفا بي فقيا تلوه و كان أكثر الخارجين لقتياله كاتبوه و ياده وه عليا جاءهم اخلفوه وفرواء مالى اعدائه اشارا المحت العاجل على الحر الأحل فارب أوائسك العدد المكثر ومعهمن اخوته واهمله نيف وعمانون نفسا فتبت في ذلك الموقف تباتا باهرامع كثرة اعدا ته وعددهم و وصول سهامهم و رماحهم البه وللم خل علهم وسيفه مصلت فىدە أنشدىقول

انااب على الحسر من آلها شم \* كفانى بهدنا مفغراحد بن أفر وحدى رسول الله أكرم من مشى \* ونحن سراج الله فى الماس بزهر وفاطمدة أمى سدلالة احدد \* وعى بدعى ذا الجداحين جعفر وفيذا كاب الله أنزل صادفا \* وفيذا الهدى والوحى والحييذ كر

ولولاما كادوه من انجم حالوا بينه و بين الما عم يقدر واعليه اذه والشحاع القرم الذي لا يزول ولا يقتول والما منعوه وأصحا به الما عالم الأناقال له بعضهم أنظر البه كانه كدالسما علا لذوق منه قط رقح يقتوت عطشا وما كثره شر به لما عدى مات عطشا ودعا الحسيزيما عشر به قال رجل بينه و بينه السهم منه به فأصاب منكه فقال اللهم ألم منه فضار يصني الحرف طهره وبين بديه النهج والراوح وخلفه الكافو روه و يصنع العطش فيوفي بسو يقوما والمرد في ظهره وبين بديه النهج والراوح وخلفه الكافو روه و يصنع العطش فيوفي بسو يقوما والمن لوشر به خدة الكفاهم فيشر به منه يصنع في الخاسية والمناقبة لله فأنهم لاز الون يقتلون منهم واحداً بعد واحد حتى قتلوا ماريد على المناقبة بعد المناقبة المناقبة المناقبة بناقبة بن يدين الحارث الرباحي من عسكر اعدائه واكار المناقبة مناقبة به مناقبة بالمناقبة بن المناقبة بناقبة به مناقبة بن يدين الحارث الرباق المناقبة بالمناقبة بالمناقبة بن المناقبة بالمناقبة بن المناقبة بن يدين الحارث الرباقبة بن المناقبة بن يدين الحارث الرباقبة بن المناقبة بن المناقبة بالمناقبة بن المناقبة بن المناقبة بالارض في وارأسه بوم عاشو راء عام أحدوستين والماون عت بن يدى عبد المناقبة بن يادواً نشد قاتله بالدون نادواً نشد قاتله بالمناقبة المناقبة بن يادواً نشد قاتله بالمناقبة بالمناقبة بن يدى عبد المناقبة بالمناقبة به المناقبة بن يدى عبد المناقبة بالمناقبة بالمناقبة بن يادواً نشد قاتله بالمناقبة بن يادواً نشد قاتله بالمناقبة بالمناقبة بالمناقبة بالمناقبة بالمناقبة بالمناقبة بوم عاشو راء عام أحدوستين والماون عن يدى عبد المناقبة بالمناقبة بالمناق

املاً ركاري فغ مُوذه با \* فقد فتلت الحجا المحجا المحجا المحجا المحجا الفيلة بن في الحبا \* وخيرهم اذيذ كرون النسبا فتلت خبر الناس أماوأ با

فغف ابن رادمن قوله وقال اداعلت دال في اختله والله لا نلت من خير اولا لحداث به عضم و قتل معمن اخوته و بنيه و بني اخته الحسن ومن أولا دجه فروع قبل تسعة عشر رحلا و قبل أحدو عشر ون قال الحسن البصرى ما كان على وجه الارض يوم تذاهم شبيه ولما حملت رأسه لا بن رياد حدلة في طشت و حعل يضرب ذاياه ، فضيب و يقول بدي انفه و يقول مارايت مثل هذا حسناان كان لحسن الثغر وكان عنده انس فبكي وقال كان اشبههم برسول الله سلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره و روى ابن أى الدنيا انه كان عنده زيد بن أرقم فقال له ارفع فضال له ارفع فضال ابن رياد أبكي الله عينيك لولا انك شيخ قد خرفت اضر بت عنقل فنه ضوه و يقول زيد ببكي فقال ابن رياداً بكي الله عينيك لولا انك شيخ قد خرفت اضر بت عنقل فنهض وهو يقول أيما الذاس أنتم الهيم در بعد المي و قبل عمنيك لولا انك شيخ قد خرفت اضر بت عنقل فنهض وهو يقول أيما الذاس أنتم الهيم در بعد المي و قبل عمنيك لولا انك شيخ قد خرفت اضر بت عنقل فنه المعالى خياركم ويست عبدن شراركم فبعد المن رضى بالذات والعارثم قال با ابن زياد لاحد ثنك بما هوا غيظ عليك من هذاراً بيت رسول الته علي الله عليه وسلم أقعد حسنا على فحذه المبنى و حسنا على المدى و حسنا على المدى و حسنا على الله عليه و الله ما في استود عك الماهم و المنافرة من الله عليه و سلم عند لله يا ابن زياد وقد انتقم الله من ابن رياده ذا فقد صع عند و ديعة النبي صلى الله عليه و سلم عند له يا ابن زياد وقد انتقم الله من ابن رياده ذا فقد صع عند

الترمذي انهلاحي مرأسه ونصب في المسجد معرر وس أصحابه جاءت حدية فتخللت الروس حق دخلت فى منظره فَكَنْتُ هُنهِمْ مُخرِحِتُ ثُم جَاءَتُ فَفَعَلَتَ كَذَلِكُ مُرْتَمَا أُوثُلا نَاوِكَانَ نَصِهَا في محل نصبه لرأس الحسين وفاعل ذلك مه هو المختارين أي عبيد تبعه طائفة من الشبعة بدمو أعلى خذلانهم الحسين وأراد واغسل العارعهم ففرقة مهم تبعث المختار فلمكوا ااسكوفة وقتلوا الستة الآف الذين قاتلوا الحسين أفع القنالات وقنل ويسهم عمر بن سعد وخص شمرقاتل الحسين على قول عزيد نكال وأوطأوا ألحيل صدره وظهره لانه فعل ذلك بالحسين وشكر الناس للمغنار ذلك لكنه أنبأ آخراعن خبث قبيح حتى زعمانه نوحى اليه وان ابن الحنفية هوالمهدى والمانزل ابن ن بادالموصل في ثلاثين ألفاح هزله المختارسنة تدعوستين طائفة قتلوه هو وأصامه على الفرات وماعاشو راء و ومشر ومهم المغنارة صبت في الحل الذي نصب فيه رأس الحسن محوّات الح مامرحتى دخلتها تلك الحمة ومن عيب الاتفاق قول عبد دالملك بن عمر دخلت قصر الامارة بالبكونة علىان زادوا لناس عنده سمالحان ورأس الحسسين علىترس عن يمينه تتم دخلت على المحتارفيه فوحدترأ سامنز بادوعث دهالناس كذلك ثمدخلت على مصعب ابن الزبيرفيسه فو حدترأ م المختار عنده كذلك تم دخلت على عبد الملك بن مروان فيه فوحدت عنده رأس مصعب كذلك فأخدرته بذلك فقال لاأراك الله الخامس ثمأم بهدمه ولماأنزل ابن رياد رأس الحسين وأمحامه جهزهامع سبايا آل الحسين الى يزيد فلما وصات اليه قبل اله ترجم عليه وتنكرلابنزياد وأرسل برأسهو بقيسة بنيه الى المدينية وقال سبط اين الحوزي وغييره المشهورانه جدع أهلاالشامو جعدل يتكتال أس بالخيز رانوحه بالداطه والاول واخني التاني مقرينة أنه بالغفى وفعة ابنز بادحتي ادخله على نسائه قال الن الحوزي ولمس الحجب الامن ضربيز يدثنا باالحسين بالقضيب وحمل كالنبي صلى الله عليه وسلم على اقتاب الجمال أى موثقين في الحيال والنساعمكشفات الرؤس والوحوه وذكر أشياء من تُبيح فعدله وقدل ال كانت الرأس في خزانته لان سلمان بن عبد الملك مأى النبي سلى الله علَّمه وسلم في المنام سهو ييشره إفسأل الحسدن البصرىءن ذلك فقال لعلك صنعت الى آله معر وفاقال نعم رأس الحسنن فى خزانة تزيد فكسوته خسة أثواب وصليت عليه مع حماعة من أصحابي وقمرته فقال له الحسدن هوذلك سبب رشاه صلى الله عليه وسلم عليك فامرسلم مان للعسن يحاثرنة سنبة ولمافعل بزيدرأس الحسن مامر كان عنده رسول قيصر فقال متحياان عندنافي مفس لجزائر فىديرحافر حمارعيسي فنحدن نحجا ليه كلعاممن الاقطار ونذذرا لندذور ونعظمه كالعظمون كعبته كم فأشهدانه كمعلى الحل وقال ذمى آخريني وبن داودسيعون أباوان الهودتعظمنى وتحترمني وأنتم فتله تمابن نببكم ولما كانت الحرس على الرأس كلمانز لوالمنزلا وضعوه على رميو حرسوه فرآه راهب في ديرف أل عنه فعرفوه به فقال بدس القوم أنتم هـ ل لـ كم فى عشرة آلاف دينارو يبيث الرأس عندى هذه الليلة قالوا نعم فأخذه وغسله ولحبيه ووضعه على

فدنه الى عنان المهاموقعد يبكى الى الصح ثم أسلم لانه رأى توراسا طعامن الرأس الى المما مُخرج عن الدير ومافيه وصار معدم أهل البيت وكان مع أوالله الحرس د نانس أخد وهامن عسكراطسين ففتدوا اكماسها أيقتسموها فرأوها خزفاوعلى أحدد واثى كلمنها ولانعدن الله عافلا عمايعه مل الظالمون وعلى الآخروسيعلم الذين لطلوا أى منقلب ينقلبون وسيأتى في الخاء الكلام في الدهد يعور العن يزيد أو يمتنع وسيق حريم الحسين الى السكونة كالاسارى فبكى أهل السكوفة فحمعل زين العابدين ابن الحسسين يقول الاان هؤلاء ببكون من أحلنا فن ذا الذى تتلنا (وأخرج) الحاكم من لحرق متعددة انه صلى الله عليه وسلم قال قال جبر يل قال الله تعالى الى قتلت بدم يعين زكر ياسبعين ألفا والى قاتل بدم الحديد بن على سبعين الفاولم يصب ابنالم وزى فيذكره الهذا الحديث في الموضوعات وقتل هذه العدة سعبه لايستلزم أم العدد عدة المقاتلين له فأن فتنته أفضت الى تعصبات ومقاتلات في بذلك ورس العابد سهداهو الذى خلف أياه علياو زهده اوعبادة وكان اذا توضأ للصلاة اصفرلونه فقيل له في ذلك فغال ألا تدرون بن مدى من أقف وحكى الدكان يصلى في اليوم والليلة ألف ركعة وحكى النجدون عن الزهري أن عبد الملائح له متمد امن المدينة ما ثقلة من حديد وكل به حفظة فدخل علمه الزهرى لوداء مفيكى وقال وددث انى مكانك فقال أنظن أن ذلك يكر بنى لوشئت الماكان واله ليذكرني عسداب الله ثم أخرج رجليه من القيدو بديه من الغل ثم قال لأجزت معهم على هذا يومين من المدينة فيا مضى بومان الاو فقدوه حين طلع الفعروهم برصد وبه فطلبوه فلم معدوه قال الزهرى فقيدمت على عبدالملا فسألنى عنده فأخبرته فقال قدجا عنى يوم فقد والاعوان فدخل على فقال ماأناوأنت فقلت أقم عدى فقاللا احب تمخرج فوالله أقدامة لأفلى منه ديفة أى ومن تم عند المال العداج أن يجتنب دما بنى عبد الطاب وأمره بكتم ذلك فكوشف مدزين العليدين فكتب المانك كتبت العجاج يوم كذاسرافي حقنابني عبد المطلب بكذا وكذاوقد شكرالله لان دلك وأرسل ماايه فلماوةف عليه وجد تاريخهموا فقالماريخ كنابه للمعاجو وحد مخرج الغلام موافقا لخرجرسوله للمعاج فعلم أن رين العابد سكوشف بامره فسر بهوأرسل اليه مع غلامه يوفر واحلته دراهم وكدوة وسأله أن لا عظمه من مالح دعائه (وأخرج)أبونعم والسلف الماحج هشام بن عبد اللك في حياة أبه أوالوابد المعكنه أن يصل للعيور من الرحام فنصب له منبرالي جانب رمزم وجلس ينظرالي الماس وحوله جاعة من أعمان أهلالشام فميناه وكذلك اذأ قبل رن العابدين فلاانتها عالى الحير تفي له الناس حتى استلم ففال أهل الشام الهشام من هذا قال لا أعرفه مخافة ان يرغب أهل الشام في زين العابد سفقال الفر زدف أنااعرفه ثم أنشد

هذا الذي تعرف البطعاء ولمأنه \* والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خبرعماد الله كلهم \* هذا التق النق الطاه والعلم

اذا رأته قريش قالقائلها \* الى مكارم هذا ينهمي المكرم ينهي الى ذروة العزالتي قصرت \*عن نبله أعرب الاسلام والجم الخصيدة المشهورة ومنها

لاستطيع حواد أهد غايتهم ، ولايداينهم قوم وان كرموا فلما يمعها هشام غضب وحبس الفرزدق يعسفان وأمرلهز من العبايدين باثبي عشر أاف درهم وقال اعذر لو كان عندنا أكثر لوسانا الشهفقال المامة وحتملته لالعطاء فقال زبن العايدى رضى الله عنه انا أهل بيت اذا وهينا شيأ لانستعيده فقبلها القرزدق عمهاهشا ماتى الحبس فبعث فاخرجه وكان زبن العابدين عظيم التحاوز والعفو والصفع حتى انه سبه رحل فمغافل عنه ففالها بال أعنى ففال وعنك أعرض أشار الى آية خذا العفوو أمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين وكان يفول مايسرني بنصيبي من الذل حرالنعم وتوفى وعره سبع وخسون مهاسنتان معجدته على عمره عه الحسن عماحدى عشرمع أسه الحسن وقيل سمه الولدد ان عبداللك ودفن بالبقيع عندهما لحسس عن أحدع شرذ كراوأر دعانات وارثه منهم عبادة وعلياوزهادة \* أبوحه فرمجمه الهياقر مهي بذلك من مقرالارض أي شه فهاوأثار مخبآتها ومكامنها فلذلك هوأ للهرمن مخبآت كنوز المعارف وحقائق الاحكام والحكم والاطارف مالا يخفى الاعلى منطمس البصرة أوفاسدالطو بةوالسريرة ومن غ قيسل فيه هويا قرالعلم وجامعه وشاهرعاه ورافعه صفا فليه وزكاعام عممله ولحهرت نفسه وشرف خلفه وعمرت أوقاته بطاءـة الله وله من الرسوم في مقامات العارفين ماتك عنه المنة الواصفين وله تكلمات كثبرة في السلوك والعارف لا محتملها هذه العمالة وكفاه شرفا أن ابن المدني روى من حاراته فالله وهوم غيررسول الله حلى الله عليه وسلم يسلم عليك فقيسل له وكيف ذاك قال كنت جااسا عنده والحسين في حجره وهو يداعب فقال باجابر بولدله مولودا مه على" اذا كان يوم القيامة نادى مناد ايقم سدمدا احايدى فيقوم ولده عمولدله ولداسم معدفان أدركت باجابر فأقرته مى السلام \* تو في سـ : قسب عشرة عن شمان وخسين سـ نقمه عوما كأسه وهو علوى من جهة أسه وأمه ودفن أيضافي قبة الحسن والعباس بالبقيع وخلف ستة أولاد أفضلهم وأكلهم ومن ثم كان خليفته ووصيه ونف للاساريه الركبان وانتشرصته في حمد عالمادان وروى عنه الأعمة الاكاركيسي نسعيد وابن جريح ومالك والسفيانين وأى حنيفة وشعبة وأبوب السيستاني وأمه فروة بنت القاسم عدين ى مكر كامر وسعى مع عندد المنصور لما حي فلما حضر السماعي مه يشهد قال له أتعاف قال نعم

فحلف بالله العظيم الى آخره فقال أحسلفه باأميرا لمؤمنين عباأراه فقال له حلفه فقال له قل برئت منحول اللهوقوته والتحأث الىحولى وقترتى لفد فعسل جعفركذ اوكذا وقالكذا وكذافا متمع الرجدل تم حلف فما تم حستى مات مكانه فقال أميرا لمؤمندين لجعة فرلا بأس عليك أنت المرأ الساحة المأمون الغاثلة ثمانصرف فلحقه الرسع يجائزة حسنة وكسوة سنية وللعكاية تقمة ووقع نظير هذه الحكانة احيى منعبد الله بن المحدن بن الحسن المشنى بن الحسن السبط ان شخصار الر ماسعيه الرشيد فطلب محلمف مفتلعتم فزيره الرشيد فتولى يحي تحليفه بذلك لها أتميينه حتى اضطرب وسقط لجنبه فاخذوا برجله وهلك فسأل الرشيد يتحيى عن سرذلك فقال تحميد الله في المن عنع المعاجلة في العقومة وذكر المسعودي ان هدده القصة كانت مع أخىء يهاهدا الماقب عوسى الجون وانالز بترى سعى مه للرشيد فطال الكلام بينهما عطلب موسى فتحلمفه فخلفه بنحومام فلساحلف فالموسى الله أكرحد ثبى أيءن حدىءن أسهءن جدّه على ان النبي مدلى الله عليه وسلم قال ما حلف أحدم ذه المدين أى وهي تفادت الحول والفترة دون حول الله وقوته الى حولى وقترتى مافعات كذاوهو كانب الاعجل الله له العقو ية قبل ثلاثوالله ماكذبت ولاكذبت فوكل على باأميرا لمؤمنين فانمضت ثلاث ولم يحدث بالزيبري حادث فدمى لك حسلال فوكل به فلريمض عصر ذلك اليوم حتى أصاب الريسرى حذام فتور محتى صاركالزق فامضى الانليل وقددتوني ولماأنزل في قروانخدف قبره وخر حترائح تمفرطة النت فطرحت فمه أحمال الشوك فانخسف ثانما فأحسر الرشيد بدلك فزادت عيمة أمر لوسى بألف دخاروه أله عن سرتلك المرين فروى له حدديثا عن حدّه على عن النبي صلى الله عليه وسلم مامن أحدى في بهن محد الله فه الااستهما من عقو منه ومامن أحد حلب بهن كاذبة نازع المتمفها حوله وقوته الاعجل الله له ألعقو بقنبل ثلاث وقتل رمض الطغاة مولا دفلم يزل ليلة يصلى تمدعاعلبيه عندا المحرفه معت الاصوات عوته ولما بلغه قول الحكم بن عباس الكاي في

سلىنالكم زيداعلى جدع تخلة \* ولم رودياعلى الحدع يسلب

قال اللهمسلط علمه كابا من كالربان فافترسه الاسد ومن مكاشفاته أن بنه عده عبد الله المحسن كنشيخ بني هاشم وهو والدمجد الملقب بالنفس الزكية فق آخرد ولة بني أهيد فوضع فهم أراد بنوها شم مبايعة محدواً خيه وأرسل لجعفر أيبا يعهما فامتنع فاتم انه يحسده ما فقال والله ليست لى ولا لهما انها الصاحب القباء الاصفر ليا بعهما فامتنا عم وغلائم وكان المنصور العباسي يومند حاضرا وعلمه قباء أصفر فعاز التكلة حعفر تعمل فيه حتى ملكوا وسبق جعفر الى ذلك والده الباقر فانه أخبر المنصور عملات الارض شرقها وغرب اوطول مدته وقال له وملكذا قبل ملككم قال نعم و عملات الحد من ولدى قال نعم و عملات المدهم كالله عبر الاكرة هذا ماعهد الى أنى فلما أفضت الحلاقة للنصور ولما عبر المناهم الما لا المناهم الما المناهم المناهم

علك الارض تجيب من قول الباقر (وأخرج) أبوالفاسم الطيري من طريق ابن وهم قال معت الله ثن سعديقول جعت سنة ثلاث عشرة ومائة فلما ملمت العصر في المسعدر قمت أباقيدس فاذار حل جا اس يدعوفها ليارب باربحتى انقطع نفسه غ فال ماحي ماحي حتى انقطع نفسه عقال الهي اف أشتهى العنب فالمعمنيه اللهم وانبرداى قد خلفافا كمنى قال الليث فوالله مااستم كلامه حمتى نظرت الى الم مملوعة عنبا وابس على الارض ومئذ عنب واذا بردان موضوعة ان لم أرمثاله ما في الدنيا فأرادان بأكل فقلت أناشر يكان فقال ولم فقلت لانك دعوت وكمنت أؤمن ففال تفدتم وكل فتفدّمت وأكات عنبالم آكل مشله قطما كان له عيم فأكلنا حتى شبعناولم تتغمرا اسلة فقال لاندخر ولانتخبأ مندشأثم أخذأ حدالبردين ودفع الى الآخرفقلت أنابى غناعت فالتزر بأحدهما وارتدى بالآخرثم أخذىردمه الحلقين فنزل وهما ر وفلقيه رجل المسعى فقال اكسنى با ابن رسول الله يماكسا لـ الله فانني عربان فد فعهما المه فقلت من هددا قال حقفر الصادق فطلبته بعد ذلك الأجمع من مشيئا فلم أقدر عليه النهبي يتوفى سنة أردع وثمانين ومائة معوماأ يضاعلى ماحكي وعمر مثمان وستون سنة ودفن بالقبة السابقة عندرأ هله عن ستةذ كورو بنت منهم وموسى السكاطم كروهو وارثه على ومعرفة وكالاوفضلا مهى الكاظم لكثرة تجاوزه وحله وكان معروفاعند اهل العراق ساب قضاء الحوائب عندالله وكاناء بدأه وزمانه وأعلم وأسخاهم وسأله الرشيد كيف قلتم اناذر يقرسول الله صلى الله عليه وسلموأ نتمأ بناعلى فتلاومن ذريته داودوسلمان الى انقال وعسى ولدس له أب وأيضا فال تعالى فن حاحث فيه من العدماحات من العلم فقل تعالواندع أبدا عاو أبدا عكم الآية ولم يدع الذي صلى الله عليه وسلم عند مباهلته النصاري غبرعلى وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم فسكان الحسن والحسن هما الابناء ومن بديم كراماته ماحكاه ان الحوزى والرامه رمنى وغيرهما عن شقيق البلخي انه خرج عاجاسنة تسعرأر بعين ومائة فرآه بالفادسية منف رداعن الناس فقال في نفسه هذا فتي من الصوفية ريد ان مكون كلاعلى الناس لأمضين المهولا ويخمه فضي المه فقال اشقيق احتنبوا كشرامن الطن الابعض الظن اثم الآرة فأرادان يحالله فغاب عن عينمه فارآه الابواةمة يصلى وأعضاؤه تضطر بودموعه تتحادر فحاء السه لمعتذر نففف في صلاته وقال والى الخفار لمن تاب وآمن الآية فلل فراوار مالة رآه على مثرة سقطت ركونه فنها فدعافط في الماله حتى أخذه افتوضاً وصلى أر دعركعات ثم مال الى كندب رمل فطر حمنه فهاوشر ب فقالله أطعمني من فضل مارزقات الله تعالى فقال باشقيق لم تزل احم الله عليما الهاهرة و باطنة فأحدن ظنك بربك فناولنها فشر وتمنها فاذاسو يقوسكرماشر بتوالله ألذمنه ولاأطبب ر يحافشبعت و ر و يت وأقت أنامالا أشته بي شرا با ولاطعاما ثم اره الاعكة وهو نغلمان وغاشة وأمورعلى خلاف ماكان علمه بالطريق ولماحيرالرشد سعيه اليه وقبل له ان الاموال تحمل الميدمن كل جانب حتى اشترى سيعة بثلاثين أأف دينا رفقبض عليمه وأنف ذهلا ميره

البصرة عيسى نجعفر بن المنصور فيسه سنفثم كنب له الرشيد في دمه فاستعفى وأخبر انه لمهدع على الرشيد واندان لمرسل بتسلمه والاخلى سبيله فبلغ الرشيد كتأمه فكتب للسدى ن سأهل بتسلمه وأمره فيديامر فحول لهسماني لمعامه وقيل في رطب فتوعد الأومات بعدد ثلاثة أيام وعمره ر وسيتون سينة وذكرا لمعودي ان الرشيد رأى علما في الموم معدم حرية وهو ، قول ان لم تخسل عن المكاظم والا بحرةك مناسقية فظ فزعاو أرسل في الحيال والى شرطته المسديا لملاقه وثلاثين ألف درهم والمعضره بين المقام فيكرمه أوالذهائب الى المدسة ولماذه الده قال له رأيت منك عداوا خروانه رأى الني سلى الله عليه وسلم وعله كليات قالها فافرغ منها الاوأطلق قدر وكان موسى الهادى حبه أولائم اطلقه لانه رأى عليا رضي الله عنه يفول فهل عسيتم ان توليستم ان تفسد في الارض وتقطعوا أرحامه كم فانتسه وعرف اله المراد فأطلقه ليلافقالله الرشيد حنرا مجااداء دالكعبة أنتالذى تبايعك الناس سرافقال أناامام الفاوروأنت امام الجسوم ولمااجتمعا أمام الوجه الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام قال الرشد مد السلام علمك ما ابن عم معها من حوله فقسال السكالم ما لسد لام عليدك ما أ.ت فلم يحتملها وكانت سيبالامساكله وحله معه الى بغدادو حبسه فلم يخرج من حبسه الاميتام قيدا -ودفن حانب بغدادالغربي وظاهره له الحسكامات التنافي الاان يحمل على تعدد الجس وكانت أولاده حينوفاته سبعة وثلاثين ذكرا وأنشى منهسم وعلى الرشاك وهوأنههم ذكرا وأحلهم قدرا ومن ثمأحله الأمون محلمه بعنه وأنسكه والنته وأشركه في عماركمة وفوض السه مرخلافته فالمه كتب سيده كثاياسنة احدى وماثتين بانعلى الرضاولي عهده وأشيه دعلمه حمعا كشرين لمكنه توفى قبله فأسف عليه كشرا واخبرقبل موته بإنه يأكل عنيا ورمانا مبثوثاو عوت وانالمأمون يريده فنه خلف الرشيد فلم يستطع فكان ذلك كله كاأخيريه ومن مواليه معروف الكرخى استأذالسرى السقطى لانه أسلم على يديه وقال لرجل ياعبد الله ارض بماير يدواستهد لمالالدمنيه فعات الرحل مدثلاثه أنامرواه الحاكم وروى الحاكم عن عمد سعدت عسى عن أبى حبيب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في المزل الذي ينزل الحجاج بداد نافسات علمه فوحدت عنده طبقامن خوص المدسة فيمه عرصهاني فناولني منه عماني عشرة فتأوات انأعيش عذتها فلاكان معدعشر من يوماقه مأبوالحسين على الرضامن المدينة ونزل ذلك المسجد وهرع الناس بالسلام عليه فضيت نحوه فأذاه وجالس فى الموشع الذى وأيت النبي سلى الله عليه وسلم جااسافيه وبين يديه طبق من خوص المدينة فيه غرصيحاني فسلت عليه فأستدناني وناواى قبضة من ذلك القرفاذ أعدتها بعددمانا والى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت زدني فقال لوزادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لزدناك ولمادخل نيسابو ركاف تار يخها وشق سوقها وعليه مظلة لايري من ورائها تمرض له الحافظان أيوزرعة الرازى ومحدن أسلم الطوسى ومههما من طلبة العلم والحديث مالا يحصى فتضرعا اليدانير عم وجهدوير وى اهم حديثاءن

آبائه فاستوفف البغلة وأمر غلسانه بكشف المظلة وأقرعبون تلك الخلائق رؤ يقطلعنه المباركة فكانت له ذوا شان مدليتان على عاتقه والناس بن صارخ وبال ومقرع في النراب ومقبل لحافر بغاته فصاحت العلام معاشرالناس أنصثوا فانصتواوا ستملى منه الحافظ ان المذكو ران فقال حددثنى أى موسى السكالم عن أبد مجعفر المادق عن أبيه مجد البافر عن أبه زن العابدن عن أسما الحسين عن أسمه على بن أبي طااب رضى الله عنم قال حدثني حبيبي وقرة عبني رسول المه منى الله عليه وسلم فأل حد ثنى حبر بل قال معمت رب العزة يقول لا اله الا الله حصنى فن قالها دخلحصني ومن دخلحصني أمن من عذابي ثم أرخى الستروسار فعسد أهل المحابر والدرى الذن كانوا يكتبون فأنافوا على عشر بن ألفا وفي واية ان الحديث المروى الاسان معرفة بالقلب واقرار بالاسان وعمل بالاركان ولعلهما واقعتان فالأحدلوقر أت هذا الاسنادعلي محنون البرئ من حنته ونقل بعض الحفاظ ان امرأ فزعمت انهاشر يفة عضرة المتوكل فسأل عن يغيره بذلك ذرل على على الرضافي المناج استمعه على السريروساله فقال ان الله حرم لحم أولاد الحسنين على السباع فلتلق للسباع فعرض عله بابذلك فاعترفت بكذبها ثم فيل للتوكل ألانحرب ذلك فيه فأمر بثلاثة من السباع في بما في معن قصره ثم دعاه فلادخل ما م أغلق عليه والاسباع قدأصمت الاسماع من زئرها فلامشى في العين يربد الدرجة مشت اليه وقد سكنت وتمسيت مه ودارت حوله وهو عسكها بكمه ثمر بضت فصعد للتوكل وتعدّث معه ساعة ثمزل ففعلت معه كفعلها الاؤل حتى خرج فاتبعه المتوكل بحائزة عظيمة فقيل للتوكل افعل كافعه لانعمك فلم يحسر عليه وقال أثريدون قتلي ثم أمرهم مان لايفشوا ذلك ونقل المسعودي ان ماحب هذه القصة هو ابن ابن على الرضاه وعلى العسكري وسوّ بالان الرضا وفي ف خلافة المأمون اتفافاولم بدرك المنوكلوتو في رضى الله عنده وعمدره خمس وخسون سينة عن خدية كور وينتأحلهم محمدالجواد لمكنه لمقطل حياته وبمااتفقانه يعدمون أسه يسنةوا قب والصدان للعبون فيأزقة بغددادادم المأمون ففر واووقف محدوعمره تسعسنين فالقي الله محبته في قلبه فقالله باغلام ما منعلم من الاتصراف فقال المسرعا بالمسرا لمؤمنين لا يكن بالطريق شيق فأوسعه ماك والسلى جرم فأخشاك والظن للحسن الله لأتضرمن لاذنب له فأعجبه كلامه وحسن صورته نقال له مااسمان واسمأ بدك نقال معدبن على الرضا فترحم على أسدوسا ف حواده وكان معمزاة للصيد فلما بعدد عن العمار وارسل بازاعلى دراحة فغماب عنده معادمن الجو في منفاره سمكة صغيرة و م القاء الحياة فتحد من ذلك غاية العدورأى الصدان على ما الهم ومجدعندهم ففروا الامجدفدنا منه وقال له مافي مدى فقال اأمر المؤمنين ان الله تع الى خلق في معرودرية مكامغارا يسيدها بازات الماوك والخافاء فيحتر مأسلالة أهل بدت المصطفى فقال لهأسان الرضاحقا وأخذه معهواحسن البسهو بالغفى اكرامه فلميزل مشفقا مهلاطهرله يعددائمن فضله وعله وكال عظمته وظهور برهانه مع سغرسسه وعزم عدلي تز و يجه بالفقه

أمالفضل وصهم علىذلك فتعه العباسمون من ذلك خوفامن انه يعهد اليه كاعهد الى أسه الما ذكراهم أنهانما اختاره لتمهزه على كافقأهل الفضل علما ومعرفة وحلما مع صغر سنه فنأزعوا فى المساف محد بذلك شم تواعدوا على ان يرسلوا المهمن يختمره فارسلوا المدميحي بن اكتم ووعدوه شيئ كثيران أطعاههم مجمدا فحضر واللغليفة ومعهم ان اكتموخواص الدولة فأمر الأمون ، فرش حسن لمحمد فلس عليه فسأله عيمما ال أحامه عنها الحسن جواب وأوضعه فقالله الخليفة أحسنت أباحقفرفان أردت أن تسأل يحى ولومسئلة واحدة فقال له ما تقول في ر حل نظر الى امرأ فأول الهارحراماخ حلت له ارتفاعة تم حرمت عليه عند الظهر علماله عندالعصرهم حرمت عليه المغرب تم حلت له العشاءتم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له الفجر فقال يعيى لاأدرى ففال محمدهي أمترنظرها أجنبي شهوة وهي حرام ثماشتراها ارتفياع النهار فأعتقها الظهر وتزوحها العصروط اهرمها الغرب وكفرا اعشاء ولملقهار جعيا نصف الليل وراجعها الفعرفعند ذلك قال المأمون للعباسيين قدعرفتم ماكنتم تنكر ون ثمز وجه في ذلك المحلس منته أء الفضل عمتو حمم الى المدينة فأرسلت تشتيكي منه لابه المه تسرى علم افأرسل الهاأبوها الالمزز وحاله لفدرم عليه حلالافلاتعودى لثله ثمقدم مايطلب من المعتصم للملتين منتمالمن المحرة مسدنة عشرين ومائتين وتوفى فهافى أخرا لقعدة ودفن في مفابرقريش في ظهر أحده الكاظم وعمر دخمس وعشرون سنة ويقال الهسم أيضاعن ذكرين وينتين أجلهم على العسكري ميميدلك لانه الوحه لاشطاسه من المدينة النبوية الى مرمن رأى وأسكنه بما وكانت تسمى العسكرفعرف بالعسكري وكانوارث أسدعل وسخاءومن ثمجاءه اعراب من إعراب المكوفة وقال اني من التمسكين بولاء حدّلة وقدركبني دين أثقلني حمله ولم أقسد لقضائه سوال فقال كم دخل فقال عشرة آلاف درهم فقال طب نفسا بقضائه انشاء الله تعالى هُم كتب له و رقفه ما ذلك المبلغ ديم اعليه وقال له ائتنى م افى المحلس العمام و طالمني م او أغلظ على في الطلب ففعل فاستمهله ثلاثة أمام فبلغ ذلك المتوكل فأمر له شلائين ألف الم الوصلته أعطاها الاعرابي فقيال النرسول الله المالعشرة آلاف أقضى ما اربى وأبي الدسر تردمنه من المُلاثين شيئافولى الاعرابي وهو يقول الله أعلم حيث يحعل رسالاته ومران الصواب في قضمة الساع الواقعة موالمتوكل انه هوالمحتن مأ وانهالم تفريه الخضعة والهمانت لمارأته و وافقه ما حكاه المعودي وغيره ان يحيى معبد الله المحصن بن الحسن الذي بن الحسن السيط المرب الى الديام مُ أنى مد الرشيد وأمر رقتله ألق في بركة فه اسباع أحد حرّو عث فامسكت عن ا كامولادت يحاسه وها را الدومند منبي عليه مركن بالحص والحر وهوجي وورضي الله اسرمن رأى في جمادى الآخرسة أربع وخمدين وماثنين ودفن بداره وعمره أربعون وكان المتوكل اشخصه من المدينة الهاسنة ثلاث وأربعين فأقام بمآالي ان قضيءن أربعة ذكور وانتي اجلهم (أيومجمد الحسن الخااص) وجول ابن خلكان هذا هوالعسكري ولدسنقائنين

وثلاثين ومائة ينووقع لهلول معه الهرآه وهوصبي يبكى والصبيان يلعبون فظن اله يتحسر على مافي أمديهم فقال أشترى للثماتلعب فقال باقليل العقل مالاهب خلقنا فقال له فلماذ اخلفنا قال لاعلم والعبأدةفقال لهمن أمن لكذلك قأل من قول الله عز وحل أفحسمتم انما خلقنا كمء بشاوا نكم الينالاتر جعون غمسأله أن يعظه فوعظه بأيات غخرالحسن مغشيا عليه فطاأ فاق قال له مانزل دك وأنتصغير لاذنباك فقال الياءي المهلول الهرأبت والدني توقد النار بالخطب المكمارفلا تقدد الأبااصغاروانى أخشى أن أكون من صغار حطب نارجه منم والماحبس فحط الناس يسرم رأى قحطا شديدا فأمرا لخليفة المعتمدين المتوكل بالخرو بجالاستدهاء ثلاثغا يام فلم يسقوا فحرج النصارى ومعهم راهب كلمدتيده الى السماء هطلت ثم في الموم الثاني كذلك فشك بعض الجهلة وارتد بعضهم فشق ذلك على الخليفة فأمر احضار الحسن الخالص وقالله أدرك أمة حددك رسول الله صلى الله علمه موسلم قبل ان يهلكو القال الحسن يخرجون غداوأ ناأريل الشبك انشباءالله وكام الخلهفة في الملاق أصحبامه من العيحن فأطلقهم فليا خرج الناس للاستسقا ورفع الراهب يدهم النسارى غيت السماعة مرالحسن بالقبض على مده فاذا فها عظم آدمى فأخذه من يده وقال استدق فرفع يده فزال الغديم وطلعت الشهس فعجب الناس من ذلك فقال الحليفة للعسن ماهذا بالماعجد فقال هدداعظم في ظفر به هذا الراهب من بعض القبور وما كشفء عاعظم ني تحت السماء الاهطلت بالمطرفا متعموا ذلك العظم فكان كاقال وزالت الشمه عن الناس ورجع الحسن الى داره وأقام عزيزا مكرما وسلات الخليفة تصلاليه كرونتال أنمات سرمن رأى ودفن عندأ سه وعمه وعره غانية وعشرون سنةو يقال انهسم أيضاولم يخلف غير ولده أبى القاسم محمد الحجة وعمره عنددوها ة اسه خسستين ليكن آثاه الله فها الحيكمة ويسمى القاسم المنتظر قيل لاندستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أن ذهبوم فالآية النانية عشر قول الرافضة فيه انه المهدى وأوردت ذلك مدسوطا فراحعه فأنهمهم

(الحاتمــة) فى بان اعتقاداً هل السنة والجماعة فى الصحابة رضوان الله عليهم وفى قتال معاوية ولا فقال معاوية ولا فقال الحسن له عن الحلافة وفى بيان اختلافهم فى كفر ولده يزيد وفى جوازاً هنه وفى توابع وتقالم عورتمات تتعلق بذلك

واغاافتت فذا الكتاب العابة وخمتهم اشارة الى أن المقصود الذات من تأليفه تبرئهم عن جميع ما فتراه عليهم أوعلى بعضهم من غلبت عليهم الشدة اوة وتردوا يأردية الحمافة والغباوة ومرقوا من الدين واتبعواسيل المحدين وركبوا من عميا وخبطوا خبط عشوا فباؤامن الله عظمه النكل ووقعوا في أهو يقالو بالوالضلال خالم بداركهم الله بالتو بقوالرحمة فيعظموا خبر الأمم وهذه الامة أماتنا الله على محبتهم وحشرنا في زمرتهم آمين

اعسلم أن الذي أحسع عليه أهل السنة والجماعة انه يجب على كل مملم تركية حميد م العماية بالماث العدالة لهم والكفعن الطعن فيهم والشاعطيهم ففدأ تني الله سجمانه عليهم في آيات من كذابه منها دُوله تعمالي كمنتم خيراً منه أخرجت الناس فأندت الله لهم الحيرية على سأثر الامم ولاشي يعادل مادة الله لهم بذلك لانه تعالى أعلم يعباده وما انطووا عليه من الخبرات وغسرها وللاعما ذلك غيره تعالى فاداشهدتعالى فهم أغم خيرالامم وجبعلى كل احداء تماد ذلك والاعمان به والا كأن مكذبا مالله في أخماره ولاشك أن من ارتاب في حقيمة ثني عما أخسير الله أورسوله به كان كافرا باحاع المسلمن (ومنها) قوله تعالى وكذلك حملنا كمأمة وسطا كونواشهداءعلى النام والصحابة في هذه الآية والتي قبلها هم المثا فهون بمذا الحطاب على اسان رسول الله ملى الله على وسلم حقيقة فانظر الى كونه نعالى خلقهم عدولا وخيارا المكونوا شهداء على قية الامم يوم القيامة وحيند فكيف يتشهد تعالى غيرعدول أو عن ارتدوا يغدوفاة نمهم الانعوستة أنفس منهم كارعنه الرافضة فجهم الله وامنهم وخذاهم ما أحقهم وأجهلهم وأشهدهم بالزور والانتراء والمتان (ومنها) قوله تعالى يوم لا يخرى الله الني والذين آمه وامعه نورهم يسعى بن أيديه مرو بأيمانهم فالتمن منهم اللهمن خزيه ولايأمن من خزية في ذلك اليوم الاالذين ما تواوالله سجانه ورسوله عنه مراض فامنهم من الخزى مر يح في موتم على كال الاعمان وحقائق الاحسان وفي أن الله لم زل راضيا عنهم وكذاك رسوله صلى الله عليه وسلم (ومنها) قوله تعالى اقد در في الله عن المؤمند من اذبها بعود النعت الشحرة فمس حتعمالى برضاه عن أولئه لمنوهم ألف ونحوأر بعما تةومن رضي عنه متعالى لا يمكن موته على المحفر لان العديرة بالوفاة على الاسلام فلا يقع الرضام نه تعالى الاعلى من على مونه على الاسسلام وأمامن على مونه على الكفر فلا عكن أن يحمر الله تعالى بأنه رضي عنه فعلم أن كالمن هذه الآية وماقيلها مرجى وردمازعه وافتراه أولاك المطدون الحاحدون حتى للقرآن العز يزاذ بآزمهن الاعبان به الاعبان عبانيه وقد علت أن الذي فيه انهم خبر الأمم واغ-م عدول خيار وان الله لا يخزيم وانه رضى عنهم فن لم يصدق بذلك فيهم فهومكذب لمالى الفرآن ومن كذب عمانيه ممالا يحتمل التأويل كان كافرا جاحد املحد امارة (ومنها) فوله أنعالى والسابقون الاولون من المهاجر بن والانصار والذين انبه وهدم باحسان رضى الله عنهم ورضواعنه وقوله تعالى ماأيها الني حسبك اللهومن البعك من الومنين وقوله تعالى للف قراء المهاجرين الذن أخر جوامن ديارهم وأموالهم يتغون فضلامن الله ورضوانا وينصرون اللهو رسوله أوائك هم الصادقون والذن تبو وا الدار والاعان من فبلهم يحبون من ماجرالم مرود على المعدون في صدورهم ماجة عما أونوا و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بمرم خصاصة ومن يوق شع نفسه فأوالله هـم المفلحون والذين جاؤامن بعدهم يقولون بنا اغفرا اولاخواند األذن سيبقونا بالايمان ولاتعول في قاو بناغلاللذي آمنوار بناانك

وفرحم فأمل ماوصفهم الله من هلة ه الآيات علم به ضلال من طعن فهم من شدودمن المبتدعية ورماهم عماهم بريثون منه (ومنها) ﴿ وَلَهُ نَعَالَى مُحَدِّرُ سُولَ اللَّهُ وَالدُّن مَهُ ـ أشدا اعلى المكفار رحما البينهم تراهم ركعا محسد استغون فضلامن الله ورضوا ناسماهم في وحوههم من أثراله يجود ذلك مثلهم في النو راة ومثلهم مي الانجيل كزرع أخرج شطأه وَ لَ رَوْهُ السَّمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذَّنَّ آمَ وَا وجملوا الصالحات مهم مغفرة وأجراعظيما فانظر الى عظيم مااشتملت عليه هذه الآية فان قوله تعالى محدرسول الله جلة مبيئة للشهوديه في قوله والذي أرسال رسول بالهدى ودين الحقالي شهيدافقها أثناء عظيم على رسوله غمثني بالثناء على أصحامه بفوله والذين معه أشداء على الكفار رجما وبديهم كافال تعمالي فسوف أشاشه بقوم يحبم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر سن عاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوسة لا تم ذلك فضل الله يؤتمه من يشاعوالله واسععليم فوصفهم الله تعمالي بالشدة والغلظة على الكفار وبالرحمة والبر والعطف على المؤمنين والذلة والخضوع لهم ثم أثنى عليهم بكثرة الاعمال معالاخلاص وسمعة الرجاء في فضل الله ورحمته بابتغانهم فضله ورضوانه وبأنآ ثار ذلك الاخلاص وغرمهن أعمالهم السالحة ظهرت في وحرههم حتى أن من نظر الهم بمره حسن سمتهم وهديهم ومن ثم قال مالك رضي الله عنه للغنى أن النصاري كانوا ادارأوا الصحالة الذين فتحوا الشيام قالواوالله لهؤلاء خبرمن الحوار سفها ملغنا وقدصد فوافى دلائفان هذه الامقالح مدية خصوصا الصامة لمرزلذ كرهم معظماني الصحتب كافال الله تعالى في هذه الآية ذلك مثلهم أي وصفهم في النو راة ومثلهم أى وصــفهم في الانحيل كزرع أخرج شطأه أي فراخه فآزره أي شدّه وقواه فاستغلظ أي شب فطال فاستوى على سوقيه يعجب الزراع أي يعجبهم قوته وغلظه وحسين منظره فيكذلك أصحاب مجد صلى الله عليه ولم آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطأمع الزرع المغيظ بهم الكفارومن هذه الآية أخذالامام ماكفيرواية عنه بكفرالروافض الذن يبغضون الصحابة قال لان الصحالة يغيظونهم ومن غاظه الصحابة فهو كافر وهوماً خدحسن يشهد له ظاهر الآنة ومن ثموانقه الشافعي رضي الله عنهما في قوله بكفرهم روافقه أيضاحها عقمن الائمة والاحاديث في فضل الصحابة كثيرة وقد قدّمنامعظمها في أوّل هذا المكتاب ويكفهم شرفاأي شرف ثناء الله علىم في تلك الآيات كاذكرناه وفي غيرها ورضاه عنهم وانه تعالى وعدهم جوعهم لادمنهم أذمن في مهم ليمان الحنس لالاتبعيض مغفرة وأجراعظها ووعد الله صدق وحق لا يتخلف ولا يخلف لامبدل الكاماته وهوالسميع العليم نعلم انجيع ماند مناهمن الآيات هناومن الاحاديث ألكتمرة الشهيرة في المقدمة يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتماج أحدمهم مع تعديل الله له الى تعديل أحدمن الخلق على اله لولم يردمن الله ورسوله فهمه م شي مماذ كرناه لاوحيت الحال القر كانوا عليهامن الهجرة والجهاد ونصرة الاسلام ببذل المهج والاموال وقتل الآباء والاولاد

والمناصة في الدين وقوة الاعمان واليقين القطع يدودياهم والاعتفا دانزاهم مواخم أفضل من حميه علا أين وهدهم والمعداين الذين يجيؤن من وعدهم هذا منهب كافة العلما مومن يعتمد فوله ولم سخالف فيه الاشذوذمن المبتدعة الذين ضلوا وأخلوا فلايلة فتاليهم ولا يعول عليهم وقد قال امام عصره أوزرعة الرازى من أجل شيوخ مسلم اذاراً بتالرحل ينقص أحدامن أصحاب رسول الله ملى الله عليه وسلم فاعلم اله زيديق وذلك ان الرسول سلى الله عليه وسلم حق والفرآن حقى ماجانه حق واغاأدى المناذاك كله الصحابة فن حرجهم الماأرادا اطال الكماب والسنة فيكون الحرحمه ألصق والحكم عليه بالرندقة والضلالة والكذب والفساده والاقوم الاحق وقال ان حرم الصحامة كاهم من أهل الجنة قطعاقال تعالى لا يستوى مسكم من أنفق هن قبل الفتح وقاتر أواثك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعدوقا تلوا وكلاوعد الله الحسنى وقال تعالى ان الذين سبقت الهم منا الحسد في أوالله عنها مبعدون فثبت أن حميعهم من أهل الحنة وانه لا يدخل أحدمهم النارلانم الخاطبون بالآية الاولى التي أثبت الكلمهم الحدى وهي الحزية ولايتموهم أن التنفييد بالانفاق أوالفتال فيهاو بالاحسان في الذن اتبعوهم باحسان يخرجمن لم يتمف بذلك منهم لان تلك القيود خرجت مخرج الغالب فلامفهوم لها غيلى أن المراد من اتصف بذلك ولو ما لقرة أوا النزم و زعه مالما وردى اختصاص الحكم بالعد الةعن لازمه ونصره دون من اجتمعه بوماأ واغرض غير موافق عليه بل اعترضه جماعة من الفضلاء قالشيخ الاسلام العلائي هوقول غريب يخرج كشرامن المشهور سالصحبة والرواية عن الحد ما العدالة كوائل بن جرومالك بن الحو يرتوعها ن بن العاص وغيرهم ممن وفدعليه صلى الله عليه وسلم ولم يقم عنده الاقلملا وانصرف والفول بألتعهم هوالذي صرحه الجمهوروه والمعتبرانهى وممارده عليه أن تعظيم الصحابة وان قراجماعهم صلى الله عليه وسلم كان مقررًا عندا الله الراشدين وغرهم وقدم عن أبي سعيد الخدري انرحلامن أهل البادرة تناول معاوية في حضرته وكان مته كمَّا فحلس عُذْ كرانه وأباد كر و رحداد و أهل البادرة نزلوا على أسات فيهم امر أقحامل فقال البدر وى لها أشرك أن تلدى غلاماقالت نعم قال ان أعطمتني شاةولدت غلاما فاعطته فسمع لها اسحاعاتم عمدالي الشاة فذيحها وطخيها وحلمنانأ كرمها ومعناأبو بكرفالماعلم القصة فامنتما بأكلشي أكلقال غراميت ذلك البدوى ودانى معمر وقد هدا الانصارة فال ام عمراولا ان اه صعبة من رسول الله صلى الله علمه وسلم ماادري ماقال فعها لمكفة مكموه انتهمي فانظرتو فف عمر عن معاتبته فضلا عن معاقبته لـ كمونه علم أنه لقى النبي صلى الله عليه وسدلم تعلم أن فيه أبين شاهد على انهم كانوا بعتقدون أنشأن العطبة لا يعدله شي كاثبت في الصحان من فوله صدلي الله عليه وسلم والذى أنفسى سده لوأنفق أحدكم مثل أحدفه باما أدرك مدأحدهم ولانصيفه وتواتر عنه صلى الله على موسلم قوله خيرالناس قرنى ثم الذين الونهم وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال ان الله

اختارا صابى على التقاين سوى الندين والمرسلين وفي رواية أنتم مو فون سبعين امة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل واعلم أنه وقع خلاف في التفضيل بن الصحامة ومن جاء يعد هم من مالى هذه الامة فذهب أوعمر بن عبد البرالي أندوحد فين بأتي بعدد الصابة من هوأفضل من بعض الصمالة واحتج على ذلك بخسير طوى السن رآني وآمن بي مرة وطوى السن لم يرني وآمر بى سبعمرات وبخبر عمر رضى الله عنه قال كنت جالسا عندا الني صلى الله عليه وسلم فَهُالَ أَنْدَرُ وَنَ أَى الْحَلَقَ أَفْضُلَا عِمَا نَافَلْنَا المَلَا تُسكَةَ قَالَ وحق لهم بِلغُ سيرهم قَلْمُ الانبيا عَالَ و-ق اهم بل غيرهم ثم قال ملى الله عليه وسلم أفضل الخلق اعمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بى ولم يرونى فهم أفضل الخاق اعمانا وبحديث مثل المتى مثل المطرلا بدرى آخره خسرام أوله وبخد برايدركن المسيح أقواما اغهم لملكم أوخد يرثلاثا وان يخزى الله امدة أناأولها والمسيح آخرها وبخبر يأتى أيام للعامل فبهن أجرخمسين قيدل مهم أومنا بارسول الله قال بل منكم وعمار وىأن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة كتب الى سالم بن عبد الله ي عمر رضى الله عنهدم ان اكتبلى سرة عمر من الخطاب لا عمدلها فكتب اليده سالم ان علت دسرة عمر فأنتأ فضل من عمر لان زمانك الس كزمان عمر ولارجالك كرجال عروكةب الى فقهاء زمانه فكالهم كتبءثر قول سالمقال أنوعمرفه فالاحاديث تقتضي معتواتر لمرفها وحسنها التسو بة بناول هذه الامة وآخره أفي فضل العمل الاأهل بدر والحدمة قال وخبرخس الناس قرني لدس على عمومه لانه حديم المنافقين وأهدل الكائر الذين قام عليهم وعلى بعضهم الحدود التهبتي والحديث الاق لالشاهدفيه للافضلية والثباني ضقيف فلانعتج مهاي صححاكا كم وحسن غبره خبر بارسول الله هـ لأحد خبر منا أسلمامعك وحاهد نامعك قال قوم يكونون من بعد كم يؤمنون بى ولمير ونى والحواب عنه وعن الحديث المال فاله حساريث حسسن فه طرق قيه مرتبق م أالى درجية الصحة وعن الحسديث الراديع فانه حسسن أنضا وعن الحددث الحامس الذير وامأود اودوا الرمذي أن المفضول قدد يكون فيسه حربة لاتو حدد في الفياضل وأدضا مجردز بادة الاحرلات تلزم الافضلة المطلقة وأدضا الخديرية بين ماانماه ماعتبارماء كمن أن يحتمد عافيه وهوعموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين فلا يبعد لدحين شدتفض مل يعض من يأتى على بعض الصحابة · في ذلك وأما مااختص به الصحالة رضوان الله علم م وفاز واله من مشاهدة لهلعته صلى الله عليه وسلم و رؤية ذاته الشرفة المكرمة فأمرمن ورآم العقل اذلا يسع أحددا أن بأتي من الاعمال والأجلت بما يقار بذلك فضلاعن أنجائله ومن غسال عبدالله ف المبارك وناهيك حلالة وعلما أيما أفضل معاوية أوعمر من عبدالعزيز فقال الغبارالذي دخل انف معاوية معرسول الله صالى الله عليه وسلم خيرمن عمر بن عبد العزيز كذا وكذا مرة أشار بذلك الى أن فضيلة معية مسلى الله عليه وسلم ورو يتملا يعدلها شئ وبذلك علم الحواب عن استدلال أى عمر بهضية عمر ن

عبدالعزيز وادقولأهلزمنه لهأنت أفضلمن عمرانمهاهو بالنسبة لماتساويا فيهان تصوّر من العدل في الرعبة وأمامن حيث الصبة ومافار به عمر من حقائق القرب ومنرا باالعضل والعلم والدين الذي شهدله بما النبي ملى الله عليه وسلم فاني لابن عبد العزيز وغيره أن يلحقوه في ذرة من ذَلَا عَالَ مُوابِ مَا قَالُهُ جَهُ وَرَالْعَلَى عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن قُولُ أَبِّي عَمِ الأأهـ لبدر والحديبية انالكلام في غيراً كابرا الصحامة بمن لم يفز الاعجر درو يتمصلي الله عليه وسلم وقد للمهر انهفاز بمسالم بفزيه من يعده والنمن يعدماو عمل ماعسا وأن يعمل لأعكنه وأن يحصل مايقرب من هذه الخصوصية فضلاعن أن يساريها هذا فمن لم ، فزالا بدلك فيا بالكمن ضم الها أنه قاتل معهصلى الله عليه وسلم أوفى زمنه بأمره أونقل شيأ من الشر يعة الى من بعدد أوا نفق شياً من ماله رسببه فهذا عالاخلاف في ان أحد امن الحائين بعده لا مدركه ومن ثم قال تعالى لا يستوى منه كممن انفق من قبل الفتح وقاتل أواللك أعظم در جهمن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكالا وعدد الله الحسنى وعمايشه دلماعليه الجمهو رمن السلف والخلف من أنهم خيرخلن الله وأفضلهم بعد النبيين وخواص الملائكة والمقر سماقدمته من فضائل العمامة ومآثرهم أوّل المكتاب وهوكثيرفراجعه ومنهجديث الصححين لانسبوا أحجابي فلوان أحدا أنفق مثل أحدما بلغ مثل مدأحدهم ولانصيفه وفيرواية أهمافان أحدكم يكاف الحطاب وفيرواية الترمذى لوانفق أحدكم الحديث والنصميف بشتح النون اغمة في النصف وروى الدارمي وابن عدى وغيرهما انه صلى الله عليه وسلم قال أمهاني كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ومن ذلك أيضا الخمر المتفق على صفه خمرالة رون أو الناس أوامني قرني تم الذين اوم مثم الذين اوم موالقرن أهرزمن واحدمته ارب اشتركوافي وصف مقصود ويطلق على زمن مخصوص وقد اختلفوافيه منءشرة أعوام الى مائة وعشرين الاالتسعين والمائة والعشرة فلم يحفظ فاثل بهما وماء داهما قال 4 قائل وأعدل الا قوال قول ما حب الح كم هوالقد والمتوسط من أعمال أهل كل زمن والمراد بقرنه صلىالله عليه وسلم فى هذا الحديث الصحابة وآخرة ن مات منهم على الاطلاق الا خلاف أنو الطفيل عامر من واثلة اللي كاجرمه مسلم في معيده وكان موته سنة مائد على العجيم وقيل سنة سبعومائة وقيل سنةعشر ومائة وقبل سنةعشر من ومائة وصححه الذهبي لطا يقته للحديث الصحيحوهوةوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته رشهر على رأس مانة سنة لا يبقى على و حه الارض من وعلماالبوم أحدد وفير والممسلم أريتكم ليلتمكم هدده فاله ليس من نفس منفوسة وأتى علم امائة سنة فأراد يذلك انخرام الفرن بعدمائة سنة من حين مقالته والفول بأن عكراش بنذؤ يبعاش ومدوقعة الحمل مائة سنة غير معيع وعلى التنزل فعناه استسكم الهابعد ذلك لا أنه في مدها مائة سنة كاقال الائمة وماقاله حماعة في رس الهندي ومعز المغربي ونحوههما فقد بالغالا عُـة ميا الذهبي في تزييفه و بطلانه قال الا عُمة ولا يرو ج ذلك على من له أدنى مسكة من العدول ومر" افضلية قرنه صلى الله عليه وسلم على من يليه وهم الما يعون بالنسبة الى

لحمو علاالي كل فرد فردخلافالا بن عبدالس وكذا يقال في التا بعن رضو ان الله علمهم أجعن وتابعيهم وثم الصحابة أسناف بهمهاجر ونوأنصار وحلفاؤهم ومن أسلمه ومالفتح أوبعده فأفضلهم أجألاالمها خرون فن يعدهم على الترتيب المذكو روأ ماتد صيلا فسبأق الانصارأ فضل من حاءً .. من متأخرى الهاجر بن وسباق المهاجر بن أفضل من سباق الانصار ثم هم معدد لك يتفاوتون فربمتأخراسلاما كعمرأ فضل من متقدم كبلال وقال أنومنصو رالبغدادى من أكار أئمتنا أحمع أهدل السنة أن افضل الصحابة أبو بكرفهمر فعثمان فعلي فبقية العشرة المشر سالخنة فأهل بدرفيا فيأهدل أحدفيا فيأهل معية الرضوان بالحدمدة فيافى الصحالة انتهى ومر اعتراض حكاية الاجاع بنعلى وعثمان الاان أراد بالاجاع فهما اجاع أكثرا هل المنة فيصم ما الهحينة ذهذا وقد أخرج الانصارى عن انس انرسول الله صلى الله عليه وسلم قالىاأ بالمكرايت أني لقيت اخواني فقال أمو يكمر بارسول الله نحن اخوا نك قال لا أنتم أصحابي اخواني الذين لمير وني وصدقوابي واحبوني حتى أني لأحب الى أحددهم من ولده و والده قالوا يارسول الله أنحن اخوامك قال لاانتم أصحابي الانتحب باأمامكرة وماأحبوك محى اماك فأحهم ماأحبوك بجبى اياك وقال صلى الله علميه وسلم من أحبّ الله أحب الفرآ ن ومن أحب الفرآن أحبني ومن أحبني أحب أصحابي وقراءتي رأواء الديلي وفال صلى الله عليه وسدلم بالمياالذاس احفظونى فيأحيانى وأصهاري وأصابى لايطالبنكم الله عظلمة أحدمهم فام اليست عانوهب رواه الخلعي وقال ملى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتحذوهم غرضاً . مدى من أحمَّ م فقد حمنى ومن أبغضهم ففد أبغضنى ومن آ ذاهم فقد آ ذانى ومن آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله ذهور وأهالمخلص الذهبي فهذا الحديث وماتبه خرج مخرج الوصية بأصحابه على لحريق التأكيدوا لترغب في حمدم والترهيب عن بغضهم وفيده أيضا اشارة الى ان حمم أيمان وبغضههم كفرلان بغضهم أذاكان بغضاله صلى اللهءايه وسلم كان كفرا بلانزاع لخبر لن يؤمن أحدد كم حتى أكون أحب اليه من نفسه وهــ ذا يدل على كال قربهم منه من-أنزلههم منزلة نفسه حتى كأن اذاهم واقع عليه صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا ان محبة من أحبه الذي ملى الله عليه وسلم كآله وأصحابه رشى الله عنهم علامة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاأن محبته صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله ثعالى وكذلك عداوة من عادا هم وبغض من أبغضهم وسبهم علامة على بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد أوته وسبه وبغضه صلى الله غليه وسلم وعداوته وسبه علامة على بغض الله تعالى وسبه فن أحب شيأ أحب من محب وأ مغض من يغض قال الله تعالى لا يحد قوما يؤمنون الله والموم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله في أولئك أعنى آله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأصحامه من الواجبات المتعينات و يغضهم من الموبقات المهلكات ومن محنتهم توقيرهم و برهم والقيام بحقوقهم والاقتدام بم بالشيء لي سنتهم وآدابهم وأحلاقهم والعدمل باقوالهم بماليس للعقل فيده مجال ومزيدا لثناء علمهم

وحسنه بان يذكروا بأوصافهم الجميلة على قصدا المعظيم فقد أثنى الله عليهم في آيات كثيرة من كذابه المجيدومن أثنىء لميه فهوواحب الثناء ومنه الاستغفارا همم قالت عائشة رضي اللهءنها أمروا بأن يستغفروالاصاب مجدملي الله عليه وسلم فسبوهم رواه مسلم وغيره على انفائدة المستغفر عائدا كثرها اليه اذبعصل بذلك مزيدا الثواب قال سهل ن عيداً لله التسترى وناهيك معا وزهداومعرفة و حلالة لم يؤمن برسول الله ملى الله عليه وسلم من لم يوفر أسما موثما يوجب أيذا الامساك عاشهراى وقع بينهم من الاختسلاف والاضطراب صفعاءن أخبار المؤرخين سهماحها الروافض وضد لال الشيعة والمبتدعين القادحين في أحد منهم فقد قال صلى الله عليه وسلم اذاذ كرأصابي فأمسكوا والواحب أيضاعلي كلمن معشيئا من ذلك ان شدت اسه ولاينسبه الى أحدمنهم بجوردرؤيته في كتاب أوسماعه من شخص بللا بدان بحث عنه حتى يصم عند ونسبته الى أحدهم فينشذ الواحب الالمسلهم أحسن المأويلات وأصوب المخارج اذهم أهل لذلك كاهومه هور في مناقهم مومعد ودمن مآثره م عايطول ايراده وقد مراذلك منه حلة في يغضهم وماوقع بينهم من المنازعات والمحار بات له محامل وتأو بلات وأماسهم والطعن فهم فان خااف دايلا قطعما كندف عائدة رضى الله عنها أوانكار صبة أمها كان كفرا وان كان يحلاف ذلك كانبدعة وفسقاومن اعتقادأهل السنة والجماعة ان ماجري بينمعاو يةوعلى رضى الله عنهمامن الحروب فلم يكن لمنازعة مداوية اعلى فى الخلافة للاجماع على حقيتها اعلى كامر فلم ته- الفتنة سبهاوانماها جت سبب الدمعاوية ومن معه للم وامن على تسلم قتلة عثمان الهم الكون معاوية ابن عمامت ععل ظنامنه ان تسلمهم الهم على الهو رمع كثرة عشائرهم واختلاطهم يعسكرعلى ودى الى اضطراب وتزلزل في أمر الخلافة التي ما انتظام كلفاهل الاسلام سيماوهي في ابتدائها لم يستحكم الامرفها فرأى على رفى الله عنه ان تأخير دسلمهمأ صوبالى انبرسخ قدمه في الخلافة ويتحقق التمكن من الامورفها على وجهها ويتوله انتظام شملهاوا تفاق كلقالم لمين ثم عد ذلك يلتقطهم واحدا فواحدا ويسلهم الهمو مدل لذلك ان رعض تتلته عزم على الحروج على على ومقاتلته لما نادى يوم الحمل مأن يخرج عنه فتلة عثمان وأيضا فالدس تما الواعلى قترل عثمان كانوا جموعا كثيرة كاعلم بما قدمته في قصة عادرتهم له الى ال قيد بعضهم جمع من أهل مصر قبل سبعه المة رقيل الفوقيل خمائة و حدم من المكوفة و حمد من البصرة وغمرهم قدموا كلهم المدينة و جرى منهم ماجرى بل وردأنهمهم وعشائرهم بخومن عشرة آلاف فهذا هوالحامل لعلى رفى الله عنسه عن المكف عن تسلمهم لتعذر و كاعرفت و يعتد مل ان عليار ضي الله عنه رأى ال قتلة عثمان بغاة حلهم على قنله تأو يل فاسد استحلوا مددمه رضى الله عنه لانكارهم عليه أمورا كععله مروان ان عمه كاتباله وردّه الى المدينة بعد أن لم رده الذي صلى الله عليه وسلم من اوتقديمه أقار بعن ولاية الاعمال وقضية مجدبن أبي مكررضي الله عنهما السابقة في محت خسلافة عثمان مفصلة طنوا

أنها سعة لما فعلوه حهلام نهم وخطأ والباغى اذا اذفا دالى الامام العدل لا يؤاخ في خما أناف في حال الحرب هن تأو يل دما كان أومالا كما هوالمرجيح من قول الشافعي رضي الله عنه و مه قال حاعة آخرون من العلما وهذا الاحقال وان أمكن آبكن ماقيله أرلي بالاعة مادمة وفان الذي . ذهب المه كشرون من العلما وأن قتسلة عثمان لم يكونوا بضاة واغما كانوا طلمه فوعتاة الهدم الاعتداد شههم ولانهم أصرواعلى الباطل مدكشف الشهة وايضاح الحق لهدم وليسكل من انتحل شهة يعير بما مجمد الأن الشهدة عرض للماصر عن در جدالاجم ادولا خافى هذا ماهوالمقر رفى مذهب الشافعي رضي الله عنده من ان الهم شوكة دون تأو بل لا يضمنون ماأتلفوه في حال القتال كالبغاة لان قتل السيدعة مان رضى الله عنه لم يكن في قتال فانع لم مقاتل ملنمى عن القنال حقى ان أماهر وقرضى الله عنده الماأراده قال له عنمان عزمت عليك باأباهريرة الارميت يسديفك انماتر ادنفسي وسأفى المسلمن ونفسى كاأخر حمان عدوالبرعن سومدالة مرىءن أبي هريرة ومن اعتقاداً هل السنة والجماعة أدضا ان معاوية رضي اللهءنه لم مكن في أيام على خليفة وانحاكان من الماول وغاية احتماده انه كالله أحروا حد على احتماده وأماءلي فكانله أحران أحرعلى احنهاده وأحرعلى اصابته مل عشرة أحور لحددث اذا احتهده المحتهد فأصاب فله عشرة أجوروا ختلفواني اماءة معاوية يعدمون على رضي الله عنه فقدل صار اماماوخلمفة لان البيعة قدةت لهوفيل لم يصراما مالحديث أى داود والترمذي والنسائي الخلافة ومدى ثلاثون سنة ثم تصرملكار قدانقضت الثلاثون وفاة على وأنت خسرها قدمتهان الثلاثين لمتتم وتعلى وسائه انه توفى في رمضان سنة أر بعين من الهدرة والا كثرون على ان وفاته سا دع تُشرةُ وفاة الني صلى الله عليه وسلم ثانى عشر رسع الاوّل فبينهــما دون الثلاث من بنحو ستةأشهروغت الثلاثون عدةخلافه الحنن بنعلى رضى اللهء بما فاذا تقر رذلك فالذي نمغي كاقاله غبر واحدمن المحققين ان محمل قول من قال بامامة معاوية عند وفاة على على ماتقرر من وفاته بنحو نعف نقلا الحمله الحسن الحلافة والمانعون لامامته يقولون لايعتد بتسليم الحسن الامراليه لانه لم يسلمه المدينة الاللضرورة لعلم إنه أعنى معاوية لايسار الامرالعان وأنه قاسد للقتال والسفك ان لم يسلم الحسن الأمر المعظم يترك الأمر اليسه الاصوالد ماء المسلم وللثرد ماوحه به هؤلاعماذ كربأن الحسن كان هوالامام الحق والخلمفة الصدق وكانه معهمن العبدة والعدد مانقاوم من معمعاو بةفلم بكن نزوله عن الخلافة وتسلمه الامر لمعاوية اضطرار بادل كأن اختمار ما كالدل عليه مامر في قصة نزوله من انه اشترط عليه شروطا كشرة فانتزمها ووي لهبما وأيضا فقدمر عنصيم البخارى انمعاو يةهوا لسائل للعسن في الصلحوم بالدل على ماذكرته حديث المخارى السابق عن أى بكرقال رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنهر والحسن بن على الى جنبه وهو يقبل على الناسم ، قوعليه أخرى ويقول ان ابني هذا سيد واهل الله ان يصلح به بين فلتم ين عظيمة بين من المسلم ين فانظر الى ترجيه صلى الله عليه وسلم الاصلاح به

وهوصلى الله عليه وسلم لايرج والاالامراطق الموافق للواقع فترجيه للاصلاح من الحسن بدل علىصة نزوله اما ويةعن الخدلافة والالوكان الحسن ماقياعلى خلافته يعدنزوله عنمالم يقع ينزوله ا ملاح ولم يحمد الحسن على ذلك ولم يترج ملى الله عليه وسلم محرد النزول من غيران يترتب عليه فأئدته الشرعية وهواستة لال المزوله بالامروصحة خلافته ونفاد تصرفه ووحوب لماءته على الكافة وقيامه بامور المسلمين فكانتر جيه صلى الله عليه وسلم لوقو ع الاصلاح بين أواثث النشتين العظيمتين من المسلمين بالحسير، فيه دلالة أي " دلالة على صحية ما فعله الحسير، وعلى أنه مختارفيه وعلىأن تلك الفوائد الشرعية وهي صحة خلافة معاوية وقيامه بالمور المسلمن وتصرفه فها سائرماتة تضيه الحلافة مترتبة على ذلك الصلح فالحق بثبوت الخلافة لمعاوية من حينث ذوانه بعدذلك خليفة حقوامام صددق كيف وقد أآخر جالترمذي وحسنه عن عبدالرحن اس أبي عميرة الصابىءن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعاوية اللهم اجعله هادياه ودياوا خرح أحد فى مسنده عن الدر باض بن سارية سمعت رسول الله ملى الله عليه وسلم بقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب (وأخرج) ابن أبي شيبة في الصنف والطبراني في السكبير عن عبدالملائب عمرقال قال معاوية مازات ألحمغ في الخلافة منذقال لى رسول الله ملى الله عليه وسلم يامعاو بة اذا ملكت فأحسن فتأمل دعا الذي صلى الله عليه وسلم له في الحديث الاول بأن الله يعمله هادياه هديا والحديث حسن كاعلت فهويما يحتم بدعلى فضل معاوية والهلاذم يلحقه بنلك الحروب لماعلت أنهام بنية على اجتهادوانه لم يكن له الا أجروا حدلان المحتهد اذا أخطأ لاملام عليسه ولاذم بلحقه سبب ذلك لا معدورولذا كتب له أجرويما يدل لفضله الدعاله في الحديث اشانى بان يعلم ذلك و وفي العذ الولاشك أن دعاء مسلى الله عليه وسلم مستحاب فعلما منهاله لاعقباب على معاوية فيما فعدل من تلك الحروب اله الأحركا تقرر وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم فتته المسلبين وساواهم مفثة الحسدين في وصف الاسلام فدل على بقاء حرمة الاسملام للفريقين والممم يحرجوا شلك الحروب عن الاسلام والمم فيه على حدد سواء ق ولا مقص يلحق احده مالما قررناه من ان كالمهم المتأوّل تأو يلاغ سرقط مي البطلان معا و يةوان كانت مي الباغيدة لكنه وفي لانسق به لانه انما صدر عن تأو يل يعذر به أصحابه وتأمل الدصالي الله عليه وسلم أخبره عاوية باله علان وأمره بالاحسان يجدفي الحديث اشارة الى صحة خد الافته والماحق معد تمامها له منزول المدن له عنها فان أمره بالاحدان المترتب على الملك مدل على حقبة ملكه وخلافته وصعة تصرفه ونفوذاً فعاله من حيث محة الخلاقة لامن حيث التغلب لار المتغاب فاسرق معاقب لايستحق ان يشرولا ان يؤمر بالاحسان فيما تغلب عليه بل انما يستحق الزجرو المقت والاعدلام بقبيح أفعاله ونساد أحواله فلوكان معاوية متغلبالاشارله صلى الله عليه وسلم الى ذلك أوصر حله مد فلالم يشرله فضلاعن ان يصرح الاعبايدل على حقية ما هو عليه علنا انه يعذنزول الحسن له خليفة حقوا مام صدق ويشير الى ذلك كلام

مدفقد أخرج البهق وابن عسا كرعن ابراهيم بنسو يدالارمني قال قلت لاحدين حنبلهن الخلفاء فالأبو بكروهم وعثمان وعلى قلت فعاو يةقال لميكن أحدأ حق بالخلافة في زمان على من على الفهم كالمه ان معاورة بعد درمان على أي و بعد تر ول الحسن له أحق الناس بالخلافة وأماماأخر حهامنأ فيشيبة في المصنف عن معدىن جهان قال قلت لسفينه النابئي أمية يزعجون ان الخلافة فههم فقال كذب موالزرقاء بلهم ملوله من أشر المولة وأول الملولة معاوية فلا يتوهم منهان لاخلافة لمعاو يةلان معناه ان خلافته وان كانت صحة الاانه غلب علم المشاجة الملات لأنهاخر جت عن سنن خلاف الخلفاء الراشدين في كشرمن الامورفه مي حقة وصحة من حين ذول الحسدن له واجتماع الناس أهل الحل والعقد عليه وتلك من حيث اله وقع فها أمو وناشدة عن اجتهادات غديرمطابقة للواقع لابأتم ما المحتهد لدكم ا تؤخر عن در جات دوى الاجتمادات الصحيحة المطابقة للواقع وهم الخلفا الاربعة والحسن رضي الله عنهم فن ألحلق على ولاية معاوية الماملك أرادمن حيث ماوقع ف خلالها من ثلك الاحتهادات التي ذكرناها ومنأطلق علمها المأخلافة أرادانه ينز ولالمسنله واجتماع أههل الحلوالعقدعامه صار خليفة حقمطاعا عباه من حيث الطواعية والانقيادمات الغلفاء الراشدين قبله ولايقال مظردلك فمن ومده لان أرائك ايسوامن أهل الاجتماد ولرمتهم عصاة فسقة ولا يعدون من جلة ولمن حدلة الملوك ولمن أشرارهم الاعمر بن عبد العز برفانه ملحق ما خلفاء بن وكذلك اس الز سروا مامايسة بحه يعض المبقدعة من سبه ولعنه فله فيه أسوة أي أسوة يحتن وعتمان واكثرا اعدامة فلايلتف لذلك ولا يعول علمه مفانه لم يصدر الامن ومحقى حهلا أغيما ولمغاة لايبال اللهمم فيأى وادها كموافلعهم اللهوخذ لهم اقبح اللعنة والخذلان وأقام على وسهم من سيوف أهل السنة وجعيهم المؤيدة بأوضح الدلائل والبرهان ماية معهم عن الخوص في تنقيص أوامًك الأيمة الاعيان واقد استعمل معاوية عمر وعشمان رشي الله عنهم وكفاه ذلك شرفاوذلك انأبا بكرلماء شالج وشالى الشأم سارمعاوية عأخمه تريدين أى شفان فلمامات أخوه مزيد استخافه على دمشق فأقره ثم أقره محرثم عثمان وحمع له الشام كله فأقام أمرا عشر نسنة وخلمة عشر نسنة فالكعب الاحباران علا أحدهنه الامة ماملك معاوية فال الدهي توفي كعب فيدل ان استخلف معاوية وصدق كعب فيما نقله فان معاورة بق خليفة عشر مسنة لا ينازعه أحد الامر في الارض يخلاف غيره عن رعد وغانه كان الهم مخالف وخرج عن أمرهم من فض الممالك انتهم وق اخبار كمب بدلك قبل استخلاف معاو يةدايل على ان خلافته منصوص علم افي بعض كنب الله المرك فان كعبا كان حرها فله من الاطلاع علم اوالاحاطة بأحكامها مافان سمائر أحمار أهل الصيتاب وفاهذا من التفوية لثبرف معاوية وحقية خبلافته يعدنزول الحسن لهمالا يخني وكانتز وله لهعنها واستقراره فهامن رسع الآخراو جمادى الأولى سنة احدى وأر دمين فسمى هذا العامعام

الحماعة لاجماع الامة فيه على خليفة واحد (اعلم)ان أهل السنة اختلفوا في تسكفيريز يد اس معاو بقوولى عهده من بعد منقالت لحائفة الله كافراه ولسبط النالجو زى وغيره المشهور الهلاجاءه رأس الحسين رضي الله عنه جمع أهل الشأم وحمل سكت رأسه بالحمر رآن و منشد أسات الن الزعرى ليث أشياخي ببدرشه ووا الاسات المعر وفة وزاد فها بيتين مشتملن على صريح الكفروقالان الجوزى فعاحكاه سيطه عنه ليس العجب من فتال ابن رباد العسين وانما العبمن خدلان يريدونس به بالقضيب ثنا باالحسن وحله ألرسول الله مسلى الله علمه وسلمسبا باعلى اقتاب الحمال وذكرأ شياءمن قبيح مااشته رعنه ورده الرأس الى المدينة وقد تغيرت ربعده عقالوما كان مقصوده الاالفضية واطهار الرأس فيعو زان فعل هددا مالخرارج والبغاة بكفنون وبصلى علهم ويدفنون ولولم يكن فى قلبه احقاد جاهلية واضغان بدرية لاحترم الرأس لماوصل اليه وكفنه ودفنه وأحسن الى آلى سول الله سلى الله عليه وسلم انهى وقالت طائفة ليس يكافرلان الاسباب الموجبة للكفرام يثيث عندنا مهاشي والاسل ماؤه على اسلامه حتى يعلم ما يخرجه عنه وماسبق انه المشهور يعارضه ما حكى ان ريد لماوسل الممرأس الحسين قال رحمل الله ماحسين القد قتلك رجل لم ومرف حق الارجام وتنكر لابن رياد وقال قدزر على العداوة في قلب البر والفاحر وردنسا الحسين ومن يقي من يفيه معرأ سه الى المدشة لدفن الرأسهما وأنت خبيريانه لم ينبت موجب واحدة من المفالتين والاصل انه مسلم فذأ خذيذ للثالا صلحتي شبث عندنا مابوجب الاخراج عنه ومن تمقال جماعة من المحققين ان الطريقة الثابتة القوعة في شأبه التوقف فمهورة فويض أمره الى الله سيحيانه لانه العالم بالخفيات والمطلع على مكنونات السرائروهوا حيس الضمائر فلانتعرض لتكفيره أصلالان هذا هو الاحرى والاسلم وعلى القول بانه مسلم فهوفاسق شرير سكير جائر كما أخيرية النبي صلى الله عليه وسلم فقدأ خرج أبويه لى في مسنده بسندا كمنه ضعيف عن أبي عبيد فقال قال رسول الله - لى الله عليه وسلم لايزال أمر أمتى فائمًا بالقسط حتى يكون أوّل من يشاهر حلمن عي أمية ، قال 4 يزيدوأخرج الروياني في مسنده عن أبي الدردا · قال معت النبي صلى الله عليه وسلم ِهُولَأُوَّلِمن سِدَلَسَنَتَى رَجَلَمَن بِنَيَأُمَيةً بِقَالَ لَهُ يَرْ يِدُوفَ هَذَٰنَ الْحِدِيثَ بَنَ دَايِل أَي دَايِلِ الْحَ قدمته ان معاوية كانت خلافة ليست كخلافة من يعده من بني أمية فانه صلى الله عليه وسلم اخبران أقرل من يثلم أمرأمته ويبدل سنته يزيدفا فهم ان معاوية لم يثلم ولم يبدل وه وكذلك المأ حرانه مجتهد ويؤ يدذلك مافعله الامام المهدى كاعبريه ابن سيرين وغيره وعمرين عبدا لعزيز بانر - لا نال من معاو بة عضرته فضر به ثلاثة أسواط معضر به لن سمى الله يزيد أمر المؤمنين فشربن سوطا كاسمأني فتأمل فرقان مابينهما وكانم أبيهر يرةرضي الله عنده علمن الني صلى الله عليه وسدلم عمامر عنه صلى الله عليه وسدلم في يريد فاله كان يدع واللهم الى أعود بك من رأس السنين وإمارة المبيان فاستحاب الله له مترفاه سنة تسع وأر بعين وكانت وفاة معاوية

وولاية ابنه سنة سيتين فعلم أبوهر يرة بولاية يؤيدني هدنده السسنة فاستعاذ منها لماعله من قبيع أحواله بواسطة اعلام السادق المصدوق مسلى الله عليه وسلم بذلك وقال بوفل من أبي الفرات كتت عند هرين العزيز فذ كرر حل يزيد فقال قال أمير المؤمنين ريدن معاورة ففال تفول المؤونين فامريه فضرب عشرين سوطا ولاسرا فه في الماسي خلعه أهل المدينة نقد الوآقدى من طرق ان عبد الله ن حنظلة ن الغسل قال والله ماخر حنا على ر مدحى خفنا ال نرمى بالجحارة من السقماءان وحلاينسكم أمهات الاولادوالبنات والاخوات ويشرب الخم ويدع الصلاة وقال الذهبي ولمافعل بزيد بأهل الدينة مافعل معشر به الخمر واتيانه المذكرات اشتدعليه الناس وخرج عليه غير واحدولم يبارك الله في عمره وأشار بقوله مافعل الى ماوقع سنة ثلاث وستسفانه بلغه ان أهل المدينة خرجوا عليه وخلعوه فارسل الهدم جيشا عظيما وأمرهم بفتالهم فحاؤا الهموكانت وتعة الحرة على اب لميبة وماأدراك ماوقعة الحرةذ كرها الحسن مرة فقال والله ماكاديني ومنهم واحدقتل فهاخلق تبن الصحابة ومن غيرهم فانالله وانا البهراجعون ويعداثفاتهم على نسقه اختلفوا في جوازا منه يخصوص اسمه فأجازه توممهم ابن الجوزي ونقله عن أحمد وغيره فانه قال في كتابه المسهى بالردّ على المتعصب العنيد المانع من ذمير يدسأ المي سأتل عن مر مدين معاوية نقلت له يكفه مامه نقال أحو زاعنه فقلت قد أحازه العلماء الورعون منهم أحمدين حنبل فأنهذ كرفي حقير مذعلي اللعنة تمروي اين الجوزي عن القاضي أنى يعلى الفرااله روى في كتله المعتمد في الاصول باستناده الى صالح ن أحدن حنبل قال قلت لا بي ان قومايه سيونذا الى تولى مزيد فقال ما بني وهل يتولى مرْ مد أحد دؤمن مالله ولم لا ملعن من احسنه الله في كتابه فقلت وأن احسن الله يزيد في كتابه ففال في قوله تعسالي فهل عسدتمان توايتم انتفدد وافىالارض وتفطعوا أرحامكم أولثك الذن لعنهم الله فأصمهم وأعمسي أ بصمارهم فهل يكون فساداً عظم من هذا القتلوفي رواية فقال ما نبي ما أقول في رحل اهنه الله في كتامه فذكره قال ابن الجوزى وسنف القامي أبو يعلى كتاماذ كرفسه سانمن يستحق اللعروذ كرمنهميز يديم ذكرحديث من اخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليسه لعنةالله والملائمكة والناس أحمسن ولاخسلاف ان يدغزا المدينسة بجيش وأخاف أهلها انتهى والحديث الذى ذكره رواه مستم ووقع من ذلك الجيش من القتل والفساد العظيم والسبى واماحة المدينة ماهومشهو رجتي فض نحوثلثمائة مكروقت لمن الصحابة نحوذلك وعن قرأ الفرآن نحوسه يعمائة نفس وأبحت المدنسة أياماو بطلت الحماعة من المسحد النبوي أباماواختفتأه والمدنسة أبامافله عكن أحدادخول مسعد هاحتي دخلته الكلاب والذئاب و بالت على منبره صلى الله عليه وسلم تصديقًا لما أخسيرا لندي سلى الله عليه وسـ لم ولم يرض أمرذك الجيش الامان بسايعوه للزبدعلي المهـم خول له ان شدا م باعوان شاء أعتق فذكرله بعضهم البيعة على كتاب اللهوسنة رسوله فضرب عنفه وذلك في وقعة الحرة السابقة

غسار جبشه هذا الى قنال ابن الز ديرفرموا السكعبة مالمنينيق وأحرقوها بالنار فأي شئ أعظم من هذه القبائح التي وقعت في زمنه ناشئة عنه وهي مصداق الحديث السابق لارال أمر أمتى قائما بالقدط حتى يتماحه رجل من مني أميدة يقال له يز مدوقال آخر ود لا نحو زله ندا ذلم شبت عندناما فتضمونه أفتى الغزالى وألحال في الانتصارله وهـــذاهو اللائق مقواء دأتمتنا و بمــا مبرحواته من الهلايجو زان يلعن شخص بخصوصه الاان علم موته على الكفر كأبي جهل وأبيالهب وأمامن لميط فيسهذلك فلايجو زلعنه حتى ان الكافرالحي المعسن لايحو زاعنه لان اللعن هوالطيز دعن رحسة الله المستلزم لليأس منه سارذ لك إنسايا يقءن عسلم موقه عسلي المكفر وأمامن لم يعلم فيه ذلك فلاوان كان كافراني الحالة الظاهرة لاحتمال ان يختم له مالحسني فعوت على الاسلام وصرحوا أيضا بانه لايو زلعن فاسق مسلم عن وا ذاعلت أنهم صرحوابداك علت انم مصرحون بانه لا يجو زاءن يزيدوان كان فاسقا خداً ولوسانا اه أمر رقتل الحسن وسر مهلان ذلك خبيث لميكن عن استحلال أوكان عنسه الكن مثاو يل ولوبا لهلا فستى لا كفرعلى ان آمره بقتله وسروره به لميثبت صدوره عنه من وجه صحيح بل كاحكى عنه ذلك حكى عنه ضده كافدمته وأمامااستدل وأحدعلى جوازاهنسه من قوله أولثك الذن لعنهم اللهوما استدل و غيرهمن قوله صلى الله على على على على حديث مسلم وعليه اهنة الله والملائد كةوالنا سأجمعهن فلا دلالة فهما لجواز لعن تزيد بخصوص اجمه والسكلام انماه وفيه وانحا الذي دل عليه حوازاهنه لابدلك الخصوص وهذا جائز ولانزاع ومن ثم حكى الانفاق على الديجو زلعن من قتل الحسن ر نهي الله عنه أوأمر يقتله أوأ جازه أورضي به من غــىرتسمية لهزيد كا يحو زلعن شارب الله ر ونعوه من غيرة مين وهذا هوالذي في الآية والحديث اذليس فهما تعرض للعن أحد يخصوص ا-هه بل لمر قطعر جهومن إخاف أهل المد شة فيحو زاتفا قاات بقال اعن الله من قطعر جهومن أخافأ هدل لذينة ظاما واذاجازه بذااتها فالبكونه ليس فيه تسمية أحبد بخصوصه فيكيف وأتضعانه لامحو زاهنه مخصوصه واندلادلالة في الآية والحديث للعواز ثمرأيت ابن الصلاح من ا كراً مُنذا الفَّه هاء والمحدِّثين قبل في فتاويه الباسية لرجمن داهنه البكونه أمر دفيتها الجسين لم يصم عند ناانه أمر يقتله رضى الله عنه موالحفوظ أن الآمر يقتاله المفضى الى قتله كرمه الله انماهم عبيدالله بنز بادوالى المراق اذذاك وأماسي زيدوله نم فلس شأن المؤمن وان صحانه نتمله أوأمر بقتله وقدوردف الحديث المحفوظ ان اعن المدلم كفتله وقاتل الحسين رضى اللهونه لامكفر بذلك واغهاارتكما اتماعظهما واغها بحكفر بالفتل فأتراني من الانبياء والناس في يزيد ثلاث فرق فرقة تقولا و رتحبه و فرقة تسميه و تلعبه و فرقة متوسطة في ذلك لإتتبولاه ولا تلعنه وتسلك مه مسلك سبائر ملوك الاسلام وخلفائهم غيرالراشدين في ذلك وهذه الفرقة مي المديبة ومذهم اهوا للائق من يعرف سيرالماضين و يعلم قواعد السر يعة المطهرة

حعلنا اللهمن خمارأهلها كمنانقى لفظه بحروفه وهونص فعماذ كرته وفي الانوارمن كتب أتمتنا النأخر من والباغون ليسوا بفسهة ولاكفرة لكنهم مخطئون فها بفعساونه وبذهبون المه ولا عوز الطعن في معاوية لا نه من كمارا اصحابة ولا عوز لعن ر مدولا تكفره فانه من حلة المؤمنين وأصره إلى مشدمة الله إن شاء عدمه وإن شاء عداء نه قاله الغز الى والمتولى وغرهما قال الغزالى وغيره و يحرم على الواعظ وغيره رواية مقنل الحسن والحسن وحكاماته ومأحرى بين الصعابة من التشاجر والتحاصم فانه به يج على بغض الصعابة والطعن فهم وهم أعلام الدين تلقى الأعم الدين عنه مروابة ونعن تلقينا من الأعمد دراية فالطاعن فنهم مطعون طاءن فى نفسه ودينه قال ابن الصلاح والنووى الصحامة كلهم عدول وكان للني ملى الله عليه وسلم مائة الفوار بعة عشرا لف محابى عند موته صلى الله عليه وسلم والقرآن والاخبار مصرحان بعدالتهم وجلالتهم والماجري بينهم محما وللاستنملذ كرهاه فداالكذاب انتهسي ملخصا وماذ كرمن حرمة رواية قتل الحسين وما يعدها لا سافي ماذكرته في هــــذا الدكتاب لان هذا المان الحق الذي محساء تقاده من حسلالة الصحابة وبرائتهم من كل نقص مخلاف مايفعله الوعاظ الحهلة فأنهم يأتون بالاخبار المكاذبة الموضوعة ونحوها ولايدرزون المحامل والحق الذي بحساء تقاده فدوقعون العامة في بغض الصحابة وتذفيصهم بخلاف ماذكرناه فانه لغاية اجلالهم وتنزيههم هذا وقد بترهمر يزيدلسو مانعله واستحابة لدعوة اسهفانه ليرعلى عهده المه فخطب وقال اللهم أن كنت اعماعهدت المريد المرأيت من فعله فبلغه ما أملته وأعنه وأن كنت انحاحملني حب الوالدلولده وانه ليس لماصنعت به أهلا فاقبضه قبدن ان يبلغ ذلك فكان كذلك لانولايته كانتسنة ستيزومات منةأر يعوستين لمكن عن ولدشاب صالح عهد اليمه فاستمر مريضاالى ان مات ولم يخرج الى الماس ولاصلى عم ولا أدخل نفسه في شي من الاموروكانت مدة خلافته أربعين بوماوقيل شهرين وقيل ثلاثه أشهرومات عن احدى وعشر ينسنة وقيل عشر من ومن صلاحه الظاهر اله لما ولى صعد المنبر فقال ان هذه الخلافة حيل الله وان حدى معاوية نازع الامرأهدله ومن هوأحق به منه على من أبي لما البوركب بكم ما تعلون حتى أتنه منيته فصارفي قبره رهينابذنو مه عقلد أبي الامر وكان غسرا هل له ونازع ابن منت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصف عمره والمبترعقبه وصار فى قبره رهينا بدنو به تم بكي وقال ان من أعظم الامورعلينا علنا يسوم صرعه ويئس منقلبه وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وسلووا باح الخوروخرب المكعمة ولمأذق حلاوة الخلافة فلاأتقلد مرارتها فشأنسكم أمركم والله لأن كانت الدنياخبرافقدنلنامها حظاولئن كانتشرافكني ذرية أىسفيان ماأسابوامها غمتغيب في منزله حتى منت بعد أر بعين بوماعلى مامر فرحه الله أنصف من أسه وعرف الامر لاهله كاعرفه عمر بن عبد العرير بن مروان الحليفة المالح رضى الله عنه فقد مرعنه اله ضرب من مي يريد أمير المؤمنين عشرين سوطا واعظيم صلاحه وعدله وجبع أحواله ومآثره قال سغيان الثورى

كأخرجه عنه أبوداود في سننه الخلفا الراشدون خسة أبو يكر وهمروعمان وعلى وعرب عبدالعزيز واغسالم يعدا السن وابن الزبيرمع صلاحية كلمغ مأان يكون منهم بلام النص علىات ألحسن منهم لقصره دما الحسن ولان كالمنهم الميتم له من نفاذا لسكامة واحتماع الامة ماتم لعمر بن عبد العزيز وعن ابن المديب انه قال الحلفاء ثلاثة أبو بكرو عمرو عمر فقال له حسب هذاأبو بكر وعرقد عرفناهما فنعر قال انعشت أدركتموان مت كان معدل هذامع كون أن المسد مات قيدل خلافة عمر والظاهر انه اطلع على ذلك من وعض الصحابة الذي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم مكثمر ما يكون بعده كأبي هر يرة وحذيفة وكذا بقال ففيا يأتي عن عرمن التبشير العمر و و ردمن طرق ان الذئاب في أيام خلافته رعت مع الشاة فلم تعد علها الاليلة موته وأمه مذت عاصم بن عمر بن الخطاب وكان بشريه ويقول من ولدى رجل وحهه شحة علا الارض عدلا أخرحه الترمذي في نار يخه و كان يوحه عمر بن عبدالعزيز شجة بتهداية فىجهته وهوغلام فحول أبوه عسع الدم عنه و يفول أن كنت أشع بني أمية فصدق المن أسهفيه وأخرج ان سعدان عمر من الحطاب قال لنت شموي من دوا استنمن ولدي علاهاعدلا كاملئت حورا وأخرج ان عمرقال كنانتحدثان الدنيالا تنقضي حتى يلى رجل من آل عمر يعمل عمل عمل عمر فكان بلال من عبد الله بن عمر بوحه هامه و كانواير ون انه هوحتى جاءالله يعمر بن عبد العزيز وأخرج البه في وغيره من لحرق عن أنس ماصليت وراء امام بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم خبره ن هذا أفتى يعنى عمر من عبد العزيز وهو أمرعلى المدينة من جهة الوليد من عبد اللكفائه لما ولى الخلافة اعهد أسه المهم المرعم وعلها من سنة ستوغانن الى سنة ثلاث وتسعن وأخرج ابنء ساكرعن الراهم بن أبي عيلة قال دخلنا على همرين عبدالعزيز يوم العيدوالناس يسلون عليه ويقولون تفيل الله مناومنك باأمس المؤمنين فيردعلهم ولاينكرعلهم قال بعض الحفاظ الفقهاءمن المتأخرين وهذا أصلحمن للتهنئة بالعيدوا أهاموا لشهرانتهس وهوكماقال فانجمر بن عبددا لعزيز كان من أوعية العلم والدىن وأئمة الهدى والحق كايعلم ذلك منطا لع منطقبه الجليلة ومآثره العلية وأحواله السنية السنية وقداستوفى كثيرامها أبونعيم وابنءسا كروغيرهما ولولاخوف الالهالة والانتشار لذكرت منها غررا مستدكم ثرة الكن فعما أشرت المه كفاية 🐞 والخيم هذا الكتماب يحكاية حاملة نفيد ـ قفيها فوا أدغر سة وهي أن أبانهم أخر جرست دصيع عن رباح بن عبيدة قال رجهر بن عبد العزيز الى المدلاة وشيخ يتوكأ على مده فقلت في نفسي ان هذا الشيخ جاف فلماصلي ودخدل عقمته ففلت أصلح الله الامرس من الشيخ الذي كان سكي على مدا قال مار باحراً يته قلت زم قال ماأحسب فالارجد الصالحاذال أخى الخضراً تاني فأعلى الىسالى رهذه الامعة وانى اساعدك فيها فرحمه الله ورضى عنمه وأناأ سأل الله المنان الوهاب أن يلحقني رهباده الصالحين وأوليائه العارفين وأحبامه المقربين وانعيتني على محبتهم

و يعشر فى فرمر تهم وان ديم فى خدمة جناب آل محدوسه، و من على برضاه وحبه ويعدلنى من الها دن المهددين أحدة أهل السنة والجماء ــ قالعلماء الحكماء السادة القادة الماملين انه أكرم كريم وأرحم رحم دعواهم فيها سبحانات اللهم وتحييم فيها سلام وتحديم فيها سلام وتحديم فيها سلام وتحديم فيها اللهم وتحديم في المرسلين والحمد تقدر العالمة والحمد الله والمان الله والحمد المانة والمحديم في المناه والحمد المان الله والمحديم في المناه والمحديم والمحديم والمحديم والمحدوم والمحدوم

وقد كتب منه من النسخ مالا أحصى ونقل الى أقامى البادان والاقاليم كافصى المغرب وماوراء وقد كتب منه من النسخ مالا أحصى ونقل الى أقامى البادان والاقاليم كافصى المغرب وماوراء النهر سجرة ندو بخارى و حكمه مع وغيرها والهند واليمن كنا بافي مناقب أهدل البيت فيسه فريادات على مامر البعض الحفاظ من معاصرى مشايخنا وهوا لحافظ السخاوى وكان يمكن الحآق زياداته لقلمة اعلى حواشى النسخ الكن المفرقها العرف الذاف الدناق المقلمة المحلمة المستمل معزيادات في ورقات ان أفردت فهمى كافيه في النبيه عدلى كثير من ما ثرهم وان ضعت الهدذ المكتاب الى معزيادات في ورقات ان أفردت فهمى كافيه في النبيه عدلى كثير من ما ثرهم وان ضعت الهدذ المكتاب الى بعض حط عدلى ذخائر العقبى في مناقب دوى القربى المام الحافظ المستملاني الفيل من المعروا المؤلمة المحافظ المستملاني المقدمة كثيرا من الموضوع والمنكر فضلاعن الضعيف ثم نقل عن شخه الحافظ المستملاني المفال في سان فروع بني ها شم وفروع بني المطلب ولا عاجه المام الحافظ المعمد وف مشهو رأ كثره ولان الغرض انها هوذ كر ما يختص بالماليون وفيه أبواب وصية النبي صلى الله على معلم منهم والمناه ولان الغرض انها هوذ كر ما يختص بالمالية على وسلم م منه ولان الغرض انها هوذ كر ما يختص بالمالية على وسلم م منها ولان الغرض انها هوذ كر ما يختص بالمالية على وسلم م منها ولان الغرض انها هوذ كر ما يختص بالمالية على الله على الله على المناه على وسلم م منها ولان الغرض انها هوذ كر ما يختل الناه على الله على الله على المناه ولان الغرض انها هوذ كر ما يختل عن شكل المناه المناه المناه ولله منه المناه ولان الغرض انها هوذ كر ما يختل عن المناه المناه ولان الغرض انها هوذ كر ما يختل عن المام المناه المناه ولان المناه ولاناه ولاناه ولاناه ولمناه ولم ولمناه ولم

قال من الله عليه وسلم ألا آن عبنى الى آوى الهاأ هدل بيتى وان كرشى الانصارفا عقوا عن مسيقهم وافعلوا من محسنهم حديث حسن وفي وابة الاان عبنى وكرشى أهل بيتى والانسار فاقبلوا من محسنهم وقعلو نواعن مسيقهم أى المسم جماعى وأصحابي الذين أن من وأطلعهم على أسر ارى وأعمد علهم وكرشى بلطنى وعيدى لحاهرى وحمالى وهذا عابة في المعطف علهم والوسية بهسم ومعنى ونعاو زواءن مسيئهم أفيلوهم عثراتهم فه وكديث أفيد لواذوى الهيآت والوسية بهسم ومعنى ونعاو زواءن مسيئهم أفيلوهم عثراتهم فه وكديث أفيد لواذوى الهيآت عثراتهم اذا هل البيت والانصار من أجل ذوى الهيآت وصعمن طرق عن ابن عباس وشي الله

عنهماانه فسرقوله تعالى فللاأسألكم عليه أجوا الاالمودة في الفريي بال المرادمنه الهما من وطن من قريش الاولانبي سلم الله علمه موسلم الهاولاد فوقرا به قرية أى ان لم تؤه نواجما يمت وتنا معونى علمه فلاأ سألكم مالاوانم اأسأ لكم أن محفظ واالفرامة التي بيني وبينكم فلاتؤذوني ولاتنفروا الناسءني صلةللرحم التي يبني وبينه كم اذأنتم في الحاهلية كنثم تصلون الارحام ولاتدعوا غيركم من العرب يكون أولى منه كم بعفظي ونصر في وتبعه على دلك حماعة من تلامدنه وغيره والكن خالفه أجاهم تلدنه الامام معدين جبير ففسر محضرته الآية بأن المرادقل لاأسأليكم أيها الماس مالاعلى ما ملغته البكم واندا الذي أسأل كموه أن تصلوا قرابتي وتودوهم وتودون فهم وكانابن جبسرمع ذلك فسرالكية بالوجه الاقل أيضا أى وهوالتحقيق لانها ما المهة لكل مهما لكن يؤيد الاول أن الدورة مكبة وقدرد ان عباس على ان حبير تفسره ولميرجه والبيه وجاعمن لمريق ضعيفة أنابن عباس فسرها بميافسر به ابن جبر ورفع ذلك النبي ملى الله عليه وسلم فقال قالوا بارسول الله عند نزول الآية من قرأ بتك هؤلاء الذي وجبت علينا ودتهم قال على وفاطمة والناهما وفي طريق ضعيف أيضا اكن لهاشا هد مختصر صحيح أنسبب نزول الآية افتحار الانسار بآثارهم الحمدة في الاسلام على قريش فأتاهم - لى الله على موسلم في مجالهم فقال ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله ي قالوا ملى ارسول الله قال ألا تفولون ألم يخرحك قومك أوساك أولم يكدبوك فصدة مناكم أولم يحذلوك فنصرناك فارال بقول الدم حتى جمواعلى الركب وقالوا أموالنا ومافى أيد سالله و رسوله فرات الآءة وفي طريق نده يفة أيضا أن سبب نزولها أنه صلى الله علمه وسلم لما قدم المدينية كانت تنويه نوائب وليس فيده شي فيمع له الانصار مالا مقالوا بارسول الله النائن أخد اوقد هدا ناالله لل وتنو بالنوائب وحقوق وليس معمات سمعة فجمعنالك من أمو النامانسة عبر مه علمها فنزات وكونه ابن أحتهم جاءني الرواية الصحيحة لان أم عبد الطلب من بني النجارمهم وفي حديث سنده حسن ألاان ليكل أي تركة ووضيعة وان تركتي ووضيعتي الانصار فاحفظوني فيهم ويؤيد مامر من تفسيران حييرأن الآية في الآل ماجاء عن عدلي كرة مالله وجهد قال نزات فينا في الرحم آبة لا عدة ظ مودتنا الا كل مؤمن ثم فرأ الآبة وجا والدائد عن زين العابدين أيضا فالهلا قتل أبوه المسين كرم الله وجهدجى عبه أسمرا فأفيم على در جدمش فقال رجل من أهل الشام الحمد الله الذي فتلكم واستأصلكم وقطع فرن الفننة ففال لهزين العابدين أفرأت الفرآن قال نعم فيهد له أر الآية فهم وأنم الفربي في القال وانهم لأنتم في قال نعم أخرج ما لطبراني (وأخرج) الدولاي أن الحسن كرم الله وجهه قال في خطبته أنامن أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم فقال المدينا صدلي الله عليه وسدلم قل لا أسأل كم عليه أجرا الا المودِّ في القريل ومن يقترف حديثة نزدله فها حديا واقتراف الحدية موذنها أهل البيت وأو رد الحب الطبرى اله لى الله على وسلم قال ان الله جعل أجرى عليكم الودة في أهل بدي واني سأ تلكم غدا

عنهم وقد جائ الوصية الصر يحة بهم في عدّة أحاديث منها حديث انى تارك فيكم ماان تمسكتم به ال تضاوا بعدى المقلين أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل عدود من المهاء الى الارض وعترتي أهل يبتى وان يتفرقا حتى برداعلى الحوض فانظروا كمف يخلفوني فهما قال الترمذي بن غريب وأخرجه آخرون ولم بصب إن الجوزى في ايراده في العال آلمناهمة كيف وفي صحيح مدلم وغسره في خطبته قر براسغ مرجعه من عجة الوداعة بلوفانه بنحوشهراني تارك فسكم ثقله أوَّاهِ ما كتاب لله فيه الهدى وآنو رغم قال وأهل بيني أذكر كم الله في أهل ببني أذ كركم الله في أهل سيى أذ كركم الله في أهل بيتى ثلاثا فقيل لزيدن أرقم راو مه من أهل مبته أنيس اساق من أهل بيته قال اساق همن أهل بيته واكن أهل بيته من حم الصدقة دهده قيل ومن هـم مال هم آل على وآل عقيل وآل جفر وآل العراس رضي الله عنهم قيل كل هؤلاء حرم الصدة فالنام وفي رواية صحيحة كأني قد دعيت فأجبت اني فسدتر كت فيكم المُقَلِن أَحِد هُ إِنَّا كَدْمِن الآخر كَمَّا بِاللَّهُ عَزُ وَجِـلُ وَعَـتَرَ فَي أَى بِالمُنَّاةَ فَا نظروا كيف مخلفوني فهم مافانهما لن يتفرقا حتى يرداعلى الحوض وفي رواية وانهما ان يقفرقا حتى يردا على الخوض سألت و في ذلك الهما فلا تقتد موهما فتها كواولا تقصر واعنهما فتها كواولا تعلوهم فاغم أعلم منكم ولهذا الحديث طرق كئيرة عن بضعوع شرين صابيالا عاجة لنا يبسطها وفيرواية آخرماتكامه الني صلى الله عليه وسلم اخلفوني فيأهلي وسماهما ثقلبن اعظلمالفدرهما اذيفال أكل خطيرتر يف ثقل أولان العمليا أوحب اللهمن حَمْوقَهُ هِا تُقْمِلُ جِـدًا ومنه قُولُهُ تَعَـالَى اناسَ لَقِي عَلَيْكُ قُولًا نُقْمِلًا أَيْلُهُ و زُنُووَدر لانهُ لا رؤدي الانتكامف مايثة لوسمي الانس والجن ثفلهن لاختصاصهما مكوغ ماقطان الارض وتكويزما فضلانا لتممزعلى سائرا لحموان وفى هذه الأحاديث سماقوله صلى الله علمه وسلم انظروا كيف تخلفونى فعمارأو سيكم بعترتى خيرا وأذكركم الله فيأهل ستى الحشالا كمدعلى مودتهم ومزيدالا حمان البهم واحترامهم واكرامهم وتأدية حقوتهم الواحبة والمندوية كيفوهم أشرف ستوحدعلى وحه الارض فحرا وحسبا واسباولا سمااذا كانوامته بعين للمنة النبوية كما كان عليه مسلفهم كالعباس و منسه وعلى وأهل بيته وعقيسل و بنيه و بني جعفر وفي قوله صلى الله عليه وسلم لاتقدموهما فتهلكوا ولاتقصر واعنه مافتهلكموا ولاتسلوهم فانهم أعلم منتكم دايدل عدني أن من تأهل منهدم للراتب العلمة والوظائف الدينية كان مقدما على غيره و مدل له المصر يح بدلك في كل قريش كامر في الاحاديث الواردة فيهم واذا ثدت هذا لحملة قريش فأهدل البيت النبوى الذين هم غرة فضلهم ومحتد فخرهم والسبب في تميزهم على غيرهم بذلك أحرى وأحق وأولى وسبق عن زيدين أرقم أن زياء من أهل بيته عمق الوالكن أهدل بيته الى آخره و يؤخذ منه أنهم من أهل بيته بالمعنى الاعم درن الاخص و هومن حرمت عليه الصدقة ويؤيد ذلك خبرمسلم انهصلي الله عليه وسلم خرجذات غداة ولميه ضرط مرجل من شعر أسود

فياءالمس فأدخله ثمالحس فأدخمه غأطمة فأدخلها غمعلى فادخله رضى الله عنهم ثمقال أنمسار مدالله المذهبء شكم الرجس أحسل البيت ويطهركم تطهيرا وفحاروا ية اللهسم هؤلاء أهل ستى وفي أخرى ان امسلة أرادت أن مدخسل معهم فقال صلى الله عليه وسلم بعد منعه الها نت على خدر وفي أخرى أنها قالت مارسول الله وأنافقال وأنت من أهل البيت العام بدليسل الرواية الاخرى قاات وأناقال وأنتمن أهلى وكذا قال صلى الله عليه وسلم لواثلة لماقال ارسول الله وأنافه الأنت من أهلي وروى أنه سهلي الله عليه ولم قال العلى سلمان منا آل البيت وهو ماصح فانخدد وانفسك فعده منهدم باعتبار مدق محبته وعظيم قرمه وولا تعوفى سندكل ماعدا روآية مسلم مقال وفى رواية أسامة منا آل البيث للهرالبطن و ر وى أحمد عن أبي سمعيد الخدرى الذين نزلت نهم الآية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفالحمة وابنا هدما رضى الله عهم وكذاا شتمل صدلى الله عليه وسلم علاءة على عمد العباس وبنيه رضى الله عنهم وقال ياوب هدناعمي وسنواني وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النارك سترى اباهم علاعتي هذه فأمنت المكفة الباب وحوائط البيت آمين آميز وحديث مسلم أصحمن هذا وأهل البيت فيه غيرأهله فى حديث العباس و نفيه المذكور المامرأن له الهلاقين الحلاقا بالهي الاعم وهوما يشمل جيم الآل تارة رالز وجات اخرى ومن صدق ولاء ومحبته أخرى والحلاقا بالمعدى الاخص وهدم من ذكر وافى خبرمسلم وقدمر حالحسن رضى الله عنه بذلك فانه حين استخلف وثب عليه رحل د فطعنه وهوساجد بخصر لم ببلغ منه مبلغا ولذا عاش بعده عشرسنين فقال باأهل العراق اتفوا الله فينا فاناأ مراؤكم وضيفا أسكم ونحن أهل البيت ألذين قال الله عز وجل فهم انماير يدالله ليذهب عنسكم الرحس أهل البيتو يطهركم تطهيرا فالواولانتم هم قال نعم وقول زيدبن ارقم أهل يتهمن حرم الصدقة هوبضم المهملة وتخفيف الراء والمرادبا لمصدقة فيه ألز كاة رفسرهم الشامعي وغيره ببنيهاشم والمطلب وعوضواعه باخمس المهمس من الفي والغنيمة المذكورنى سورتى الآنفال والحشراذهم المرادبذى القربى فيمسماقال البهتى وفي تخصيصه صلى الله عليه وسلم ني هاشم والمطلب باعطائهم سهم ذوى القربي وقوله صلى الله عليه وسلم اغسا بدوهاشم والمطلب شي واحد نضيلة أحرى وهي اله حرم عليهم العدد قة وعوضهم عن اخس الخمس فقال ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآن محدقال وذلك يدل أيضاعلى ان آله الذن أمرنا بالصلاة عليهم معمهم الذين حرم الله عليهم الصدقة رعوضهم عنها خمس الحمس فالسلون من بنى هاشم والمطاب يكو نؤن داخلين في صلاتنا على ٢ ل نبينا صلى الله عليه وسلم في فرائضنا ويوافلنا وفين أمرنا بحهم انتهى وقصرمالك وأبوحنه فقرضي الله عهما تحريم الزكاة عليبني هاشم وعن أبى حنيفة جوازها الهدم مطلقا وقال الطحاوى ان حرمواسهدم ذوى القربي وأبو يوسف تحل من بعضهم لبعض ومذهب أكثرا لحنفية والشافعي وأحدحل أحذهم النفل وهو رواية عن مالك وعنه حل أخذا لفرض دون النطوع لان الذي فيه أكثر وأسندا لحب الطبرى

خبراستوسوابا هسل ببتى خبرافانى أخاصمكم عنهم غداومن أكن خصمه أخصمه ومن أخصمه دخل النار قال الحافظ السخاوى لم أقف له على أسل أعقده وصح عن أبى بكرر ضى الله عنه اله قال ارقبوا محدا أى احفظ واعهده و وده صلى الله عليه وسلم فى أهل بيته

### وباب الحث على حبهم والفيام بواجب دههم

مح خلافالما وهم فيده ابن الحوزى انه صلى الله عليه وسلم قال أحبوا الله لما يغدوكم به من فعمه واحبوني لب الله وأحبوا أهـ ل بيتي لحبي (وأخرج) البيه في وغيره لا يؤمن مبدحتي أكون أحب المسهمن نفسه وتسكون عترتى أحب المه من عقرته ويمكون أهلى أحب المسممن أهله وتكوب ذاتى أحب البسه من ذاته وصع ان العباس قال بارسول الله ان قر بشا اذا التي رهضهم ومضالقوهم بشرحسن واذالقونالقونالوجوه لانعرفها فغضب ملى الله عليه وسلم غضياشديدا وقال والذى نفسى مده لا يدخل قلب رجل الاعمان - تى يحبكم لله ولرسوله وفي رواية لابن ماجه عن ابن عباس كنائلق قريشارهم يتحدثون فيقطه ونحديثهم فذكرنا ذلك رسول الله صلى الله عليه والم فقال مايال أقوام يتعد ثون فاذار أواالرجال من أهل بيتي فطعوا حديثهم والله لايدخل فلبر جدر الاعمان حتى حم م لله وافرا بهم منى وفي أخرى عند أحدو غره حتى معيهم لله واقراسي وفي اخرى للطعراني جاءا لعباس رخى الله عنه الى النبي سلى الله عليه وسلم فقال انك ثركت فيناضغا تنمنذ صنعت الذى صنعت أي مقريش والعرب فقال صلى الله عليه وسلم لايسلغ الخيرأ وقال الاعبان عبداحتى يحبسكم بهوافرابتي أتر جوسهلب أى حيمن مرادشفاعتى ولارتوها بنوالمطلب وفي أخرى الطبراني أيضايا بني هاشم اني قدسا التا الله عز وجل اسكم أنعده الكم نحبا وحاوسااته أنيهدى شاالكم وبؤمن خالف كمو يشبع جالعكم وان العباس رضى الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله انه انتهبت الى قوم يتعدثون المارأوني سكتوا وماذاك الاأغهم يغضونا فقال ملى الله عليه وسلم أوقد فعلوها والذى مفسى مدهلا يؤمن أحدحتى عبكم لحى أيرحون أن يدخلوا الجنة شفاعتى ولارحوها سوعبد المطلب وفى حدد مت سسند ضعيف انه صلى الله عليه وسلم خرج مغضر افرقى المتبر فحمد الله وأثنى عليه ثمقال ما بالرجال يؤذوني في أهدل بيتي والذي نفسي سده لا يؤمن عمد حتى يحيني ولايحبني حتى بحبذوي وفيرواية للبيهق وغيره نفضها سنده ضعيف ويعضها سندهواه ان أدوة عدير نبنت أبي الهب بايها فغضب مدلى الله عليه وسلم واشتد غضبه فصعد المنبر عمال أيما الناس مالى أوذى في أهلى فوالله ان شفاعتى لتنال قرايتي وفي رواية ما مال أفوام يؤذوني فى نسسى وذوى رجى ألا ومن آذى نسسى وذوى رجسى فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله وفى اخرى ما بال رجال بؤذوني في قرابتي ألامن آذى قرابتي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذي الله تبارك وتعمالى وروى الطيراني أنام هائئ اختءلى رشى الله عنهما بداقر لحاها فقال لها

جران عجدا لانغنى عنائمن الله شمأ فحائ المه فأخسرته فقال صلى الله عليه وسلم تزهمون أن شمفاعتي لاتنالأهمل بيتي وانشفاعتي تنال صداءو حكاأي وهمما قبيلتان منعرب البمن وروى المزاران صفية عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى اها ان فصاحت فعمرها النبى مسلى الله عليه وسدلم فحرجت سأكتة ذفال الهاعمر صراخاتان قرايتك من محرصل الله عليه وسيلم لا تغني عنات من الله شيأ فبكت فسم مها الذي سلى الله علميه وسلم وكال بكرمها ومعهاف ألهافا خسرته بماقال بمرفاص الالفنادي بالصلاة فصدع المنسر ثمقال مابال أقوام بزعمون أن قرابتي لاتنفع كل سبب واسب سقطع يوم القدامة الانسسي وسبي فانهام وصولة فى الدنما والآخرة الحديث طوله وفيه ضعفاء وصح أنه صلى الله علميه وسلم قال على المنبر ما بال رجال يقولون الارحم رسول الله على الله عليه وسلم لاتنفع قومه يوم القيامة والله انرحى موصولة في الدنيا والآخرة واني أيما الناس فرط كم على الحوض ولا يسافي هـ في الاحاديث مانى الصحدن وغيرهماأ نهلانزل قوله تعالى وأنذرعشيرتك خرج فحمع تومه معموخص بِهُ ولِهُ لااغْنىءَ ـُكُم مِن اللّه شمأ حتى قال ما فاطمة بذت مجدا مالان • ـ فه الرواية مجولة على من مات كافراأوانه اخرحت مخرج التغليظ والتنفير أوانها قبال علمه بانه يشفع عموماوخصوصا وجاءعن الحسسن رضي الله عنه أنه قال لرجل يغلوفهم وبيحكم أحبونا للهفان أطعنا الله فاحبونا وان عصينا الله فالغضونا فقال له الرحل انكم ذوقر الهرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل ينته فقال ويحكم لوكان الله نافعنا بقرابة رسول الله ملى الله عليه وسلم من غبرم ل رطاعته لتفعيد للثمن هو أقرب اليهم أواني أخاف ان يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين ووردانما سميت ابنتي فاطمة لان الله فط مها ومحبم اعن النار (وأخرج) أبوا افرج الاصم اني ان عبد الله بن الحسن بن على رضى الله عنهم دخل وماعلى عمر من عبد العزيز وهو حدث السن وله وفرة فرنع عمر مجلسه وأقبل عليه وقطى حوائمة مثم أخذ يعكنة من عكنه فغمزها حتى أوجعه وقال اذكرهاعندك الشفاعية فالمخرج ليمعلى مافعل به فقال حدثني المقة حتى كاني أمعهمن رسول اللهصلى الله عليه وسلم انمافا لممة يضعة مني يسرني مايسرها وأناأع إن فاطمة لو كانت حبة لسرها ما فعلت بابنها قالوا في غمر له وطنه وقولك ما قلت فقال انه ليس أحد من بني هاشم الاوله شفاعة ورجوت أن أكون فى شفاعة هذا وروى الطبراني دسند ضعيف اله صلى الله عليه وسلم قال الزوامودتنا أهل البيت فاءمن اقى الله وهو بودنا دخــ ل الجنة شفاعتنا والذى نفسى سدده لا ينفع أحد اعمله الاععرفة حقنا (وأخرج) الطبراني انه سلى الله عليه وسلم قال ادل كرمالله وحهه أنت وشده تكأى أهل ستك ومحبوكم الذي لم يتدعوا يسب أصابي ولا بغيرداك تردون على الحوضر واعمرو بين مبيضة وجوهكم وان عله وكم يردون على ظماء مقجعين وفيروايةان الله قدغفرالشمعتك ولمحى شيعتك وروى الترمذي انهصلي الله عليه لم قال اللهم ماغفر للعباس ولولده مغفرة ظاهرة وبالهنة مغفرة لاتغادر ذنبا اللهم اخلفه

في ولده وكذا دعاميلي الله عليه وسلم بالمغفرة للانصار ولأبنا تهم وأبنا ابنا تهم ولن أحمم و روى الحب الطبري حد شلا يحبنا أهل البنت الامؤمن تقى ولا يبغضنا الامنان شيقي (وأخرج) الديلي من أحب الله أحب القرآن ومن أحب القرآن أحبني ومن أحدثي أحب الى وقرايتي وحديث أحبوا أهلى وأحبوا عليا فان من أ بغض أحدا من أهلى فقد حرم شفاعتى قال ابن عدى وابن الجورى موضوع وحدديث حب آل محد يوماخر من عبادة سنة وحديث حى وحب البيتي نافع في سبيع مواطن أهوالها عظيمة وحدد بت معرفة العجد براءةمن النار وحبآل مجدحوازعلى الصراله والولاية لآل محسدأ مان من العسذاب قال الحافظ السخاوى وأحسب التدلاثة غبرصحة الاستنادوحديث اناشجرة وفالحمة حلها وعلىاها حهاوالحسسن والحسسن غمرماوالمحبون أهلستي ورقهافي الجنة حقاحقا وحديث انأ هل شيعتنا مخرجون من قبورهم موم القيامة على ماجم من العيوب والذنوب و حوههم كالقمرليلة البدرموضوعات وحديث من مات على حب آل مجدمات شهمدا مغفور الهتائيا وأومنا مستمكمل الاعمان بشره والثالموت الحنة ومنمكرونه كبرزفه الى الحنة كاتزف العروس الىستزوجها وفتحله بابان الى الجنهة ومات على السنة والحماعة ومن مات على بغض آل مجدجاعوم القيامة مكتوبا سنعلمه آيس من رحة الله أخرجه ميسوطا الثعلي في تفسيره قال الحافظ السحاوى وآثار الوضع كافال شحماأى الحافظ ابن جرلائحة علمه وحدث من أحينا تقلبه وأعلننا سده ولسانه كنث اناوهوفي عليدين ومن أحبنا بقلبه وأعاننا بلسانه وكفيده فهوفى الدرجة التي تلهاومن أحبنا بقلبه وكف عنالسانه ويده فهوفي الدرحة التي تلها في سنده غال في الرفض وه الله كذاب (وأخرج) الطبراني وأبوا اشيخ - ديث ان الله غرو جـ ل ثلاث حرمات فسن حفظه ورحفظ الله دينه ودنباه ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله دينه ولادنماه قلت وماهن قال حرمة الاســـ لاموحرمتي وحرمــ قرحمي (وأخرج) أبوالشيخ أيضاوالديلي من لم يعرف حق عترني والانصاروالعرب فهولا حدى ثلاث امامنا في وامال نيمة واماحلت، أمهفىغىر لمهر

## وبابمشروعية الصلاة علىم متبعا للصلاة على مشرفهم صلى الله عليه وسلم

صح بارسول الله كف العلاة على ما أهل البيت قال قولوا اللهم صدل على محمد وعلى آل محمد كا ملمت على الراهم الحديث وفى بقية الروايات كيف نصلى عليك بارسول الله قال قولوا اللهم صدل على محمد وعلى آل محمد الحديث ويستفاد من الرواية الاولى ان أهل البيت من جلة الآل أوهم الآل الكن صح ما يصر حبائم منوها شم والمطلب وهم أعم من أهل البيت ومن أن أهل البيت قديرا ديم الآل وأعم منهم ومنه حديث أبى داود من سره ان يصحت ال بالمكيال الاوفى اذا صدلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد الذي وأزواجه أمهات بالمكيال الاوفى اذا صدلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد الذي وأزواجه أمهات

المؤمنين ودريته وأهل بينه كاسليت على ابراهم انك جيد محيد و جاجب ند ضعيف عن واثاة فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجمع فاطمة وعليا والحسن والحسن تحتى بداللهم قد جعلت صلاتك ومغفرتك ورحتك و رضوانك على ابرهم وآل ابرهم الم منى وأنامهم فاجعل صلاتك ورحتك ومغفرتك ورضوانك على وعلم مقال واثلة وكثب واقفا على الباب فقلت وعلى ابنى أنت وأى بارسول الله فقال اللهم وعلى واثلة روا خرج) الدار قطنى والمبهى حديث من صلى الله والمنه وكان هذا الحديث هو مستند قول الشافعي منى الله عنه ان الصلاة على الآل من واجبات الصلاة كالدلاة على الله على الحدو الامرضى الله على الحديث المتحدو الامرضى الله على المحدو الامرض في الحديث المتفق عليه قولوا اللهم صلى على محدو على آلى محدو الامرض في الحديث المتفق عليه قولوا اللهم صلى على محدو على آلى الدر المنضود و بق الهدف المحدوث المناف و المناف والمرق المنافي والمناف و المناف و الم

#### و بابدعائه صلى الله عليه وسلم بالبركة في هذا الفسل المدرم

روى النساقى فى عسل اليوم والليلة ان نفرا من الانصار قالواله لى رضى الله عنه لو كانت عندك فاطمة فدخل رضى الله عنه على النبى سلى الله عليه وسلم يعنى الخطبه افسلم عليه فقال ما حاجتك بابن أبى طالب قال ذكرت فاطمة بنت رسول الله سلى الله عليه وسلم قال مرحما وأهلا لم برده على الموافع على الموافع على الموافع الموافع في الما أردى غيرانه قال لى على الموافع الموافع الموافع الموافع في الموافع الموافع الموافع في الموافع الم

#### واب شارتهم بالجنة

مرق الباب الثانى عدة أحاديث في ان الهم منه ملى الله عليه وسلم شفاعة مخصوصة عن ابن مده و درضى الله عنه قال قال رسول الله ملى الله عليه وسلم ان فاطمة أحصنت فرجها فرم الله ذريتم على النارا خرجه عمام في فوائده و البرا روا لطبرا في بلفظ فحرمها الله و ذريتم على النار و جاعن على و منه مند ضعيف قال شكوت الى رسول الله ملى الله عايه وسلم حسد افى النام فقال أماثر في ان أسلمون رابع أربعة أول من بدخل الجنة أناو أنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أعاننا و شعاف عدد أنه ملى الله عليه وسلم قال العلى ان أول أربعة يدخلون الجنة اناوأنت والحسين وذرار يناخلف وسلم قال العلى ان أول أربعة يدخلون الجنة اناوأنت والحسين وذرار يناخلف المهورنا وأرواجنا و روى ابن المدى والديلى المهورنا وأربا والمناوشما ثلنا و روى ابن المدى والديلى

فى مسنده نعن بنوعبد الطلب سادات أهل الجنه أناو حزة وعلى وجعة رابدا أبي طالب والحسن والحسين والمهدى وصعائه صلى الله عليه وسلم فالوعدني ربى في أهل بيتى من أقرّ مهم التوحيد ولى بالبلاغ انلابعذ بهمم وجاء سندروانه ثقات انه صلى الله علمه وسلم قال اغا لهمة أن الله غسر معديك ولاولدك وفيرواية أنه ملى الله عليه وسلم قال العياس باعباس ان الله غيره عذيك ولاأحدمن ولدل وفي رواية باأعمسترك الله وذريتك من النار وروى المحب الطعرى والديلي وواده ملااسة ادحد بأسأات رى أناليدخل النارأ حدامن أهليتي فأعطاني ذلك روى الحب عن على قال سمعترسول الله على الله عليه وسلم يقول اللهدم انهم عد ترةرسواك فهب مسينهم لمحسن موهمم ل ففعل قلت مافعه ل قال فعله ربكم بكم و فعله عن بعد كم وفي حديث قال السخاوي لا يصم باعلى ان الله قد دغفر لك ولذر يتد لم ولولد له ولا هلك واشد معتل ولحى شيعتك فالشرفانك الانزع البطين وروى أحدانه على الله عليه وسلم قال بالمعشر بني ماشم والذى عتنى بالحق نبيالوأ خذت بعلقة الجنة مابدأت الابكم وفى حديث منده ضمه عيف أوّل من ردعـلى حوفى أهـلبيتي ومن أحبى من أمتى وصح أول الناسيرد عـلى الحوض فقرا المهاجرين الشعث (وأخرج) الطبراني والدارة طي وغيرهما أوّل من أشفع له من أمتى أهليبي الاقرب فالاقرب ثم الانصارع من آمن بى والبعني ثم اليمن عمائر العرب تم الاعاجم وفيروا يةللراروا لطيراني وابن شاهيز وغيرهم أول من أشفعه من أمي أهل المديدة تم أهل مكة ثم أهل الطائف

# ﴿ باب الأمان بمقامم

 خاف من أمتى عدول من أهل بيتى ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الحديث والشهر من المشهور يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنده الى آخره و هدا اهم ولم يتكم فيه بجرح فهو عدل

# وبابخدود ماتهم الدالة على عظيم كراماتهم

ما من طرق عضم ارجاله مو تفون انه صلى الله عليه وسلم قال كل سبب و نسب منقطع وفي رواية مقطعهم القيامة الا وفرواية ماخ الاسبى ونسى يوم الفيامة وكولاأم وفيرواية وكلولد أب ذان عصبتهم لا يهم ماخلا ولدفاطمة فاني أنا الوهم وعصبتهم وهذا الحديث رواه عمر رضى الله عنده العلى رضى الله عنهده المساخطب منده بنته أم كاثوم فاعتل بصفرها فقال انى لم أرد الساءة والكني معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ثم قال فاحببت أن يكون لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب ولما تزوّح جها قال لانساس ألاته نوني معتارسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرا لحديث وفي واية كل سبب وصهر منقطع الاسمى وسهرى وفرواية في سندها ضعيف الكل بني أم عصبة ينتمون اليه الاولدفاطمة فأنا ولهم وعصبتهم وفيرواية فأناأبوهم وأناعميتهم وجاءمن طرق يقوى يعضها بعضاخلافا المازعة ابن الحوزى ان الله عز وجل جعل ذرية كلنى في صلبه وان الله تعلى حمل ذريتي فى ملب على بن أبي طالب وفي هـ زه الاحاديث دليل طأهر لما قاله جميع عقق أعمم الامن خدائده صلى الله عليه وسدلم ان أولاد بناته ينسبون اليه في الكفاءة وغيرها أي حتى لا يكافئ منتشر فابن هاشمى غيرشر فوأولا دبنات غيره اعما ينسبون لآبائهم لاالى آباء أمهاتم وفي التحارى انه ملى الله عليه وسلم قال على المنبروه و ينظر للناس مرة وللعسن مرة ان ابني هذاسيد وسيصلح الله به بين فتمنين من المسلم قال البهيق وقد سما والذي صلى الله عليه وسلم أبده حين ولدوسما الحوته بذلك وعن الحسن بسندحسن كنت معاانبي صلى الله عليه وسلم فرعلي حربن من عرالصدقة فأحدث منه عرف فالقيم افي فاخذه ابلعام اعمقال المحدلا عولنا الصَّدَقة (وأخرج) أبوداودوا انسائي وابن ماجه وآخرون خبر المهدي من عترني من ولدفا لممة وفى أخرى لاحدوغيره المهدى مناأهل البيت يصلحه الله في الملة وفي أخرى لاطراني المهدى منا يعتم الدن بنا كافتح بنا وروى أبود اودنى سننه عن على كرم الله وجهدا فه نظر الى ابنه الحسن وضى الله عنه فقال انابئ هذاسيد كاسماه النبي صلى الله علمه وسلم وسحر جمن صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الحلق ولا يشم مف الحلق علا الارض عدلا وفي رواية ان عسى صلى الله عليه وسلم يصلى خلفه وصع عن ابن عباس رفى الله عنهما انه قال منا أهل البيت أردمة مناالسفاح ومناالندر ومناالمه ورومناالهدى غمذ كربعض وصف كلمن الدلائة الأول

تمقال وأماللهدى فانه علا الارض عدلا كالملثث جورا وتأمن الهائم والسباع وتلقى الأرض أفلاذ كددها أمثال الاسطوانة من الذهب والفضة وهذا كديث المهدى من ولد العماس عمى وكحدث هداأى العباس عمى أبوالخلفاء وانمن واده السفاح والنصور والمهدى باعميي فتحالله هه نداالا مروميختمه مرجه لمن ولدله سندكل منهما ضعيف وعلى تقدير معتهما لأنسافي كون المهدى من ولته فاطمة الذكور في الاحاد بث التي هي أصعواً كثر لانه معذلك فيه شدعية من دنى العباس كاات فيه شعبة من دنى الحسدن وأما هو حقيقة فهومن ولدا السن كامرعن على كرمالله وجهه (وأخرج) ابن المارك عن ابن عباس اله قال المهدى اسمه محمد من عبد الله راهمة و شرب محمرة بفر جالله به عن هدد والأمة كل كرب و يصرف بعدله كلجور غربى الامرمن اعده اثنا عشروجلاستة من ولدالحسن وخسة من ولدالحسين وآخرمن غدرهم عموت فيفسد الزبان وحديث لامهدى الاعيسى من مريم معلول أوالمراد لامهدى كامل على الاطلاق الاعدسى وجاعلى واية أشبه الخلق به صلى الله عليه و-لم من أهل بيتهولده ابراهيم وفيأخرى فالهمة في الحديث والسكلام والمشسية وفي أخرى صحيحة الحسن أى في الوحه والنصف الاعلى وفي أخرى الحسين أى فما رقى وعد المهدى عن أشهوه صلى الله عليه وسلم وهم كثيرون أقواهم شها حماعةمن أهدل البيت المطهر غلط فالدعامرانه شهمه خلقالا خلقا (وأخرج الطبراني والخطيب حديث يقوم الرجل لأخيه عن مقعده الابنى هاشم فاعم لاية ومور لأحدوجاعون ابن عباس بسيد ضعيف انه قال نعن أهل البدت شحرة النبوة معتلف الملائكة وأهل يدت الرسالة وأحسل بدت الرحمة ومعدن العلم وعن على استند ضعيف أيضا قال نعن الحباء وافراطنا افراط الانبياء وحربها حرب الله عز وجدل والفئة الماغية حزب الشسيطان ومن سؤى بيننا وبين عدونا فليسمنا

### وباب ا كرام العجابة ومن معدهم لأهل البيت

صعان أبى بكر رضى الله عنه اله قال العلى كرم الله وجهه والدى فقسى بيره افرائة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الى أن اصل من قرابتى وحلف عمر للعباس رضى الله عهما ان اسلام أحب ليه من اسلام أسه لو أسلم لان اسلام العباس أحب الى رسول الله سلى الله عليه وسلم وأفي زير العايدين ابن عباس فقال له من حبابا لحبيب ابن الحبيب وسلى زيد بن ثابت رضى الله عنه على جنارة فقر بت له بغلة ليركها فاخذ ابن عباس رضى الله عهد ما بركامه فقال له خل عنك با ابن عمر رسول الله فقال له خل عنك با ابن عمر سول الله فقال هدكذا أمر نا النفع و بالعباء والدكم اعقم بل يديده وقال هدكذا أمر نا النفع و بالعباء والدكم اعقم بن عبد العزيز في عبد الله بن حسين عمر من عبد العزيز في عبد الله بن حسين عمر من عبد العزيز في حاجة فقال اله أن المناف أبو بكر بن ما شاواً ناف أبو بكر وعمر وعلى رضى الله عهم في عاجمة لبد أت بحاجمة وقال أبو بكر بن ما شاواً ناف أبو بكر وعمر وعلى رضى الله عهم في عاجمة لبد أت بحاجمة

على قبلهما لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان أخر من السماء الى الارض أحب الى أن أقدمهما عليه وكان ان عباس ادا بلغه حديث من محالى ذهب اليه فاذاراه قائلاتوسدرداءه على مابه فتسفى الربح التراب على وجهه حتى يخر جفيه ول الأأرسلت الى فآتمك فيقول له اسعياس أناأحق آب تيك ودخلت فالهمة ينتعلى على عمر من عبد العزيز وهو أميرالد ينية فبالغفى اكرامها وفال والله ماعلى ظهر الارض أهل بيت أحب الى منيكم ولأنتم احب الى من اهدلى وعوتب أحمد في تقريب الشبعي فقال سبح ان الله رحل أحب فوما من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثفة وكان اذا جاءم شريف بل فرشى قدمه وخرجوراء وضرب جعفر بن مليان والى المدينسة مالكاحتى حلمف ماعليه فدخل عليه الذاس أفاق فقال أشهدكم الى قد دجعلت شارى في حدل فد الماء عدد لك فقال خفت أن أموت فألق النبي ملى الله عليه وسلم فأستعي منه أن يدخل بعض أله المار رسبي والمادخل المنصور المبيد شيةمكن ماأسكامن ألفودمن ضاربه فقال أغوذ بالله والله ماأرة فع منها سولم عن جسمي الاوقد حعلته في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رحل للياقر وهو مفناء الكعبة هل رأ ، تالله حبث عبدته فقال ماكنت أعبد شيأ لم أروقال وكيف رأيته قال لم رو الاسار عشاهده العيان احسكن رأته الفسلوب بعقائق الاعان ورادعسلى ذلك مااجر السامعين فقال الرحل الله أعلم حيث يجعدل رسالاته وقارف الزهرى ذنبا فهام على وجهه فَهُمَالِ لَهُ زِينَ العَابِدِينَ فَمُوطِلُكُمُنْ رَجِمَةِ اللَّهَ التي وسعت كُلُّ شَيًّا عَظَمَ عَلَيْكُ مِن ذَنبِكُ فَقَالَ الزهرى الله أعدلم حيث يجعل رسالاته فرجع الى أهله وماله وكانه شأمن اسماعيل دؤدى رين العابدين وأهل بيتمو ينال من على ففرله الوليدوأ وقفه للناس و كان أخوف ماعليه أهل البيت فرعلهم فلم يتعرض له أحدمهم فنادى الله اعلم حيث يعول رسالاته

### ﴿ باب مكافأته صلى الله عليه وسلم لمن أحسن اليهم

رأخرج) الطبرانى حديث من صنع الى أحد من ولد عبد المطلب بدافلم يكائمه م الى الدنياف الى مكافأ مه غدد الدالقينى وجاء بسندف عيف أربعة أنالهم مشفع بوم الفيامة المدرم لذريتى والقياضى لهم حواتيهم والساعى لهم في أمورهم عند مااضطر وااليه والحب لهم بقلبه والسانه وفى رواية فى سندها كذاب من اصطنع صنيعة الى أحدد من ولد عبد المطلب ولم يجازه علم بافانا أجاز به علم الذالقينى بوم القيامة وحرمت الجنة على من ظم أهل بيتى وآذابى في عقر بي

#### ﴿ باباشارته سلى الله عليه وسلم بماحسل لهم من الشدة بعده ﴾

ول صلى الله عليه وسلم ان أهل لاتى سيلة ون عدى من أمنى فتلا وتشريدا وان أشد قومنا للنا بغضا بنوا من المفرة و بنومخزوم صحفه الحاسب مواعد ترس بأر فيه من شده فه

الجمهور (وأخرج) ابن ماجه انه صلى الله عليه وسلم رأى فتية من بنى ها شم فاغرورة ت عيثاً ه فسئل فقال انا أهدل بيت اختمار الله لنسا الآخرة عملى الدنيا وان أهدل بيتى سميلة ون بعدى بلاءو تشريد اوتطريد الحديث (وأخرج) ابن عساكر أوّل الناس هلا كافريش وأوّل قريش هلا كا أهل بيتى وفي رواية فعارة اء الناس بعدهم قال بقاء الحمار إذا كسر صلبه

# وباب التعذير من بغضهم وسمم

ر تخبر من أبغض احدا من أهل بيتي حرم شفاعتي وحديث لا يبغض تا الامنا في شقى وحديث من مات على نفض آل محدما موم القيامة مكتوب بن عينيه آبس من رحة الله وقال الحسن من عادانا فلرسول الله على الله علميه وسلم عادى وصعائه صلى الله عليه وسلم قال والذى نفسى بيده لايبغضنا أهل البيت أحد الا أدخله الله النار وروى أحدوغيره من أبغض اهل البيت فهو منافق وفير وابة بغض بني هائيم نفاق وجاعن الحسن سندضعيف اباله وبغضنا فانرسول الله ملى الله عليه وسلم قال لا يبغض اولا عدد فأحد الاذيدعن الحوض بوم القيامة رسيال من النار وفي رواية من أبغضنا أهـ ل البيت حشره الله يهود باوان شهد أن لا اله الا الله أحكن سنده امظلم ومن ثم حكم ابن الحوزى كا همبل يوضعها وصم اله صلى الله عليه وسلم قال يابنى عبدالطلب انى سألت الله اسكم ثلاثان بثبت قائم كم وان يمدى ضالكم وان يعلم جاهلكم وسألت الله أن يجعلك مرما فياء رجاء فلوأن حلاصفن أى من الصفن و وصف القد مين بين الركن والمقام نصلي وصام ثماتي الله وهو يبغض آل بيت محد صلى الله عليه وسلم دخل النارو ورد منسب أهلبيتي فانما يرتدعن اللهوالاسلامومن آذاني في عترتي فعليه لعثة الله ومن آذاني في عترتى فقدرآذى الله ان الله حرم الحنة على من ظلم أهل بتى أوقاتلهم أواعان علم أوسهم بأيها الناس ان قريشا أهدل امانة فن بغاهم المواثر كبه الله عز وجل لنخريه رين من يرده وان قريش أهانه الله خسمة أوسمة لعنتهم وكل نبي مجاب الزائد في كتاب الله والمكذب فدرالله والمستحسل محسارم الله والمستحل من عسترتي ماحرم الله والتبارك لاسنة

# ﴿ خاء ـ قلى أمورمه ـ مة ﴾

(أقلها) يتعين ترك الانتساب اليه صلى الله عليه وسلم الا يحق في المجارى ان من أعظم العرى أن يدعى الرحل الى غيراً بيه أو برى عينه ما لم ترالحد يت وروى أيضا ليس من رجل الدعى لغب وأبيه وهو يعلمه الاكفر و روى أيضا من الدعى الى غيراً بيه فالحنة حرام عليه وفي رواية فعليه لعندة الله والمدلا تسكة والناس أجعيز و روى حماعة أحاديث أخران ادعا فنسب الاطلا المدل أوا لتبرى منده كذلك كفراى لانعد مة أوان استحدل اويؤدى اليه و من هذا والما المالم وضاة العدل عند الدخول في الانساب ثبوتا أوانشاء لاسمانسب أهدل البيت الطاهر المطهر

وعجيب من قوم يبادر ون الى اثباته مادني قرينة مريحة عوّهة يسألون عنها يوم لا ينفع مال ولابسون الامن أنى الله بقلب الميم (ثانها) اللائق باهدل البيت المكرم المطهران يجروا على لهر يقة مشرفهم وسننه اعتقادا وهم الاوعبادة وزهدا وتقوى ناظرين الى قوله تعالى ان أكرمكم عند دالله أتقاكم والى قول مشرفهم صلى الله عليه وسلم وقد سئل أى الناس أكرم قال أكرمهم عندالله أتهاهم لله ثمقال خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا وقال ابن عباس ليس أحدر اكرم من أحد الابتقوى الله وقال مدلى الله عليه وسلم كاعند أحمد الأبى ذر انظرفانك است بخسرهن احمر والااسودالا أن تفضله بتفوى الله وله واغسره ياأيها الناس انربكم واحدد وانأما كمواحد ألالامض لعربي على يحمي ولالاسودعلي أحمرا الابالتةوى خيركم عندالله أتقاكم لله وللطبراني المسلون اخوة لافسل لأحدعلي احد الا بالتفوى ومده لينزع فيهانه صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمكة فكان من حملة خطبته باأيها الناس ان الله قد أذهب عندكم عبية الحاهلية اى بفتح أوله وكسره وتعاظمها أى عطف تفسيراآبا أهافا لناس رجلان رجل برتني كريم على الله ورجل شقى هـ ين على الله ن الله به ول باأيها النساس اناخلقنا كممر ذكروأنثى وجعلنا كمشعو باوقبها ال لتعارفواان أكرمكم عندالله اتقاكم الالله عليم خبير عمقال أفول فولى هذا واست غفرالله لى ولكم وفي رواية سندها حسن اينتهين أقوام يستخرون بآبائهم الذين ماتوا انمناهم فحم جهنم أوايكون أهون على الله من الجهل الذي مدهده الخراء أنفه أي مدحر حدان الله قد اذهب عنسكم عبدة الحاهلية انماهو وؤمن تق وفاجرشق الماس كاهم بموآدم وآدم خلق من تراب ولسلم ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالمم والكن بظرالى فلو بكم وأعمالكم ولأحدان أنسابكم هذه ايستعسبة على أحدكا . كم موآدم لسولا حد على أحد فضل الا بدن أوتفوى ولا نحر برو لعد حرى النام لآدم وحواء ان الله لايه أله كم عن احدابكم ولاعن انساب علم وم القيامة الاعن أعمالكم انأ كرمكم عندالله انفاكم ولابن لالوالع كرى الناس كايم كأسنان المشطوانا بتفاضلون بالعافيةأى كاهم متساورن في الصور وانمايتماوتون بالاعمال فلايصب أحد الارى النامن الفضل ماترى له ولأبى يعلى وغيره كرم المؤمن ديه ومروعة عقله وحسبه خاقه وقال عمر للفخر بآبائه بقوله انابن بطعاء كمة كدئها وكدائها ان يكن لك دن فلك كرموان بكن الثاعقل فلك مروأة وان يكن الامال فللتشرف والافانت والحمارسواء وصححديثمن أنطأته عمله لميسر عه نسبه وروى الطبراني ان أهل يبتي يرون انهم أولى الناسبي وايس كذلك ان أولي النه سبى منه كم المتقون من كانوا وحيث كانوا وروى الشيخار أن آل أبي فلان ليسوالى بأوليا المفاولي الله ومالح المؤمنين زادالبخارى تعليقا ولسكن الهمر حمسأ بلها سلالهاأى سأصلها بعلمها التي تذبني لهاوا قتصرا اطهراني في معمه الكبير بلفظ الله فالب عندى رحاساً بله الملالها وكذا وقعت هده الرواية عندمد لم في صحه وهي محمولة على غدير

السلممهم والافمهم على وجعفر رضي الله عنهـمأوهمامن اخص الناس بهصلي الله عليه وسيا المالهمامن السابقة والتقدم فى الاسلام ونصرة الدين بلف حديث وردم وقوفا ومر فوعاسالح المؤمنين على كرم الله وجهد قال النووي ومعنى الحديث انواي من كان صالحا وان بعد مني نسبه وقال غرو المعنى انى لا أوالى احدامالقرامة والماأحب الله الماله من الحق الواحب على العباد وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعمالي وأوالي من والى الاعمان والصلاح سواء كانوامن ذوى رحى أملاولكن ارعى لذوى الرحم حقهم فأصل رحهم رهد ذا يؤيد ماورد آل عجد كل نقى ومن ثم لما قال هاشمى لأبي العبناء تفض مني وأنت تصلى على في كل صلاة في قولك اللهم صل على محد وعلى آل محدقال له انى أريد الطيبين الطاهر بن واست منهم ورؤى انصارى في النوم فقيل له مافعل الله بك قال غفر لى قيل عما ذا قال بالشبه الذي بيني و بين الني صلى الله عليه وسلم قيرله أنتشريف قاللاقيرفن أمن الشبهقال كشبه الكاب الى الراعى قال امن العدم راوى ذلك فاقلته مانتسامه الى الإنسار وقال غيره أولته مانتسامه الى العدلم خصوصاعلم الحديث افوله ملى الله عليه وسلم أولى الناس في أكثرهم على صلاة اذهم أكثر الناس عليه مدلاة صلى الله عليه وسدلم وتنبيه كالتسب الآية والاحاديث السابقة من لم يعتبر الكفاءة في الدكاح واعتبرها الجمهور ولأشاهد فهاذكرلانه بالنسب فالميفع فى الآخرة وليس كلامنا فيه انحا الكلام في أن النسب العلى ملى يفتخر مهذو والعقول في الدنيا أولا ولاشك ف الافتخار مه وان من اجبرهاو اماعل نكاح غبرمكافئ الهافي النسب يعدد لان يخسا لحقها وعار إعلما ولصلاح الذرية ينفع في الآحرة فقد صحء وابن عباس رضى الله عمما في قوله تعمالي ألحقنا تهم ذرياتهم انهقال ان الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته يوم الفيل قوان كانوا دونه في العمل وصع عنه أدضا فى قوله تعالى وكأن أنوهما مالحا أنه قال حفظ أرصلاح أنويهما وماذ كرعه ما صلاحا وقال سعيد ابن حبير يدخل الرجل الحنة فيقول اس أبي اس أجي أن ولدى أن زوجي في قال له النهم لم يعملوا مثل محلك فيقول كنت أعمل لى واهم فيفال لهم ادخلوا الجنه تم فرأ جنات عدن يدخلونما ومن صلح منآ بائهم وأرواجهم وذرياتهم فاذانفع الأب المالح معانه السادع كماقيل فى الآية وعموم الآرية فحايالك بسديه الانبيا والمرسلين بالنسبة الحاذر يته الطيبة الطأهرة المطهرة وقدقيل ان حمام الحرم انماأ كرم لانه من ذرية حمامت من عششتا على غار فو رالذى اختفى فيه سلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة للهجرة (وقد حكى) النقى الفاسي عن رمض الأئمة اله كان يبالغ فى تعظيم شرفاء المدينة النبو ية على مشرفهم ومشرفها أفضل الصدلاة والسلام وسدب تعظيمه لهم أنه كان منهم شخص اسمه مطهرمات فتوقف عن الصيلاة علمه لصيحونه كان ملعب بالحمام فرأى النبي صلى الله علمه وسدلم فى النوم ومعه فالهمة ابنته الزهراء رضى الله عنها فاعرضت عنه فاستمط فها حيتي افيلت عليه وعاتبته قائلة له مايسم جاهنا مطيرا (و-كي أيضا) فيترجة صاحب مكة الشريف أي غي مجدن أي سعد حسن بي على و قدادة الحسدي أنه الم

مات امتنع الشيخ عفيف الدين الدلامي من الصلاة عليه فرأى في المنام ما للمسة رضي الله عنها وهى المستحدا كحرام والثبأس يسلمون علها وانه رام السلام علها فأعرضت عنه ثلاث مرات فتحامل علما وسألهاعن سبب اعراضها عنه نقالت عوت ولدى ولايصلى عليه فتأدب واعترف بظلم بعدم الصلاة عليه (وحكى التقى المقريري) عن يعقوب المغربي انه كان بالمرينة النبوية قى رخى سنة سيع عشرة وشمانما أنه فقال له الشيخ العابد عجد الفيارسي وهما بالروضة المكرمة ان كنا الغض أشراف الدينة بني حسن الظاهرهم بالرفض فرأيت وأنا نائم تحاه المبر الشهريف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوية ول ما فلان ما سمى مالى أراك تبغض أولادى فقلت حاش للهماأكرههم وانما كرهتمارا يتمن تعصهم الميأهل السنة فقال لىمسئلة فقهية أايس الولدا لعماق يلحق بالنسب فقلت بلى مارسول الله فقمال هدندا ولدعاق فلما انتهت صرت لاالقي من بني الحسدين أحد االامااغت في اكرا ٠٥ (وحكي) أيضاعن الرئيس الشهس العمري قالسارا لجمال محودا ليحمى المحتسب ونترا مواتباء به وأنامعه الىبيث السيدعب دالرحمن الطباطى فاستأذن عليه فخرجو : ظم عليه مجى المحتسب اليه فقال له ماسيدى حاللى قال عادا ما ولا نافقال انكالا جاست المارحة عند السلطان الظاهر برقوق فوقى عزد لك على وقلت في نفسي كيف محاس هذا فوقى فلما كان الليل رأدت في منامي الذي صلى الله عليه وسلوفها ل يامحودا تأنف ان تعلس تحت ولدى فبكي الشريف عند د ذلك وقال بامولا نامن أناحتي مذكر في اللهى صلى الله عليه وسلم و بكي الحماءة ثم سألوه الدعاء وانصر فوا (وحكى) التقى بن فهد الحافظ الهاشسمى السكي قال جاءني الشريف عقيل بن هميل وهومن الأمراء الهواشم فسألى عشاء فاعتذرت اليه ولمأفعل فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أوفى غيرها فاءرض عني فقلت كيف تعرض عنى مارسول الله وآنا خادم حدد مثك فقسال كيف لا أعرض عنك و بأتيك ولدسن أولادى يطلب العشاء فلم تعشبه قال فلماأصيحت حثت الشر دف واعتبذرت السه سنت اليه بمناتيسر (وحكى) الجمال عبدد الغفار الانصارى المعروف بابن في حين أمنجم الدين بن مطروح وكأنت من الصالحات قالت حصل لذا غلاع بكذا كل الذاس فيه الحلود وكناغانية عشرنفسا فكأنعه لمقددار نصف قدد منتكني بدفا عاأر سع عشرة قطعةمن لدقيق ففر قزوجى عشرة على أحرمكة وأبق لناأر معة فنام فانتبه يبكي فقلت له ما بالك قال رأيت الساعة فاطمه الزهراء رضى الله عنها وهي تقول لى ماسراج تا كل العروا ولادى حماع فَهُضُ وَفُرِقَ مَا بِقَ عَلَى الْاشْرَافُ و بِقَينًا بِالْاشْئُ ومَا كَنَا نَقَدُرُ عَلَى الْقَيَامِ مِن الجوع (وحكي) المقريزىءن المعزين العزقاضي الحنايلة وكان من حلساء الملك المؤيد انه رأى نفسه كانه بالمسجد النبوى وكأن الفيرا اثمر ف انفتح وخرج النبي ولي الله عليه والم وجلس على شفير وعليه ا كمانه وأشارالي مد ونقوت المه حتى دنوت منه فقال لى قل المؤيد يفرج عن عجلان يعني ابن سعيدا أميرااد ينة وكان عبوساسنة اثنين وعشرين وغاعانة قال معدت المؤيدو أخبرته وحلفت

لهانى مارأ .تعلان هذا قط فلا انقضى المجلس قام بذفسه الى مرماة النشاب تم استدعى عدلان من الرجوا فرج عنه وأحسن البه فال التق المفريزي وعندي عدد وحكامات صحيحة مثل هذا فى حقى بنى الحسن و بنى الحسين فا مالة والوقيعة فيم وان كانواء لى أى مالة لان الولدولد على كل حال صلح أو فير (قان)ومن غريب ما أنفق أن السلطان ولم يعينه كل الشريف مرداح اسمقبل بن مختارين مقبل بن معدبن راج بن ادر إس بن حسن بن أبي عزيز بن قتادة بن أو يس ان مطاعي الحدى حتى تفقأت حدقتا موسالنا وورم دماغه وانتفخ وأنتن فنو جه دهد مدّة من عماه الى المدينة و وقف عند الفير المكرم وشكاما به و بات تلك الله لمة فرأى النبي صلى الله علم وسلم كمسع عبنيه أسده الشريفة فأصبع وهويبصر وعيناه أحسن ما كانتاو اشتهر ذلك في الدينة مُ قدم الفاهرة فغضب السلطان طمناه من الحاوة في الموة في المناه المناه العادلة أنهم شاهدوا حدقتيه سأثلني والمقدد مالدينة أعمى تماصح بمصروحكى رؤياه فسحكن ماعند الملطان (وأحرني) بعض الاشراف الصالحين عن أجمع على صعة نسبه وصلاحه وصلاح آماته قال كنت بالمسدسة الشريفة فرأيت شريفا عند مكاسيا كلمن طعامه ويلبس من ثيامه فاشتد انتكارى على ذلك الثمريف وساءاء تفادى فبسه فبت عقب ذلك فرأ يث النبي صلى الله عليه وسلم جالدا في مجلس حافل والناس محيطون به صفا وراء مف وأناف حملة الواقفين داخل الحلفة وأذاأناأهم فاللايقول ووعال أحضروا الصحفواذا بأوران على رسم مانكنب فهاهراسيم السلاطين جيء بهاووضعت بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أنسان بين مديه يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم غربه طه الاربابها كل من طلع اسمه يعطى صيفته قَالَ فَأُوِّل صَيفَة عَظيمة أَخْرِجَ وَاذَابِدُلكُ السَّرِيفَ الذي الدكرتِ عليه ميذادي باسمه فرج من حشوا الماقة حتى انتها بين يدى النبي ملى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطى صحيفته وأخذها وولى فرحامسر وراقال فذهب عن فلي حميم ماكان فيه على دلك الشريف واعتقدت فيده وعلت بتقديمه على سائر الحاضرين أى وبان ان اكاهمن طعام ذلك المكاس انها كان للضرورة التي تحل اكل المبتة (ومن ذلك) ما أخير ني مه بعض أكابرأشراف المن وصالحم ملاوقع من أميرا لحاج الفاجر المفسد المذموم المخذول مأسوات له نفسه الخبيثة من الهجوم على السميد الشر يف صاحب كقصد أبي غي زادتر قيمه وعلق وبييته يمني يوم عيد التجراية تله هووأ ولاده في ساءة واحدة أعادهم الله من ذلك فظفر واله وأرا دوا قتله وجيع حنده الكنه أعى السيدأ باغى خشى على الجاج ان يقتلواعن آخرهم فلا يفضل منهم عقال فأمسك عن قتاله عمد هب ليلة النفرالي مكة والناس في أمر مريج فلم يردد ذلك الجبار الاطخيانا فنادى انالشر يفمعزول فلماء عت الاعراب بذلك سقطواعي الحماج وم وامهم أموالا لا تعدوعزمواعلى نهب مكة بأسرها واستنصال الجياج والامير وجنده فركب الشريف جزاه الله عن المسلمة ين خديرا والمنف في العرب الجراح وقتل البعض فحمد واواستمر ذلك الجباريمكة

والناس فيأمر مريج بحبث عطلت اكترمناسك الجيجوا لحماعات وقاسوامن الحوف والشدة مالم يسمع بمثله تمرح لذلك الجماروهو يتوعدا اشريف بانه يسعى في باب السلطان في عزله وقدله وكارذلك كله سنة غيان وخمس وتسعما تة قال دلك الشريف فحرجت من مكة في تلك الامام الى حدة وأنافي غارة الضبق والوحل على الشريف وأولاده والمسلمن فلما قريت من حدة قبيل الفحر نزلت أستر يحساعة حتى يفتحسو رهافرأيت في النوم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه على كرمالله و حهه وفي مده عصامعو حدة الرأس وكانه يضرب عن السديد الشريف أبي غي ويقولك أخبره بانه لايمالى بمؤلا وانالله ينصره علهم فامضت الامدة يسرة واذا الحبرأتي من ماب الساطان نصره الله وأيده فعاية الاجلال والتعظيم للسميد الشريف فنصره الله على ذلك المفسدومن أغراه على ذلك وعادأ مر المسلسين الى ماعهدوه من الامر الذي لم يعهد في غدير ولابته وأخبرني يعض الناس انهرأى يوم المتحرف تلك الشدة السيد بركات والدأى نمى وكات السيدس كان يترحم بالولاية راكبافرسا عظيمة ومعسه السيدالجليل عبدالفادرا للملاني على فرس أخرى فقال مامولانا السيد بركات الى أن أنت ذا هب في هذه الهمة العظممة فقال الى نصرة السدراني غي وكانت تلك الرؤية موافقة اله-عوم ذلك الفاجر فحدله الله وخيبه ورأى الناس في هذه الواقعة المحيمة الغريبة من المنامات الشاهدة بسلامة السميد أي غبي وأولاده مالا يحصى فلله الحمد على ذلك (وأحبرنا) ان يعض صلحاء المن جج بعياله في المحرفلما وصلوا حدة وفقشهم المكاسون حتى تحت ثياب النساعفا شديد غضبه فتوحده الى الله في صاحب مكة السيد محدين بركات رجمه الله تعالى فرأى النبي صديي الله عليه وسلموهو يعرض عنه فقال لمذا ارسول الله قال أمار أيت و الظامة من هو أظلم من ابني هذا فانتبه مرعوباوتاب الى الله ان يتعرض لاحدون الاشراف وانفعل مافعل (وحكى) بعض الصالحين الماجراعصر أخذ شر مفة قهرا ليفعر بما وكان أخص الناس بالسلطان وأفر بهم عنده فال فتحيرت لان العشاء قدصليت ولميبق الاالاقدام على ذلك الامر فتوسلت بيعض الصالحين فلم عض الايسير واذا الطلب جاء اليه من السلطان فأحذوه وخرجت الشريفة سالمة وكان في للث الاحدة هدلال ذلك الفاحرعاجلا بمركة تلك الشريفة (وحكى لا، بعض طلبة العلم) الدانساناء منة فاس ثبت علمه القتل فأمربه القاضي ليقتل فأرسه ل السلطان وهو يقول للقاضي لاتفتله فاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوه فقال القاضى لا يدمن قتله الراده في البوم الثانى فأرسدل السلطان يقول رأيت الني صلى الله عليه وسلم فائلادلك ثانيا فلم يسمع الفاضي وأراد قتله في الموم التا الشفارس السلطان يقول رأيت النبي فائلا ذلك ثالث فغلب الفاضي وقال لانترك الشرع بالمنام وانتكر وفذهب مايقتل واذا انساد تمر رلولى الذم وقدد كان الناس عير وافيه ال يعفوفلم بعف فبمحرد أن كلمه العفوعفا فبلغ السلطال فأمر بالرحل فأحضر الهسه فقسال أصدد فني ماشأنك وقبال نعم فتلت من أثبت على قته الكني كنث أناوهو لأ

على شرب فأرادان يفعر بشريفة فنعته فلم عتنع عنها الابقتله فقتلنه دفعاع مالزناج افقالله السلطان مدةت ولولاذ لكماما أيت الذي صدلى الله عليه وسدلم ثلاث مرات وهو يقول لى لاتقتلوه (ثاانها) اللائق بواجب حقهم وتعظيمهم وتونيرهم والتأدب معهم الدينزلوا منازاهم وأن يعرف لهم شرفهم وان يتواضع لهم في المجالس فان لجهم واكرامهم اثرابينا (منه) مارواه النجمين فهددوا لمقريزي ان مضالقراء كان اذام يقدم غرابك فرأخذوه فغلوه تما لحجم صلوه الآية وكررها قال فبينا أنانا عرايب الني ملى الله عليه وهو جالس وتمرلنك الىجانسه قال نهرته وتلت الى هنا ماء دوّالله وأردت ان آخذه مده واقيمة من جانب النبي سلى الله عليه وسلم فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم دعه فانه كان يعب ذريقي فانتهت فزعا وتركت ماكنت أقر ومعلى قبره في الخلوة (وأخبر ) الجمال المرشدي والشهاب المكوراني أن اعض الماعتر لذك أخيرا له الممض عرائكم ص الموت اضطرب في معض الايام اضطرابا شديدا فاسودوجهـ وتغرر لونه ثم افاق فذكر واله ذلك فقال ان ملائكة العذاب أتوني فاء رسول اللهصلي الله علمه وسلم فقال الهم اذهبوا عنه فانه كان يحب ذريتي و محدن الهم فذهبوا واذانفع مهم هذاا ظالم انذى لاأظلم منه في منه في منه وينبغي ان يراد في اكرام عالمهم وصالحهم فقددروي أنواهم حدديثان الحكمة تزيدالشمريف شرفاو ترفع العبد المملولة حتى معلس في السالماول واحذر الافراط في حمم ففد قال صلى الله عليه وسلم كار وا وأحد بن منه وأبو يعلى حديث تاعلى يدخد النارفيك رجلان محب مفرط أى بتحفيف الراء ومبغض مفرط أي تشديدالرآء كلاهما في النبار وماأحسن قول زين العابدين رضي الله عنهوعن أهدل سته باأيماالناس أحبونا حب الاسلام فابرح بناحبكم حتى صارعله ناعارا وقال مرة أخرى باأهدل العراق أحبونا بحب الاسدلام في ازال حبكم بناحتي مارسية وأثني قوم علمه فقال الهم ماأجرأكم أوأكذبكم على الله نحدن من صالحي قومنا فحسناان نكون من مالحي قومنا وقال دضهه مسألته وجماعه فمن أهل المبت جلوس هل فيكم من هومفترض الطاعة قالوامن قال أن فيماهذا فهووالله كذاب وقال الحسن بن الحسن بن على رضى الله عنهم لرحه ل بمن يغلوفهم مو يحكم أحمونالله فان أطعنا الله فاحمونا وان عصينا الله فالغضونا قولوا فنأالح فاله أبلغ فيماتر مدون ومحن نرضي به منكم وفائرة كدخر زيدبن زن العابدين على من الحسين رضى الله عنهم على هشام بن عبد الملك فسلم عليه ما لخلافة وتكام فشي مند مفقال أنتاراجي للغلافة المنتظراه اركيف ترجوها وأنتابن أمة فقال ماأم يرالمؤمنين ان تعميرك ا ماى مأمى لدس سوا مافان شئت أجبت ك وان شئت أمسكت قال دل أحب في انت وحوادك قال انه السر أحدد أعظم عند الله عز وجل من ني اعتمالته رسولا ولو كانت أم الولد تقصر به عن بلوغ الانبياء والرسل لم يبعث الله اسمعيل بن ابراهيم عليه ما الدام وكانت أمه مع أم اسعى كأمى مم أمسك ولم عنعه ذلك ان يبعثه الله نبيا وكان عندر به مرضيا وكان أيا العرب وأياللهم

النبيين وخاتم المرسلين والنبوة أعظم من الحلافة وماعلى رجل بأمه وهوا بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن على بن أبي طالب ثم خرج مغضبا ولما ولى السفاح و ردعليه وأس مروان بن مجد عصر وان عبد الحميد الطاقى نبش هشا ما بالرسافة وسلبه وحرقه بالنار خراته ساحدا وقال الحميد الله قد مدقتلت بالحسين على رضى الله عنهد ما ما ثنين من بنى أمية وصلبت هشا ما بريد من على وقتلت مروانا بأخى الراهم اه

نقل من كتاب المختار في مناقب الاخيار الشيخ الامام العالم العلامة أبي السعادات بن الاثهر رحمة المعة وبالى عليه عنال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال انا با بكر الصديق رضى الله عنه خرج الى المين قبل ان ببعث اللهي سلى الله عليه وسلم قال فنزلت على شيخ من الازدعام قد قرأ المكتب وعلم من علم الذاس علما كثيرا وأت عليه أربع مائة حدة الاعشر سنين فلمار آنى قال احسبات حرميا قال أبو بكر قلت العما الأمن أهل الحرم قال واحسبات تعما قلت زعم المامن تيم المن المن المن مرمة أنا عبد الله بن عثم مان بن عامر قال أحد في العلم المحتج الزكل السلاق النابيا وبعث في الحرم المنافقة المن من قلى وكهل فأ ما الفتى فتواس غمرات ودماع من ضلات رأ ما السكه ل فأ يض يعاونه على أمر وقي وكهل فأ ما الفتى فتواس غمرات ودماع من ضلات رأ ما السكه ل فأ ين في المنافقة الاماخي على قال أبو بكر فكشف له عن اطبى فرأى شامة سودا فوق سرتى فقال في في المام وقي المنافقة الاماخي على قال أبو بكر فكشف له عن اطبى فرأى شامة سودا وقوق سرتى فقال أن الهددى وتحسد في الماطر وقية الوسطى وخف الله في عالم وأعطال في المائية المنافقة المنافق

أَلْمِرَأَى قَدْ وَهُنْتُ مَعَاشِرَى \* وَنَفْسَى أَسَجَتْ فِي الْحَيْمَامُنَا حبيت وفي الآيام للر عبر في \* ثلاث مثين ثم تسعين آمنا

وذكرأ ياتاء دفعنها

وفد خدت منى شرارة قوتى \* وألفيت شيخالا أطبق الشواحنا فارات ادعوالله فى كل حاضر \* حلات به سرا و جهرا معالنا في رسول الله عدى فانى \* على دينه أحياوان كنت واكنا

قال أبو بكر ففظ ترصيته وشعره وقدمت مكة و بعث الذي سدلى الله عليه وسدا فاعنى عقبة ابن أبى معيط وشيبة بن ربعة وأبو جهل بن هشام وصناديد قريش فقلت الهم هل نابتكم نائبة أوظهر فيكم أمر قالوا يا أبا بكراً عظم الخطب وأجسل النوائب يتم أبى طالب يزعم انه نبى ولولا أنت ما انتظر نافاذ قد حدث فانت الغاية والحكفاية فال أبو بكر فصر فتهم على حس ومس وسألت عن النبى على الله عليه وسلم فقيل انه في منزل خد يجة فقر عت عليه الباب فرج الى فقلت يا محد

فقدت من منازل أهلا واتهموك بالفتنة وتركد دن آبائك وأجدا داخ قال باأ بالكراني رسول الله الدكوالي الناس كلهم فالمن ما من ما منه فقلت وماد ليلانا على ذلك قال الشيخ الذي لقيمة ما المن فقلت فكم من مشايخ الميت بالمن واشتريت وأخذت وأعطيت قال الشيخ الذي أفاد لـ الاسات فقلت ومن خـ برك بما يا حبيبي قال الملك العظيم الذي نمأ الانبياء قبلي قات مديد فانا أشهد أدلااله الاالله وانكرسول الله قال أنو مكرفا نضرفت ولاس لايتها أشدسر ورامن رسول الله صلى الله عليه وسلم بي ا ه قال سفيار الثوري من فضل عليا على أبي تكرو عرفة دعام مارعات من فضله علم مأوقال أجابر بنء بدالله فأل لي محدين على عليه السلام يأجابر بلغني ان أقواما بالعراق يتناولون أبابكروهمر ويزعمون انهم يحبوناو يزعمون انى أمرتهم بذلك فبلغهم انى الى المعمهم برىء والدى نفسى سده لو وايت لنقر بت بدمائهم الى الله عز وجل وقال سلممان كنتءند عبدالله من الحسب من حسن فقال له رحل أصلحك الله من أهل ملتنا أحدد منبغي ان نشمدك عليه شرك قال نعم الرافضة اشهدائهم مشركون فكيف لا يكونون مشركين ولوسأ اتهم أأذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم وقده غفرالله له ماتقدّم من ذنبه و ماتأخر ولوقلت لهم أذنب على رضى اللهء عدلة الوالاومن قال ذلك عليه فقد كفر وقال مجمدين على بن الحسير من فضانا علىأبى بكر وعرفقد برئ من سنة حدّنا ونعن خصماؤه عندالله وقال على ن أبي طااب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سمأتي قوم اهم نمز يفال اهم الرافضة أين لفية مفافة اهم فانهم مشركون قات بارسول الله وماالعلامة فهم قال يقر ظونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف الا ولوقال على بن أبي طالب رضى الله عنه قال الني صلى الله عليه وسلم يخرج قبل قيام الساعة قومية اللهم الرافضة برآمن الاسلام غيجب الاعمان والمعرفة بأن خدرا لخلق وأفضلهم وأعظه هم منزلة عندالله دهدا لنبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكراله ديق عبد الله بن عُمان وهوعتيق بن أبي ها فقرضي الله عنه ونعلم انه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن على وجه الارض أحد بالوصف الذى قدمناذ كره على غيره رحمة الله عليه غمن بعده على هدذا الترتب والصفة أبوحفص بمر من الخطاب رضى الله عنسه وهو الفاروق ثممن يعدهما علىهذا الترتيب والنعث عثمان بن عفان وهوأ يوعيدالله وأوعمر و ذوالنورى تم على هددا النعث والصفة من بعدهم أبوالحسن على بن أبي طالب وهو ألانزع البطين مهروسول اللهرب العالمين ملوات اللهو رجمته وبركاته عليه وعلم مأجعين فجهم ومعرفة فضلهم قام الدىن وتمت السينة وعدات الحجة ونشهد لاعشرة بالجنة أملا شك ولا استثناء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزير وسعد وسعيد وعبدالرحن ينعوف وأبوعبيدة ينالحراح فهؤلا الانتقدمهم أحدفى الفضل والحبرونشهد لكلمن شهدله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وانحرة سيدا شهدا وجعمرا لطمان في الحنة والحسن والحسسن سديدا شدياب أعل الحندة ونشهد لجميد عالمها جرين والانصار

بالرضوان والتو ية والرحمة من الله لهـم ثم يعـدذلك نشهد لها تشقرضي الله عنهـا بنت أبي .كم الصديق رضى الله عنهدما انها الصديقة الطاهرة المرأة من السماعلى اسان حمريل اخبارا من الله متلوافي كتابه مثبتا في صدور الامة ومصاحفها الى يوم القيامة وانهاز وحة الرسول صلى الله علميه وسلم فاضلة وانهاز وجته وصاحبته فى الجنة وهي أم المؤمنين في الدنساو الآخرة فن شك في ذلك أوطعن فيه أوتونف عنه فقد كذب تكمّاب الله وشك فع اجاء مرسول الله صلى عليه وسلم وزعم انهمن عندغيرالله قال الله تعالى بعظ كمم الله ان تعوَّد وآكمتُما أبداان كنتم مؤمثين فمن أنكرهذا فقدبرئ من الايمنان ونحب حديم أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم على مراتهم ومنازاهـم أوَّلا فاوَّلا ونترجم على أبي عبد الرحن معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبة زوجة رسول الله على الله عليه وسلم خال المؤمنين أجعين كاتب الوحى ونذ كرفضائله ونر وى ماروى فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسه لم فقد قال ابن عمر رضى الله عنهما كذامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يدخل عليه على من هذا الفيح رجل من أهل الحنة فدخل معاو يةرضى الله عنده فتعلم ان هذاموضعه و ازائه مُحتَّجب في الله من ألماعه وان كان بدرا منك وخالف مرادك فى الدنيا وتبغض فى الله من عدا ، ووالى أعداء وان كان قر بالمندك ووافق هوال \* نقل من كتاب الغنية لطالى الحق عز وجل تأليف الشيخ الامام العالم العلامة القطب الريانى أبى صالح عبدا الهادر الجدلى نفعنا الله سركنه فى الدندا والآخرة وفده وقدروى عن المامنا أي عبد الله أحد من محد بن حنمل رحمة الله عليه رواية أخرى ان خلافة أي . كروني الله عنسه ثبتت بالنص الحسل والاشبارة وهومذهب الحسن البصري وحماعة من أصحاب الحديث رضى اللهعهم وجههذه الروايةماروى عن أبى هريرة رضى اللهءنه عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال الماعر جي سألت ربى عز و حل الزيج على الخليفة من هدى على ن أبي كما اب فقالت الملائد كة ما مجدان الله رفعل ما دشاء الخليفة من دود له أبو مكرو قال صلى الله عليه وسلم فى حدد يشابن عمر رضى الله عنه ما الذى بعد لى أبو بكر لا شت العدى الانلمالا وفعه ولايكاثرأهم لاابدع ولايدانهم ولايسلم علهم لان امامناأ حدين محدين حنبل رحمة الله عليه قالمن سلم على صاحب بدعة فقد وأحبه لقول الذي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام يندكم تحابوا ولايجا اسهم ولايقرب منهم ولايهنهم في الاعداد وأوقات اسر ورولا يصلى علهم اذا ماتوا ولايترحم علىمسماذاذكروا بلايبايههم ويعاديههم فيالله عزوجل معتقدا محتسبا بذلك الثواب الجزيل والأجرا لمكبهر وروىءن النبي ملى الله عليه وسلم انه قال من نظر الى صاحب بدعة مغضاله في الله ملأ الله قلب مأمنا واعمانا ومن انتهرصا حب بدعة آمنه مالله يوم الفزع الاكبرومن استحة مرصاحب بدءة رفعه الله في الحنة مائة درجة ومن اقعه ما لشير أوعا يسره فقد استخف عما أنزل الله عدل محدملي الله علمه وسلم عن أبي المغرة عن ابن عما سرفي الله عنما فه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله عز وجل ان يفيل عمل صاحب بدعة حتى بدع

بدعته وقال فضيرا بن عياض رحمه الله تعلى من أحب ما حب بدعة أحبط الله عمله وأخرج قو رالا بمانه ن قلبه واذاعلم الله عز و حلمن رحل انه مبغض لصاحب بدعة رحوت الله عز وجل ان يغفر له وان قل عسله واذاراً يتمبتد عافى طريق فذ طريقا أخرى وقال فضيل ابن عياض رضى الله عنه سمعت سفيان بن عينة رضى الله عنه يقول من تبع حنازة مبتدع لم يزل في مخط الله عز و جلحتي رجع وقد أعن النبي ملى الله عليه وسلم المبتدع فقال صلى الله عليه وسلم بن أحدث حدثا أو آوى محدث افعليه اعنة الله والملائد كة والناس أجمعي ولا يقبل منه مرفا ولا عدل النافلة

#### ﴿ باب في التحدير والخلافة ﴾

وكان خبرالنام مدهوده دالمرسلين أبو مكرا اصديق رضى الله عنه وقد تواترت بذلك الاحاديث المستفيضة الصحيحة التي لاتعتل المرأو مةفى الاهات والاسول المستفعة التي لست ععلولة ولاسقيمة قالسيحانه ولايأتل أولوا افضل منكم فنعته بالفضل ولاخلاف انذلك فيهرضوان الله عليه وقال سيحاله ثاني اثنين اذهما في الغاراذ ، قول اصاحبه لا تحزن فشهدت له الربو سه بالعبية و بشره مالسكمنة و حلاه شاني اثنين كاقال على كرم الله و حههما من يكن أفضل من اثنين الله نااتهما وقالسيحانه والذى جاءا اصدق وصدق مه لاخلاف وهو فول جعفر الصادق رضوان الله عليه وقو لى على كرم الله وجه ان الذي جاعا اصدق رسول الله صلى الله علم وسلم والذي صدق به أبو بكر وأى منفية أبلغ من هذا ولما أخبرنا سيحانه و ومالى انه لا يستوى السابقون ومن معلدهم ، قوله سيحانه و تعلى لا يستوى منكم من انف ق من قب ل الفتح وقاتل أولئك أعظم در حدة من الذين أنفقوا من معد وقاتلوا و كلاوعد الله الحسب في والخسر في المجاري مسطور ان عقبة بن أي معيط وندح رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنقه و خنقه به فأقبل أبو بكر يعدو حول الكعبة و يقول أتقتلون رحلاان يقول ربى الله قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم واقداواعلى أنى بكرفضر بوه حتى لم يعرف أنفه من وجهه فكان أول من جاهد وقاتل ونصردن اللهوأمه الشخص الذينه قام الدين رظهر وهوأوّل القوم اسلامارذ لك ظاهر جلى وقال جار بن عبدالله الا نصارى كذا ذات يوم على بابرسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر الفضائل فعما سننااذأ قبل علينارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفيكم أبوبكر قالوالاقال لا يفضلن أحد منكم على أى يكر فانه أفضلهم في الدنما والآخرة وخيراً في الدرداء المشهو رقال رآنى رسول الله ملى الله علىمه وسلم وأناأ مشى امام أى مكر وقال ما أما الدردا أتمشىأماممن هوخسرمنك ماطلعت الشمس ولاغريت علىأحسد يعسدا المبيين والمرسلين أفضل من أبى بكرومن وجه أخرأ تمشى بين يدى من هوخبر منك ففلت بارسول الله أبو بكرخير منى قال ومن أهن مكة جميعا فلت يارسول الله أبو بكر خيرمنى ومن أهل مكة جبعا قال ومن أهلّ

لد شدة حميعا قات ارسول الله أبو بكرخد برمني ومن أهدل الحرمين قال ما أظلت الخضراء ولإأقلت الغيراء عدا لنبيين والمرسلين خبرا وأفضل من أى مكر \* ونذكر في كشرمها يخير عمر بعده ثم عشمان ثم على فن ذلك خبراً بي عقال وقدرواه مالك وقد سأل علما كرم الله وجهة وهوعلى المنبرمن خبرا لناس بعدرسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال أنو بكرثم محرثم عثمان ثم أئاوالا فصمت أذناى انلما كن معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فعميت وأشارالي عينيه ان لم أكن رأيته يعنى رسول الله على الله عليه وسلم يقول ما للعت الشمس ولاغربت على رحلبنا عدلولاأفضل وروىولا أزكى ولاخسرمن أى يكر وعمر وقدروي محدبن الحنفية قال سأات والدى علما وأنا في حره فقلت ما أيت من خييرالناس بعيدرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنو بكر قلت غمن قال عمرغ حملتني حدداثة سنى قلت عما أنت يا أبتى فقال أبوك رجل من المسلمين له مالهم وعليه ماعلمهم وخبرأ بي هر يرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمرخبراهل السماءوخبرأهل الارضوخ يرالاؤلين وخبرالآخرين الاالندين والرسلين وقال سلى الله على به وسلم على "وفاطمة والحسن والحسن أهلى وأبو بكر وعمراً هل الله وأهل الله خبرمن أهلى وقال صلى الله علمه وسلم لووزن اعمان أى بكر باعمان الامة لرجع وخبرهم ابن بالمررضي الله عنه الشهو رقال فلت بأرسول الله أخبرني عن فضائل عمر فقيال باعميار لقد سألتني عماساً التعنه جبريل عليه السلام فقال لى ما محد لومكثت معك ما مكت يوّ ح في قومه ألف سنةالاخمسين عاماأحدّ ثك في فضائل بمرمانف مدرّ وان محر لحسينة من حسنات أبي مكر وقال قال لى مى عز وحل لو كنت متحذا رهددا بيك ابراهيم خليلا لا تخذت أبار كرخايلا ولو كنت محذاره دل حسبا لا تخذت عمر حبيبانقل ذلك من تفسير القرآن العظيم للمغوى رحمه الله تعيالي في آخرسو رّة الحشر في قوله تعيالي والذين عاوّا من تعدهم يعني التآنعين وهم الذن يحيثون وحدالها جرس والانصارالى ومالقيامة تمذ كراغهم بدعون لانفهم وان سيقهم بالاعمان بالمغفرة فقال يقولون ربناا غفرانا ولاخواننا الذين سيقونا بالاعان ولانتجعل فى قلو سنا غلاغة اوحسداو مغضاللذين آمنوارينا انكر ؤف رحيم احكلمن كان في قلبه غل على أحدد من العماية ولم يترخم على جبعهم فأنه ليس عن عشاه الله عدد الآية لان الله رتب المؤمنى على ثلاثة منازل المهاجرين والذين تبوّأوا الدار والايسان والذين جاؤامن احدهم فاجتهدان لاتكون خار جامن أقسام المؤمنين قال ان أى ايلى الناس على ثلاثه مناز ل الفقراء المهاجرون والذين تبوأ واالدار والايمان والذين جاؤامن معدهم فاجتهدان لاتسكون خارجامن هذه المنازل أخبرناأ توسعيدا اشريحي انبأناأ تواحاق التعلى أنبأنا عبدالله بنجليد حدثنا أحدين عبدالله ينسلمان حدثنا ابنغير حدثنا أيءن اسماعيل بن ابراهم عن عبد الملك بن عبر مسروق عن عائشة قالت أمرتم بالاستغفار لا صحاب الذي صلى الله عليه وسلم فسبيتموهم سمعت نببكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب هذه الامة حتى يلعن آخرها

﴿ خَاعَهُ ﴾ قال شيخ الاسلام يحتم لاعصره النقي السسبكي رحمه الله و رضي عنسه كنت الحامع الاموى ظهر نوم الاثنين سادس عثمر حمادي الاولى سنة خمس وخمسين وسبعما ثقفا حضرالي شخصشق صفوف المسلمن في الحامع وهم يصلون الظهر ولم يصدل وهو يقول لعن الله من لهلم آل مجدوه و تكر رذلكُ ف أنته من هوفقال أبو تكرفلت أبو تكر الصدِّين قال أبو تكر وعمرُ و ثهان و يزيدومعا ويغفام رت بسجينه وجعل غل في عنقه ثم أخذه القاضي المالنجي فضريه وهُ أَمِصِرِعَلَى ذَلِكُ وَ زَادَفُهُ اللَّهُ وَلَا نَاعِدُ وَاللَّهُ شَهِدَعَلَيْهِ عَنْدَى بِذَلْكُ شَاهِدَان وقال انه مات على غيرالحقوانه ظلم فاطمة مبرا تهاوانه يوني أبابكركذب على النبي صلى الله عليه وسلم في منعه بيراثها وكررعامه المالكي الضربوم الاثنين ووم الاربعا الذى بليه وهومصر على ذلك ثم حضر وهوم الخميس بدار العدل وشهدعلبه فى رجهه فلم سكر ولم يفر ولكن مساركا ا يثل وقول أن كذت قلت فقد علم الله تعالى فه يكر راله وال عليه مرات وهو يقول هذا الجواب أعذر علمه فلم يبددا فعا ثم فيلله تب فقال تبتعن ذنو بي وكر رعليه الاستنابة وهولا يزيد الحواب على ذلك فطال البحث في المحلس على كفره وعدم قبول تو بته فحدكم نائب القاضي تله نقتل وسهل عندى قتله ماذكرته من هذا الاستدلال فهوالذى انشر حصدرى الكفره ببه ولقتله لعدم تو يتهوهومنزع لمأجد غبرى سبقني اليه الاماسيأتي في كلام النو ويوضعفه طال السبكي الكلام في ذلك وها أنااذ كرحاصل ماقاله معالزيادة عليه بما يتعلق بهذه المسئلة توابعهامنها على ماازيده باى ونحوها فأقول ادعى بعض الناس ان هذا الرجل الرافضي

قتل بغبر حقوشت السبكي في الردعلي مدعى ذلك بحسب ماظهر له و رآه مذهبا والا فذهبنا كما ستعلمه أنه لا يكفر بدلك فقال كذب من قال انه فتدل غيرحق بل فتدل عق لانه كافرمصر على كفره وانما قلناانه كافرلامور أحدها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصيح من رمى رحلا بالكفرأ وقال عدو الله ولس كذاك ان كان كاقال والارجعت علمه ونحن نحقق ان أبانكر مؤمن واسعد والله ويرجع على هذا القائل مافاله عقيضى نصهذا الحديث للحكم يكفره وانالم يعتقدا الكفركما يكفرما في المصف بقذر وان لم يعتقد الكفر وقد حل مالك رضي الله عنه هذا الحديث على الخوارج والذين كفر واأعلام الامة فالستنبطة من هذا الحديث موافق لما نص عليه مالك أى فهوموا فق الهوا عدمالك لا لقوا عدااشا فعي رضي الله عنه ماعلى انه - معلم عماسياتي عن المالكية المعتمد عند هم في ذلك وهذا الحديث وان كان خمر واحد الاأن خرالوا حديعمل به في الحكم بالتكفير وإن كان عدولا كفر به اذلا يكفر جاحدالظي القطعي وقول النووي رحمه الله انحل مالك للعديث على الخوار جضعيف لان المذهب الصحوعدم تكفيرهم فيه نظر واغما يتحه ضعفه ان لم يصدره فيمسب مكفر غير الخروج والقنال ونحو والمامع التركم مران تحقق ايمانه فن أن للمووى ذلك انتهي و معاب بأن نص الشافعي رضى الله عند وهو قوله أقب ل شهادة أهدل البدع والاهواء الاالخطاسة صريح فماقاله النووى معان المعنى يساعده وأيضافتصر بح أئمتنافى الخوارج بأغم لايكفرون وانكفر ونا لانه متأو للفله شه عند علا مع البطلاد صريح فما قاله النو وي و يؤ مده قول الاصوليين انمالم تكفرالشيعة والخوارج الكونم كفروا اعلام العجابة المستلزم لتكذيه صلى الله علمه وسدلم في قطعه الهم بالجندة لان أولئك المدكفر من لم بعلموا قطعات كمدة من كفر وه على الأطلاق الى مماته وانمايته الكفرهم ان لوعه ذلك لانم حينه في كونون مكذبين له صلى الله علمه وسلمو بمذاتعلم أنجبيع مايأتي عن السبكي المهاهوا ختبارله مبني على غيرقوا عدالشافعية وهوقوله جواب الاصوليين الذكور انمانظر وافيه لعدما الكفرلانه لايستلزم تكذيبه صلى اللهعلمه وسلم ولم ينظروالما فلناه ان الحديث السابق دال على كفره وفد قال امام الحرمين وغيره مكفر نحوا اسأحد اصنم وان لم يكذب بقلبه ولا بلزم على ذلك كفرمن قال اسلم يا كافرلان محل ذلك في المقطوع باعام - م كالعشرة المشر بن بالحنة وعبد الله بن الم ونعوهم بخلاف غيرهم لاندملى الله عليه وسلم أشارالى اعتبار الباطن بقوله ان كان كاقال والارجعت عليه نعم يلحق عندى والالميذ كرد لكمتكام ولافقيه عن ورد النصفهـم من أجعت الامـة على سلاحه وا مامته كابن المسيب والحسن وابن سسر من ومالك والشادى فان قلت الحصة رجد الربوسة أوالرسالة وهذا المفتول مؤمن بالله ورسوله وآله وكثيرمن صحابته فيكمف يكفر قلت التبكذير حكم شرعى سببه جدد لك أوقول أوفعل حكم الشارع بأنه كفروان لم يكن جداوهذام نه فهذا حسن الادلة في المستلة و ينضم الم مخبر الحلية من آدي لي وليا فقد أدنته بالحرب والخبر الصيح

اهن المؤمن كفتله وأبو بكرأ كبرأوليا والمؤمنين فهدندا هوالمأخذ الذي ظهرلي في فتدل هذا الرافضي وان كنت فم اتقلده لافتوى ولاحكاوا نضم الى احتياجي بالحديث السابق ما اشتملت علمه أفعال هذا الرافضي من المهار وذلك في الملأ واصراره علمه واعلانه المدعة وأهلها وغمصه السنة وأهلها وهذا المجموع في هذه الشناعة وقديحه ل يحموع امور حكم لا يحصل مكل واحدمنها وهذامعني قول مالك تحدث للناس أحكام قد رمايحدث الهممن الفعور واسنا نقول تتغيرالا حكام يتغييرا لزمان بل باختلاف المورة الحادثة فهذا نهاية مأانشرخ صدرى له وقتل هـندا الرحل وأماالسبوحده ففيه ماقدمته وماسأذكره والذاؤه سلى الله علمه وسلم أمرعظم الاأنه بنبغي ضابط فيه والافالمعاصي كالها تؤذيه ولم أحدفى كلام أحدد من العلماءان مب العدابي بوحب الفتل الاما مأتي من الملاق الكفر من بعض أصحابه او أصحاب أبي حنه في م ولم نصر حوا بالقتل وقدقال اس المنذرلا أعلم أحدانوجب القتل عن سب من بعد الذي صلى الله عليه وسلم انتهي نعم حكى القتل عن يعض المكوفيين وغيرهم مل حكاه بعض الخنابلة رواية عن أحدوء ندى انهم غلطوافيه لانهم أخذوه من قولهم شتم عثمان زندقة وعندى انه لميرد ان شتمه كفروالالمكن زندقة لانه أظهرها واغاأرادة ولهالمروى عنه في موضع آخرمن طعن في مة عمان فقد مطعن في المهاجر من والانصار يعني ان عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه أقام ثلاثة أبام ليلاون ارايطوف على المهاجر بن والأنصار ويخلو مكل واحدمه مرجالهم ونسأتهم ويستشيرهم فيمن يكون خليفة حتى اجتمعوا على مثمان غينئذ بايعه فعني كالرمأحد انشم غمان في الظاهر شم له وفي الماطن تخطئة الجميد عالمها برين والانسار وتخطئة ج عهم كفرف كان زيد ققم زاالاعتبار فلا يؤخذ منها**ن شترأي مكر وعمر كفره نه ذالم منف**ل عن أحدأصلافن خرجمن أمحامه رواية عنه عاقاله في شتم عمان بقتل ساب أبي بكر ميلالم يعدنع شيأ والضابط أنكلشم قصديه أذى النبيء لى الله عليه وسلم كاوقع من عبدالله بن أبي كفر ومالأفلا كماوقع من مسطح في قعمة الافك وفي الحديث الصحيح لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي مده اوأن أحدكم أنفق مثل أحدذه باما درك مدأ حدهم ولا نصبه فه رفى حديث رجاله ثقات وادقال الترمذي الهغريب الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا معدى فن أحمى فبحبي أحهمهم ومن ابغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد دآدي اللهومن آذى الله يوشدك ان مأحده وقوله أصحابي الظاهر ان المراديم من أسلم قبل الفتح والهخطاب المن أسار العد وبدايل تفاوت الانفاق فيه الموافق له قوله تعالى لا يستوى مندكم من أنفق من قبل الفتم وقاتل الآية فلابدمن أو يلجدا أو بغيره ايكون المخ طبون غيرالاصحاب الموصى بهم فهم كبارالاصابوان مللم العبة ألحميعوه معتشينا الناجن عطاءالله متكام الصوفيةعدلي لهرين الشاذلية يذكرفي وعظه تأويلا آخرهوآنه صلى اللهءلميه وسلم له تحلمات رى فيهامن بعده فهد ذاخط ابلن بعده في حقيميا الصابة الذين قبل الفتح و رود ه فان ثبت

ماقاله فالحديت شامل لجميعهم والافهوفين قبل الفتع ويلحق بهم في ذلك من يعده فانه بالنسبة لغير الصابة كالذين العدا الفتح بالنسمة ان قبله وعلى كلاا لتقدرين فالظاهر أن هذه الحسرمة ثابته قاكل وأحدد منهم أى وكالم النو وى وغيره صر يح فى ذلك ثم الكلام الهاهو فى سب اعضهم أماسب حميعهم فلاشك الله كفر وكذاست واحدمهم من حيث هو صحابى لانه استحفاف بالصبة فبكون استخفافاته صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاوى الغضهم كفرنبغض الصحابة كلهم والغض العضهم من حيث العصبة لأشدك انه كفر وأماسب أو بغض بعضهم لامرآخر فليس كموحتي الشحير رضي الله عنهما نعم حكي القاضي في كفر سأبرحها وجهين وجهعدم الكفرأن سبالمعين أو بغضه قديكون لامرخاص بعمن الامورا الدنبوبة أوغيرها كبغض الرافضي الهمافاله انماه ومن حهة الرفض وتقديمه عليا واعتقاده بجهله انهما ظلاء وهممامر آنءن ذلك فهومعتقد لجهله أن ينتصر لعلى افرابته رضى الله عنه للنبى صلى الله علمه وسلم فعلم أن بغض الرافضي للشيء بن اعما هولما استقرق ذهنه لجهله ومانشأ علمه من الفسادمن اعتماد ظامهما اهلي وليس كذلك ولاعلى يمتقد ذلك قطعها ومأخذ تبكمهم الرافضي بذلك انه يعودمن اعتقاده ذلك فم مانقص على الدس لاغم هما الأصل بعدالنبي ملى الله عليه وسلم في اقاءة الدين واطهاره ومجاهده المرتدين والمعاندين ومن ثم قال أبوهرير رضي الله عنه لولا أبو مكرماء بدالله بعد مجدأى لانه الذي رأى قنال المرتدين مع مخالفة اكثر الصابة له حتى أقام علمهم الادلة الواضحة على قتال المرتدين ومانعي الزكاة الى أن رجه وااليه وقاتلوهم بامر وفدكشف الله به وبهم تلك الغمة وأزال عن الاسلام والمسلمين تلك المحنة (ثانها) أعنى الامو رالدالة على قتل ذلك الرافضي انه استحل اعن الشحين وعثمان رضي الله عنهم باقراره بذلك ومن استحل ماحرم الله فقد كفر واعن الصديق وسبه محرمان واللعنة أشد وتعمر بم اعن الصدّ بق معلوم من الدين بالضرو رة لما تواتر عنه من حسن اسلامه وافعاله الدالة على اعمانه وانه دام على ذلك الى أن قَبضه الله تعمالي همذا الايشد للولايرتاب وانشك فيه الرافضي نعم شرط الكفر بجعد الضروري أن يكون ضرور ما عند الجاحد حتى يستلزم جحده حينئذ تمكذيبه صلى الله عليه وسلم وليس الرافضي يعتقد تحريم لعن أبي بكرفض لاءن كونه يعتقدان نحر عهضر رى وقد ينفصل عنه بأن واتر تحريم ذلك عند حميع الحلق ياغي شم الرافض التي غلظت على قلبه حتى لم يعلم ذلك وهـذا محل نظر وحدل وم يل القلب الى يطلأن هنذا القدرأي باعتبارماطه وللسبكي والافقواعد المذهب قاضية بقبقبول هذا القدر بالنسبة العدم التكفيرلانه انمايسبأو يلعن متأولا وانكان تأو بلهجهلا وعصبة وحمية الكن باب الكفريحة الم كاهومقررف محله (ثالثها) ان هذه الهيئة الاجماعية التي حصلت من هـ ذاالرافضي ومجاهرته واعنه لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم واستحلاله ذلك على رؤس الاثمها دوهم أئمة الاسلام والذين أفاموا الدين بعد النبي صلى الله علمه وسلم وماعلم

لهم من المناقب والمآثر كالطعن في الدين والطعن فيدم كفرفه فه فده ثلاثة أدلة ظهرت في قلى أى ماءتمارما لههروالافذهب الشافعي رضى الله عنه ماقد علمت (را يعها) المنقول عن العلماء قدهب أى حنيفة رغى الله عنه ان من أنكر خلافة الصديق وعمر فه وكافر على خلاف حكاه بعضهم وقال الصحيح اله كافر والسئلة مذكو رة في كتهم في الغابة للسروجي والفثاوي الظهرية وفى الاسدل لمحمد بن الحسن وفي الفتاوي البديعية فأنه قسم الرافضة الى كفار وغيرهم وذكر الخلاف في معض لمواثفهم وفين أنكر امامة أبي بكر وزعم ان الصحيح اله يكفر وفي المحمط انجمه الايجوز الصلاة خلف الرافضة ثم قال لاغم أنكروا خلافة أبي بكروقد اجتمعت الصحامة على خلافته وفى الخلاصة من كتمهم وان أنكر خلافة الصدّيق فه وكافر وفي تتمــة الفتــاوى والراضي المتغالى الذي سكرخلافة أبي وصحريه في لا يتحوز الصلاة خلفه وفي المرغيناني وتكره الصلاة خلف صاحب هوي أو بدعة ولا تحوز خاف الرافضي غقال وحاصله ان كان هوى تكفريه لا يحوز والا بحوز و تكره وفي شرح الختار وسبأ حدمن السحامة و غضمه الايكون كفرالكن يضلل فانعلما رضي الله عنه لم يكفر شاتمه وفي الفتاوي البديعية من أنكر امانة أبى وصحررضي الله عنه فهوكافر وقال بعضهم هومبتدعوا الصحيح اله كافر وكذلكمن أنكرخلافه عرفى أصح الاقوال ولهية وض أكثرهم للكلام على ذلك وأما أصحابذا الشافعيون فقدقال القاضي حسن في تعليقه من سب الذي صلى الله عليه وسلم يكفر يذلك رمن سب صحاسا فقوأ ماننسب الشيخان أوالخننين ففهه وحهان أحدهما دكفرلأ بالأمناح عتعلى امانهم والثاني فوقولا يكفر ولاخد الاف ان من لا يحكم بكفره من أهل الاهوا الا مقطع التحامد في النار وهل يقطع يدخولهم النار وجهان انهمى وقال الشاضى اسماعيل المالكي انماقال مالك فى القدرية وسائرة هل البدع يستتابون فانتابوا والاقتلوا لانه من الفسادف الأرض كاقال ف المحارب وعوف اده في مصالح الدنيا وقديد خسل في الدين من قطع سبيل الحيح والحهاد وفساد أهدل البدع معظمة على الدىن وقديدخل في الدنياء بايلة ويدين المسلمن من العداوة وقد اختلف قول مالك والاشعرى في التكفير والاكثر على زلة التكفير قال الفياضي عماض لان الكفرخسة واحدة وهوالحهل وحودا ابارى تعالى ووصف الرافضة بالشرك والملاق اللعنة علهم وكذاالخوارج وسائرأه والاهوا بحير للمكفرين وقد يحمب لآخرون أنه قدورد مِنْلُهُ ذُهُ الْأَلْفَاظُ فِي غُمِرًا لَكُ فُرَتَعْلَى ظُمَّ وَكَفْرَدُ وَنَ كَفَّرُ وَاشْرِالْ دُونِ اشْرَالْ وقوله في الخوارج انتماوهم نتل عادية تضى الكفر والمانع يقول هوحدلا كفر قال القاضيء اض فيسب الصحابة قداختاف العلماء فيه ومشهور مذهب مالك فيه الاحتهاد والادب الموحيع قال مالك رحمه الله من شتم الذي صلى الله علمه وسلم قنل وان شتم أصحامه أدّب وقال أيضامن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله علمه وسدلم أبا بكر أوعمر اوعثمان أومعاوية أوعمر وبن العاص فان قال كانواعلى ضلال أوكفر فتل وان شتمهم بغيرهذا من مشاتمة الذاس بكل نكلا شديداانتهمي وقوله يقتل من زيهم الى ضلال أوكمرحس اذا زيهم الى كفرلانه صلى الله عليه وسلم شهد ليكل منهم بالخندة فان نسم م الى الظلم دون المكمر كايزعم اعض الرافضة فهو محل الترددلانه ليسمن حيث الصبة ولالأمر بتعاق الدس وانما هوالحصوصيات تتعلق باعيان بعض الصابة ويرون أن ذلك من الدىن لا تنقيص فده ولا شآك أن الروافض سكرون ماعلم بالضرورة ويفترون على الصحامة بمانعلمون الضرورة برائتهم منه لمكنه لايقتضى تكذيهم للثى سلى الله عليه وسلم بالزعمون اله موافق له صلى الله علميه وسلم ونحن نكذب مم في ذلك فلم يتحقق الى الآن من مالك ما يقتضى قتل من هذا اشأنه وقال اس حمدت من غلامن الشبعة الى غض عثمان والبراءة منه أدَّت ادما شديداومن زادالى غضأى بكروهم وفالعقو يةعليه أشدو يكررضريه ويطال حنه محتى عوت ولايبلغه القتل الأفى سب الني صلى الله عليه وسلم قال محنون من كذب أحدا من أصحاب النبى سلى الله عليه وسلم عليا أوء ثمان أوغ سرهما لوجيع ضربا وحكى ابن أبي زيدع سيحنون من قال في أبي بكروهم روع ثمان وعلى الهم كانوا على ضلال وكفر فتل ومن شتم غيرهم من العجامة عثلهذا نكل النكل الشديدانة مى وقتل من كفر الاربعة ظاهر لامه خلاف اجاع الامية الا الغلاة من الروافض فلو كفراند لا ثفولم يكفر على الم يصرح عنون فيه بشي وكادم الك المنقدمأصر حفيه وروىءن مالكرضي اللهءته من سبأ بالكرحلد ومن سبعائشة قتل وقال أحدد من حنب لفي من سب العجامة أما القتدل فأجين عنه لكن أضر مهضر مانكالا وقال أبو ووسلى الخذبلي الذي علمه والفقه أغي سب الصحارة ان كان مستحلا لذلك كفر وارلم بكن لاف تى ولم تكذر قال وقد قطع لحائمة من الفقهاعمن أهل المكوفة وغيرهم يقتسل من سب الصابة وكفرالرافضة وقال مجمد تن يوسف الغرباني وسشل عن شتماً ما ، كرقال كافر قبل يصلى علمه فاللاومن كفرالرافضة أحدبن بونس وأبو بكربن هانئ وفالالا تؤ كل دبائحه-م لانهم مرتدون وقال عبد الله ن ادر يس أحداممة الكوفة ايس للرافضي شفع الانه لاشفعة لالمسلم وقال أحدفي رواية أبي طالب شتم عثمان زندقة وأجمع الفائلون دمدم تمكفهرمن سب الصحابة على انهم فساق وممن قال يوجوب القتل على من سب أبابكر وعمر غبد الرحن بن أيزي الصابي رضى الله عنه وعن هر من الخطاب رضى الله عنه أنه قطع لسان عبيد الله من عمر ا ذشتم مقد ادمن الاسودرضي الله عنه فكلم في ذلك فنال دعوني أفطع له آنه حتى لايشتم أحدامن أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وفى كماب ابن شعبان من قال فى واحدمهم أنه ابن زانية وامه مسلة حد عزد وهض أصحاسا حدين عداله وحرالامه ولاأجعله كفاذف الحماعة في كلفافضل هذا على غيره أهوله صلى الله عليه وسلم من سب اصحابي فاجلدوه قال ومن قذف أم أحدهم وهي كافرة حدّ حد الفربة لانهسبله وانكانأ حدم ولدهذا الصحابي حيافام بما يحبله والافن قام من المسلمن كان على الامام قبول قمامه قال واس هـ ذا كحقوق غير العدامة لحريب مبديهم صلى الله عله وسلمولو معه الامام وأشهد عليه كانولى القيام ومنسب عائشة رضى الله عنها ففيه قولان

أحدهما نقتل والآخرك اثرا لصعابة بعلد حلدالمفترى قالوبالاؤل أقول وروى أبومصع عن مالك من سب آل روت محمد يضرب ضر باوجهاو يشهرو يحس طو بلاحتي وظهرتو دته لانه استحفاف يحقرسول الله صلى الله على موسلم وأفتى أبومطرف فين أنكر تحليف امرأة بالليلوقال لو كانت بنت أبي بكر ما حلفت الايالهار بالادب الشديد لذكر ابنية أي مكرفي مثل هذا قال هشامن عمار سمعت مالكاية وارمن سب أبابكر وعمرة تلومن سب عائشة رضي الله عنها قتر لان الله تعالى يقول في ا يعظ كم الله أن تعود والمناه أبدا ان كنتم مؤمنين فن رماها ففدخالف القرآن ومن خالف ألقرآن قنل قال ان حضرم وهذا قول صحيح واحتج المكفرون وللشبعة والخوار جستكفرهم أعلام الصحابة رضى الله عنهم وتمكذب الني صلى الله عليه وسلمف قطعه لهم بالجنة وهواحتما جصيع فين ثبت عليه تدكف مرأوائك ومرأن أعمة الحنفية كفر وامن أنكرخلافة أي بكر وهمر رضى الله عنهما والمسألة في الغاية وغـرها من كنهم كامر وفى الاصل لمحمد بن الحسن رجمه الله والظاهر انهم أخذوا ذلك عن اما هم أبي عنفة رضى الله عنده وهوأعلم بالروافض لانه كوفي والكوفة منبع الرفض والروافض لموائف منهم من يحب تمكفيره ومنهم من لا يجب تمكفيره فاذا قال أبوحديف مبتكفيرمن ينمكرا مامة الصديق رضى ألله عنه فتركم فيرلا عنه عنده أولى أى الاان فرق اذالظاهر أن مب تركفيره نركرا مامته مخالفته للاحاع بناءعلى انجاحد الحكم المجمع عليه كافروه والمشهور عند الاصوابين وامامته رضى الله عنه مجمع علم امن حين ما يعم عمرولا يمنع من ذلك تأخير معة :عض الصحابة مان الذين تأخرت معتهم لم يكويوا مخاافين في صحمة امامته واهذا كانوايا خددون عطاء ويتحاكون المده فالمدهة شي والاجاع شي ولا بلزم من أحدهما الآخرولامن عدم أحدهما عدم الآخرافهم ذلك فانه قد يغلط فيه عفان قات شرط المكفر بانكارا لمحمع عليه ان يعلم من الدين بالضرورة قلت وخـ لافة الصديق كذلك لان معة الصحابة له ثبتت بالتواتر المنهم في الى حـد الضرورة فصارت كالمحم علمه المعلوم بالضرورة وهذالاشك فيد مراميكن أحدمن الروافض في أيام الصد بقرضى الله عنده ولافى أيام عمر وعقم ان وانعاحد ثوا بعده فقالة مم حادثة وجواه أن الخلافة من الوقائع الحادثة وايست حكائر عياوجا حداالهر ورى اغما كذراذا كان ذلك الضروري حكاتم عما كالمدلاة والحج لاستلزامه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الخلافة المذكورة الأأريقال انه يتعلق بماأحكام شرعية كوجوب الطاعة وماأشهه ومرعن النانى حسن أدفى كفرساب الشين أو لحنين وجهين ولاينافيه جرمه في موضع آخر رفسق ساب الصحالة وكذا إن الصداغ وغيره وحكو عن الشافعي رضي الله عند الإنه مام أيان فالثأنية فيمحردا اسب وهومفسقوان كانالمسبوب من آحادالصحامة رأماغرهم يخللف الاولى فانها خاصه مسب الشحين أوالختنبر وهوأشد وأغلظ في الزحر بان فيه وجها بالكه وأماتكفير أي بكرونظرائه يمن شهداهم النبي صلى الله عامه وسلم بالجنة فلم يتمكلم فيهاأصحاب

الشافعي والذي أراه الكفرفها أطعاموا فقة لمدن مروم عن أحدان الطعن في خلافة عمان طعن في المهاجر من والأنصار ومدق في ذلك فان عمر جعل الخلافة شورى بين سنَّمة عيمانوعلى وعبدالرحين عوف وطلحة والزبروسعدين أبي وقاص فالثلاثة الأخيرون أسقطوا حقوقهم وعبد دالرحس لميردها لنفسه وأغاأراد أندايه أحددالاواس عمان أوعليا فاحتاط لدينه وبق ثلاثة أبام بلياله الاينام وهويدو برعلى المهاجرين والانصار و يستشرهم فهن يتقدم عممان أرعل ويجتمعهم جماعات وفرادى ورجالا ونساءر يأخذما عند كل واحدمهم و ذلك الى أن اجتمعت آراؤهم كالهم على عثمان رغبي الله عنهم فبالعه فكانت معة عثمان عن اجماع قطعي من المهاجر من والانصارة الطعن فما طعن في الفريقين ومن ثم قال أحد أيضات عمار زندقة ووجهدانه نظاهره الس المستفر وساطنه كفرلانه يؤدى الى تكذيب القر يقين كاعات فلايقهم من كلامه كفرساب العماى خلافالبعض أصحابه كامر فتلخصأنسب أبي مكركفر عندالحنفية وعلى أحدالو جهين عندالشافعية ومشهور مذهب مالك انه يجب به الجلد فليس بكفر خيم قد يخرج عنهما مرعنه في الحوارج الله كفر فتكون المسألة عنده على حالين الناقتصر على السب من غيرته كمفير لم يكفر وال كفر كفرفهذا الرافضي السارقذكره كافرعند مالك وأبى حنيفة وأحدوجه بي الشافعي وزيديق عندأجد بتعرضه الى عمان المتضمن الخطئة المهاجر من والانصار وكقره هذاردة لان حكمه قبل ذلك حكم المسلمن والمرتديد تتما فانتاب والاقتل فكان فتلاعلى مذهب جهور العلاء أوجيعهم لان القائل بأن الساب لا يكفر لم يحتقن منه أنه يطرده في نكفراً علام العدامة رضوان الله علمم فأحد الوجهن عندنااغ اقتصرعلى الفسق في محرد السادون التسكفيروك دائ أحداعا جن عن قتل من أماء مدرمنه الاالسب والذي صدرمن هذا الرحل أعظم من السب ومرأن الطعاوى قال في عقيدته و يغض الصابة كفرف مل أرجعمل على مجموع الصابة وان محمل على كل منهم اسكن اذا أنفضه من حيث الصحية وأماحه ل محرد بغضه كذرا فيحماج لدليل وهذاالرافضي وأشباهه غضهم للشخن وعثمان رضى الله عنهم ايسر لأجل الصحبة لاغم يحبون علماوا لسندر وغيره مابل اهوى أنسهم واعتذادهم بحهاهم وعنادهم ظلمهم لأهليت النبى ملى الله عليه وسلم فالظاهرانم اذاا قتصروا على السب من غيرته كممر ولا جدم عمع علمه لايكفرون (خامهما) عكن التمسك أيضافي قتل هذا الرافضي أن هذا القام الذي قامه لأشك انه يؤذى الذي ملى الله عليه وسلم والذاؤه موجب للقتل بدليل الحديث الصحيح اله صلى الله عليه وسلم قال فين آذادمن يكفيي عدوى فقال خالدبن الوليدرضي الله عنه أناأ كفيكه فبعثه اليمالني سلى الله عليه وسلم فقتله لسكن مرما يخدش فى ذلك وهوأن كل أذى لا يقتضى الفتل والا يعم سائر العاصى لام اتؤذيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى ان ذاكم كان يؤذى الذي فيستحتى منكم الآية وهذا الرافضي اغاقصد بزعمه انتصاره لآل بيت الني على الله عليه وسلم

فلم يفصد الذاء صلى الله عليه وسلم أى فلم يتنضح دليل على قتله وأما الوقيعة في عائشة رضي الله عها قو حب الفتل امالان القرآن شهد يراعها فقذفها تكذب اوتكذره كفروا مالكونها فراشاله صلى الله عليه وسلم والوقيعة فها تنقيص له وتنقيصه كفروينيني على ذلك حكم الوقيعة فى قبة أمهات المؤمنين فعلى الاولايكون كفراوعلى اثماني يكون كفرا وهو الارجيء أيد بعض المالكية واخدام فترسلى الله عليه وسلم قذفة عائشة لان قذفهم كان قبل نرول القرآن فلم يقضمن وحكذيب القرآن ولان ذائ حكم نزل دهد نز وله الآية فدلم ينعطف حصمه على ماة بلها (سادسها) مرفى الخبرالصدي لاتسبوا أصابي من أحمم أحبي ومن أنغضهم أنغضى ومن آ داهم آذاني وهـ زايشمل سائر الصحابة الكنهم درجات فيتفاوت حكمهم في ذلك بتفاوت درجاتهم ومراتهم وللرعة تزيدن بادةمن تعلقت فلانفتصرفي سبأبي مكر رضي الله عنه على الجار الذي يفتصر لميه في حارف الغير ولان ذلك الله المحرد حق الصحيرة فاذا الضاف الى الصحبة غيرها عماية تضى الاحترام انصرة الدس وجاعة المالمن وماحصل على مده من الفتوح وخلافة النبي ملى الله عليه وسلم وغيردلك كان كلواحد من هذه الاموريقنضي مزيد حق موجبال بادة عقو بة عند الاحتراع عليه فترداد العقو به وليس ذلك الصدد حكا بعد الذي صلى الله علمه وسلم بل لا ته صلى الله علمه وسلم شرع أحكاما وأناطها بأسماب فنحن نتبع تلك الاسباب ونرتب على كل مب منها حكمه وكان الصديق في حما الذي سلى الله عليه وسلم له حق السبق الى الاسلاموا لتصديق والقيام في الله زمالي والمحبة التامية والانفاق العظيم البالغ أقمى غايات الوسع والامكان على الذي سـ لى الله عليه وسـ لم وأصحابه والنصرة رغير ذلك من خصاله الحميدة الذكورة في هـ ذا الحستان وغيرها عدالني صلى الله عليه وسلم رتبت له خصوصهات وفضائل أخر كغلافته التي قامفها بمهالم يكن أن يقوم به أحه من الامة بعده كما وماظهر عنده قد ذلك من الشياعة التي لم يسبق أحد فها غباره ولم درك أثاره فسنذلك بزدادحقه وحرمتمو يستحقمن احترأعليه فريادة العذاب والذكال فلايبعد المكونه من الدين والفضل مذا المحل الاستى والمقام الاسمى أن يكون سامه طاعناى الدين فيد حقق الفتل على مامر واقد قتل الله سبب يحيي بن زكر ما المهما الصلاة والسلام خسة وسبعان ألفا قال احض العلاء وذلك دية كل نبي ويقال ان الله تعالى أوحى لى نبينا صلى الله عليه وسلم أنى فتلت بعنى من زكر ما سبعين أافا ولأ فتلن بالحسين بنا بنتك سبعين وسيعين ألفا وهكدا الصديق رضى الله عنه يظهر الله تعالى حرمته وحقه ما خراء كثير من الروا فض اعنهم الله الذي أخراهم الله بقتل هذا الرافضي وكانت ثرتفع أنوفهم لوصفح عنه وقدقال أبو بوسف ساحب أبي حنيفة رخى الله عذه ان التعزير يجوز بالفتل وتنحر وهذا الرافضي على هددا القام العلى الذي هو مقام الصدة يقوالخلفاء الراشدين من أعلى الاسباب المقتضبة للتعزير الذي يجوز بهعشد

أي يوسف الارتقاء الى الفتل أى فعلم أن فتل هذا الرافضى حق صحيح لا اعتراض عليه من مذهب الحاكم الذى فتله وهو المسالكي بناء على مام عند الحنايلة فت ديرها فالواقعة وماسقته الدهر، وكذاء لى وحده عند الشافعية وكذاء لى مام عند الحنايلة فت ديرها فالواقعة وماسقته الدهر، كلام العلما فيها فان في المحمدة وفوائد حمة قلما شحيدها مجموعة في كتاب مي فوعاء نما النقاب سالمة من الطعن والريب منزهة عن المعصب والعيب وقدذ كرت في كتابى الماقب بالاعلام في فواطع الاسلام مايوض ما شهرت المه خلال كلام السبكي عماية مرع ما قاله على المحمدة الموافق الغيرة واعد من همناه الملب سان ذلك من المكتب الذكور فانه لم يصفف المحمدة ولم يقلم ومناه الماسكي عماية وعب حكمها على المداه والماسكي عماية والمناه وال

المربقول معهده الراجىء فوالصمد محد البليسي بن محد

يحمد الله تم طبع فدا الكتاب الرائق المشحون مقصم براهين المطغاة الفواسق الذر رموا السادة المادة الخلفاء الراشدس أاسه نقحد اد تكاد السموات يتفطرن منه وتنشر الارض و تخرا بالهدد امن قول أهدل الزور والعناد فللهدر هددا المؤلف فقدرماه بالصواعق يريدون البطفؤانو رالله بأفواههم ويأبى الله الاال يتمو ره الناطق وقد تصدير حده الله فد دا الكتاب الممة خلافة الار بعدة الامراء الأنجاب وخصمن ينهم الامام على المتقمق قاتل الزنديق وفي الغارالرفيق أمرالمؤمنين أبابكرالصديق عزيد فحقيق واطيف تدفيق وغم المرام بالكارم على فضل أهل البيت الفخام وقد انتدب اطبعه ونشرع رفه الشدى وتميم نفعه المكرم الشيخ عبدالله الباز حدله الله من للغسر حاز وذلك بالمطبعة الوهبية الهيه احدى المطابع ألمصريه اواسط ذى الحجة ألحرام ختام عام ١٢٩٢ اثنىن وتدهن ومائتدان دهدا الالف من هدرة من هو الرسل ختام مدلى اله علمه وعلى آله وأحجابه والناسحين

علىمنواله